# و. (محترمحترصابي ولمنتنابي

# المُحْلِينِ النَّالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

رُؤْيَةٌ نَاصِيْلَيَةٌ لِلرَّوَابِطِ المَضْمُونِيَةِ وَاللَّفْظِيَةِ لِلرَّوَابِطِ المَضْمُونِيَةِ وَاللَّفْظِيَةِ لِحَالَةُ اللَّاسَرِ القُزَانِيَةِ لِحَمْوَعَاتِ الْاسَرِ القُزَانِيَةِ



كاللاكثين



جَوَاهِ النَّانَ الْمَالِيَّةِ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِّيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي ا

# جوله الرائين

رُؤْيَةٌ نَاصِيْلَتَةُ لِلرَّوَابِطِ الْمَضْمُونِيَةِ وَاللَّفْظِيَةِ لِرَّوَابِطِ الْمَضْمُونِيَةِ وَاللَّفْظِيَةِ لِلرَّوَابِطِ الْمُصْرِالقُرُانِيَةِ لِجُمُوْعَاتِ الْأُسْتِ وَالقُرْانِيَةِ

تأليف و. (محترمحترصَا في المستغنائي









# ب التالز الجيم

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَنُّ بَلِ يَلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾

[الزعد: ٣١]

﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَنشِعًا مُّتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَنفَكَّرُونَ ﴾

[الحشر: ٢١]



# خطّة الكتاب

المقدمة

المدخل: ظاهرة التّجاذب اللفظي في نسيج السورة القرآنية

الفصل الأوّل: السُّور المتشابهة المطالع

المبحث الأول: سُورُ الحمد لله

المبحث الثاني: سورتا النساء والحج

المبحث الثالث: سور ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: المائدة، والمبحث الثالث: والحجرات، والممتحنة

المبحث الرابع: السور المسبّحات

المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك

المبحث السادس: سور ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾: الأحزاب، والطلاق، والمبحث السادس: والتحريم

المبحث السابع: سورتا القيامة والبلد

المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة

الفصل الثاني: السور المتشابهة الفواصل

المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان

المبحث الثاني: سورتا الكهف والجنّ

المبحث الثالث: سور طه، والنجم، والأعلى، والليل، والليل، والضحى.

الفصل الثالث: السورُ المُفتَتَحة بأنساق تعبيرية متشابهة

المبحث الأول: أسرة والصافّات صفّا، والـذاريات، والمرسلات، والنّازعات

المبحث الثاني: أسرة الحاقة ، والقارعة.

المبحث الثالث: أسرة سُور: الواقعة ، والتّكوير ، والانفطار ، والأنفطار ، والزّلزلة

张 张 朱



# المقتنفي

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات ، وتتحقّق الغايات ، وتُقضى الحاجات ، وأصلّي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين ، وسراجًا منيرًا للسائرين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتفين آثاره إلى يوم الدّين.

قبل بسط القول في المقاربة التفسيرية التي يتناولها هذا البحث ، يحسنُ أن أُقدّم بين يدي القارئ الكريم نبذة مختصرة عن الجهود والمقاربات السّابقة التي أُجريت في حقل الدّراسات القرآنيّة المتعلّقة بالسّورة القرآنيّة ، والوقوف عند علم المناسبة الذي تردّد كثيرًا على أفواه وكتابات كثير من الباحثين قديمًا وحديثًا .

#### والهدف من هذا المدخل هو تحقيق أمرين:

أولهما إبراز جهود السابقين الذين اجتهدوا في حقل السورة القرآنيّة ، وإيضاح المجالات التي بحثوها ، والإضافات التي أنتجتها قرائحهم وأقلامهم.

وثانيهما: التوصّل إلى إيضاح عناصر المقاربة التّفسيريّة التي يقدّمها هذا البحث.

وسوف أختصر كل كلام أو تحليل فيما هو معروف ومُسلّمٌ به لدى الباحثين في علوم القرآن تفاديًا للتّكرير والإطالة.

بادئ ذي بدء أقول: أغلبُ التّفاسير التي عالجت سور القرآن الكريم وآياته ، منذ بروز اجتهادات كبار التّابعين ، مرُورًا بالإمام ابن جرير الطّبري والزمخشري والرّازي والنيسابوري وابن كثير والقرطبي ، وصولًا إلى علماء العصر الحديث أمثال الآلوسي البغدادي وجمال الدين القاسمي وابن عاشور والشّيخ الشعراوي وغيرهم ؛ هي أعمال بحثيّة غُنِي أصحابُها ـ رحمهم الله تعالى ـ بالتّفسير التّحليلي الذي يهدف إلى تجلية معاني آيات الذّكر الحكيم بشرح ألفاظه ، وسبر معانيها المعجميّة والسياقيّة ، وإعرابها ، ودراسة أبنيتها الصّرفيّة ، وإبراز جماليّاتها البلاغيّة ، والصّور التي تحملها بالانضمام إلى أخواتها في الجملة الواحدة والسّياق الواحد ، دون أن ننسى أخواتها في المتخراج الأحكام الشّرعيّة من مظانّها ، والتنصيص على التّوجيهات الخلقيّة والتّربويّة التي تحملها النّصوص القرآنيّة ، وبيان المكّي منها والمدني ، مع ذكر أسباب النّزول ، وترتيب النّزول ، والقضايا الفرعيّة الأخرى التي يُعنى بها التفسير التحليلي بشكل عام .

وهذا النّهج الذي انتهجه علماء التفسير السّابقون هو نهج سليم وصحيح ولا غبار عليه؛ حيث إنّه ساعد قديمًا ، وهو يساعد حديثًا على فهم نصوص التّنزيل؛ إلّا أنّ الدّراسة الفاحصة لنصوص التّنزيل ، والباحثة عن أسرار إعجاز النّص القرآني ، تُثبتُ أنّ ثمّة جوانب أخرى تحتاج إلى بيان وتجلية؛ إذ إنّ جماليّات النّص القرآني لا تنحصرُ في شرح المفردات المستعملة ، وإعرابها ، وبيان أبنيتها الصّرفية ، وفهم مرح المفردات المستعملة ، واستنباط الأحكام فقط؛ وإنّما ثمّة جوانب أخرى كانت تقض مضاجع كثير من العلماء ، وتُبعد الكرى عن أجفانهم وهم يتدبّرون هذا النّص المعجز ، وهم يتساءلون: أين يكمن أجفانهم وهم يتدبّرون هذا النّص المعجز ، وهم يتساءلون: أين يكمن أجفانهم وهم يتدبّرون هذا النّص المعجز ، وهم يتساءلون: أين يكمن أجفانهم وهم يتدبّرون هذا النّص المعجز ، وهم يتساءلون: أين يكمن أ

إعجاز القرآن الكريم؟ أهُو في ألفاظه المختارة؟ أم في تراكيبه البديعة؟ أم في صوره الرّائعة؟ أم في مطالعه البارعة؟ أم في مقاطعه وخواتيمه الشّائقة الماتعة؟ أم في ثروته اللّغويّة الغنيّة الثّريّة؟ أم في قدراته التعبيريّة الفائقة، التي لا يستطيعها أمّي لم يقرأ ولم يكتب طوال حياته؟ فأين يختفي وأين يتجلّى هذا الإعجاز العظيم الذي يسيطرُ على كل قارئ، ويغزو وجدان كل مستمع ومنصت للذّكر، ولكن لا تُدرك صورتَه الأذهانُ بوضوح، ولا تُعبّر عنه القرائح بإبانة وتبيين، ولا تكتبُ عنه الأقلام بيسر وانسيابيّة؟

واستجابة لهذا الهاجس الذي لا يتوقف ، غاصت عبقريّات كثير من الباحثين في الحقل القرآني تتلمّس مواطن الإعجاز ، ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ الأديب اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطّابي في رسالته الموسومة: بيان إعجاز القرآن ، واللغوي عليّ بن عيسى الرّمّاني في رسالته: النُكت في إعجاز القرآن ، وعلّامة البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشّافية ، وكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ، والفخر الرّازي (محمد بن عمر ت ٢٠٦هـ) الذي أدرك كثيرًا من الأسرار والجماليّات المتعلقة بالتّناسب بين آيات الذي أدرك كثيرًا من الأسرار والجماليّات المتعلقة بالتّناسب بين آيات الذي وسوره في تفسيره الجليل الموسوم بـ (مفاتيح الغيب).

ثمّ جادت أرض الأندلس المعطاءة بابن الزّبير الغرناطي (أحمد بن إبراهيم ت٧٠٨هـ)، الذي أفصح وأبان عن كثير من جماليّات آي الذّكر الحكيم، وأرسى بأبحاثه وكتاباته أركان علم توجيه المتشابه اللّفظي في كتابه (مِلاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل)، وعلم تناسب السّور في كتابه (البرهان في تناسب سور القرآن).

ثم توالت الكتابات في هذا الشّأن تترى تمشي على استحياء إلى

أن قيض الله تعالى لعلم المناسبة جِهبذًا من جهابذة القرن التاسع الهجري هو الإمام البقاعي (إبراهيم بن عمر ت ٨٨٥هـ)، الذي فاضت قريحتُهُ بكتابه الجليل: (نظم الدّرر في تناسق الآيات والسّور) الذي صال فيه وجال، وأتى بالغزير الرّائق في المناسبات بين الآيات والسّور،

ثم جاء دور الجلال السيوطي (ت٩١١)، الذي اقتفى آثار سابقيه فجمع وأحسن تلخيص ما سبق في كتابه (تناسق الدّرر في تناسب السّور).

ولدى التّأمّل والبحث في تراث الأقدمين، يتضح أنّ دراساتهم تمحورت حول المناسبات بشكل عام: المناسبة بين الآية القرآنية وأختها، والمناسبة بين السّورة وسابقتها في التّرتيب ولاحقتها، والمناسبة التي تربط مطلع السّورة بختامها، والمناسبة بين اسم السّورة ومضمونها العام أحيانًا، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بعلم المناسبة، الذي أوضحه ابن الزّبير الغرناطي في كتابه (البرهان في تناسب سور القرآن)، وأبرزه الجلال السّيوطي في كتابه (تناسق الدرر).

هذا ، وقد فتح الفخر الرازيّ باب القول بالوحدة الموضوعيّة للسّورة القرآنيّة ، حيثُ إنّه تحدّث في معرض تفسيره لسورة فصّلت عن الغرض العام للسّورة ، حيث ذكر بأنّه يتعلّق بالقرآن الكريم؛ فمن مطلعها يواجهنا قوله تعالى: ﴿حمّ ﴿ تَرْيِلُ مِنَ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴿ كَنْبُ مُطلعها فُصِلتَ ءَاينتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ١ - ٣] ، وقبيل نهايتها فَصِلتَ ءَاينتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ١ - ٣] ، وقبيل نهايتها جاء قوله جلّ شأنه: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرْءَانًا أَجْهَيّاً لَقَالُوا لَوَلَا فُصِلَتَ ءَاينلُهُ وَ ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ وَعَرَبِيًّا قُلُوا لَوَلَا فُصِلَتَ ءَاينلُهُ وَ ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَنَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ١٤] ، وفي وسطها سجّل القرآن علاقة المشركين بالوحي المنزّل وموقفهم منه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِّبُونَ ﴾ [فصلت. ٢٦].

جاء في (مفاتيح الغيب): "وقد ظهر من كلامنا في تفسير هذه السّورة أنّ المقصود من هذه السّورة هو ذِكرُ الأجوبة عن قولهم ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِينَا وَيَدْنِا وَيَدْنِكَ جِحَابُ فَا فَا وَقَالُواْ قُلُوبُنا فِي آكِينِا وَيَدْنِكَ جِحَابُ فَا فَا عَمِلُونَ ﴾ [مصلت: ٥]؛ فتارة يُنبّهُ على فساد هذه الطّريقة ، وتارة يذكرُ الوعد والوعيد لمن لم يُؤمن بهذا القرآن ولم يُعرض عنه ، وامتد الكلامُ إلى هذا الموضع من أوّل السّورة على التّرتيب الحسن والنظم الكلامُ إلى هذا الموضع من أوّل السّورة على التّرتيب الحسن والنظم الكامل ، ثمّ إنّه تعالى ذكر جوابا آخرَ عن قولهم ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا وَلَا شُعْمِينًا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِلَتَ ءَاينلُهُ وَ وَالْعَدِينَ وَعَلَيْكُ وَعَرَيْنًا ﴾ [فصلت: ٤٤]» (١).

يدلّنا هذا الحديث أنّ الفخر الرّازي تفطّن في وقت مبكّر لوحدة موضوع السّورة القرآنيّة ، وهي نظرة فاحصة ودقيقة لم يكن معاصروه من علماء التّفسير يأبهون بها؛ إلا أنّ الأمر لم يتجاوز هذا الحد ، ولم يجعل الفخر الرّازي هذا الأسلوب ديدَنه في تفسيره جميع سور القرآن الكريم ، إذن لوصلنا منه خيرٌ كثيرٌ في هذا الحقل القرآني الخصب ، وهذا يدلّ أيضًا على أنّ المسألة لم تنضج في ذهنه في ذلك الزّمن المبكّر وهو نهاية القرن الخامس الهجري .

ثمّ جاء ابن الزّبير الغرناطي كما أسلفت ، ولكنّه نظر إلى النّص القرآني من زاوية توجيه المتشابه اللّفظي ، ومن زاوية التناسب بين السّور القرآنية ، حيث إنّه أبرز في كتابه (البرهان في تناسب سور

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ٢٧ ، ص ٥٦٩.

القرآن) المناسبات التي تربط بين السورة وسابقتها ولاحقتها ، وتحدّث في الوقت نفسه عن المضامين التي تحملها بعض السور بشيء من الإيجاز. واستمرّ التّفسير التّحليلي في المهيع ذاته ، وبالأسلوب ذاته إلى أن برز في عالم الكتابة والتّدوين كتاب (نظم اللّرر في تناسب الآيات والسور) ، الذي نادى فيه الإمام البقاعي بأن السورة القرآنية ذات موضوع واحد ، وبأن آيات السورة الواحدة يربطها رابط واحد ، وهي كالعقد الذي تتناسق حبّاته ولالئه في اتساق وانسجام ؛ وعلى الرّغم من أنّ وحدة موضوع السورة كانت أوضح في وانسجام ؛ وعلى الرّغم من أنّ وحدة موضوع السورة كانت أوضح في العام للسورة في بداية تفسير كلّ سورة ، وإنّما اكتفى بالحديث العام عن السورة ، وعن أهم ما تناولت ، وعن كونها من القرآن المكّي أو المدني ، وأولى عناية خاصة بإبراز المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة ، حتى اشتهر أسلوبه في بداية كل فقرة : ولمّا كان . . . . ، ولمّا كان كذا . . . في الوصل بين الآيات ، وإيجاد الخيوط الدّقيقة التي تقرّب بين معانيها .

واستمر الحال على هذه الطريقة في التفسير إلى أن جاء الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا اللذان اتفقت نظرتهما ، وناديا بأعلى صوتيهما بأن لكل سورة قرآنية غرضها العام الذي تدور حوله المعاني والمضامين الجزئية التي تحفل بها ، والأمر ذاته ينطبق عليهما حيث إنهما بقيا في جانب التنظير ، ولم ينتقلا إلى التطبيق العملي لإيجاد الروح العام ، الذي يحكم كل سورة فيما درساه من سور القرآن الكريم ابتداء من فاتحة الكتاب إلى سورة هود.

وتأثّر بهذه النّظرة بعض علماء مصر الفطاحل أمثال الدكتور محمد عبد الله درّاز ، والشيخ محمد محمد المدني ، والشيخ محمود



شلتوت ، وشيخ الأزهر مصطفى المراغي وغيرهم رحمهم الله جميعًا.

والذي تحسن الإشارة إليه أيضًا في هذه المقدّمة، أنّ الصّورة كانت أوضح ما تكون في ذهن الشّيخ محمد محمد المدني، الذي استطاع بتوفيق من الله تعالى ثم بذهنه الثّاقب أن يجمع مضامين سورة النّساء تحت غرض عام هو تنظيم المجتمع الإسلامي، حيث إنّه كتب كتابه القيّم: المجتمع الإسلامي كما تنظّمه سورة النساء (۱).

وهذا السلوك هو عين ما توصّلت إليه جهود الباحثين المعاصرين في حقل التفسير الموضوعي ، والذي أصبح اليوم قضية تكاد ترقى إلى المسلمات العلمية ، وهي أنّ لكل سورة موضوعها العام الذي تنضوي تحت مظلّته مواضيع فرعيّة ، وأنّ لكل سورة شخصيّتها التي تتفرّدُ بها عن سواها ، ولها إيقاعها الصّوتي ، وملامحها ومعالمها البارزة التي تُميّزها وتدلّ عليها.

وما زالت الجهود تتعاقب وتتوالى في حقل التّفسير الموضوعي، الذي عُنِيَ بالكتابة فيه كثيرٌ من أساتذة الجامعات، ووجّهوا طلاب الدّراسات العليا للكتابة فيه. ومن شاء مزيدًا من البسط في هذا الموضوع فَلْيَعُدْ إلى مطالعة ما جاء تحت عناوين: التفسير الموضوعي، وعلم المناسبة، والوحدة العضوية للسّورة القرآنية وما يشاكلها ويقاربها من عناوين.

(۱) كتاب المجتمع الإسلامي كما تنظّمه سورة النساء ، ألفه الشيخ الدكتور محمد محمد المدني ، وطبعته وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة التعريف بالإسلام التي يشرف عليها محمد توفيق عويضة. سنة ١٩٦٢م الموافق لـ ١٣٨٢ هـ.

#### فحوى المقاربة التَّفسيريَّة الجديدة:

كل الحديث السّابق الذي تمّ تقديمه في إيضاح علم المناسبة بين الآيات والسّور، ومن خاض فيه من العلماء قديمًا وحديثًا، لا يتعلّق بشيء ممّا يُرادُ إيضاحه في السّطور القليلة الآتية.

وقبل الخوض في شرح المقاربة التّفسيريّة الجديدة أقول:

ا ـ نوع الإعجاز اللّغوي الذي تُعنى به هذه المقاربة يتعلّقُ بتشابك المضامين وتقاطع الأثواب اللّفظيّة للسّور القرآنيّة التي تنتمي إلى أسرة واحدة؛ فالقرآنُ الكريم سوَّرَهُ الله العليم الحكيم سُورًا. تطول السّورة منه فتتجاوز آياتها المائتين ، وتقصُرُ ليكون مقدارُها ثلاث آيات مثل سورة الكوثر، وهي في مجملها تنقسم إلى: الطّوال والمئين والمثاني والمفصّل.

٢ - تتميّزُ سُورُ القرآن الكريم بأنّها أُسَرٌ ومجموعات مثل أسرة ﴿الْمَرَ ﴾ المكوّنة من البقرة وآل عمران والعنكبوت والرّوم ولقمان والسّجدة ، وأسرة الحمد لله المكوّنة من الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر ، وأسرة ﴿الرَّ ﴾ ، وأسرة الطواسين ، وأسرة آل حميم ، وأسرة المسبّحات السّبع ، وغيرها من السّور التي تتشابه مطالعُها وتنضوي تحت مظلّات خاصة.

٣ ـ تبدأ بعض سور القرآن الكريم بأحرف مُقَطَّعة مثل (ألم ، ألر ، وكهيعص ، ويس ، وص ، ق) وغيرها ، وهي تسع وعشرون سورة ، وتبدأ خمس وثمانون سورة ، وهي القسم الثاني من القرآن ، بكلام عربي مفهوم منسوج على طريقة العرب في تأليف كلامهم.

وهذه المطالع المتنوّعة والمتعدّدة تثير جملة من الأسئلة في ذهن كل قارئ متدبّر في نصوص التّنزيل ، وطريقة تسويره ، منها: ا ـ لماذا ثمّة سورٌ تتشابه مطالعتها إلى حد التّقاطع أحيانا مثل مطلعي الشّعراء والقصص: ﴿ طَسَّةَ إِنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾؟ و﴿ اللّهِ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾؟ و﴿ اللّه يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ و﴿ اللّه يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُكِئْبِ آلْمَكِئَبِ آلْمَكِئَبِ آلْمَكِئَبِ أَلْمَكِئَبِ أَلْمَكِئَبِ أَلْمَكِئَبِ أَلْمَكِئَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكُنْبِ أَلْمَكُنْبِ أَلْمَكَنَبِ آلْمَكِئَبِ آلْمَكِئَبِ آلْمَكَنَبِ آلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبِ آلْمَكَنَبِ آلْمَكِئَبِ أَلْمَكَنَبِ أَلْمَكَنَبُ أَلْمَكُنَبِ أَلْمَكَنَبُ أَلْمَكُنْبِ أَلْمَكُنْبُ أَلْمُكَنِّ أَلْمُكَنِّ أَلْمُكَنِّ أَلْمَكُنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكَنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُلِقِهُ أَلْمُلْمُنْ أَلْمُكُنْ أَلْمُكُلُوبُ أَلْمُكُلِقِهُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُلِقُلُمْ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُنْبُ أَلْمُكُلُوبُ أَلْمُكُلِقُولُ أَلْمُكُلُولُكُ أَلْمُكُنْ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُلْمُ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُكُلُولُكُ أَلْمُكُلِكُ أَلْمُ أَلِكُ أَلْمُ أُلْمِلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلِكُ أَلْمُ أُلِكُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِنْ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلِمُ أ

٢ ـ لماذا قسم الله تبارك وتعالى السور القرآنية إلى مجموعات؟

٣ ـ لماذا تبدأ بعض السور القرآنية بأحرف مقطعة ، وتبدأ بقية
 السور وهي خمس وثمانون سورة بكلام واضح الألفاظ ظاهر الدلالة؟

٤ ـ لماذا ثمّة سورٌ تتشابه فواصلُها من البداية إلى النّهاية مثل:
 سورة الأعلى وسورة واللّيل؟ وثمّة سورٌ أخرى تتعدّدُ فواصلُها؟

لماذا ثمة سورٌ تبدأ بنفس الأنساق التعبيرية والتراكيب اللغوية من غير أن تتشابه موادُّها المُعجمية مثل قوله تعالى: ﴿ وَالطَّنَفَتِ صَفًا ﴾ ،
 وقوله تعالى: ﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ﴾ ،
 وقوله تعالى: ﴿ وَالنَّرْعَتِ غَرْفًا ﴾ ، وغيرها من السور التي تتشابه أنساقها التعبيرية في مطالعها ، وتختلف موادّها المعجمية؟

هذه خمسة أسئلة محورية وجيهة ، تُجيبُ هذه المقاربة \_ بإذن الله تعالى \_ عن أربعة منها ، ويُجيبُ كتاب «الأساور المُرصّعة في أسرار الأحرف المقطّعة» عن السؤال الثالث منها.

وتجليةً للفكرة أقول: إنّه من المسلّمات البدهيّة عند أهل العلم بالوحي أنّه ليس ثمّة تعبير في القرآن الكريم يُمكن استبدالُهُ بنظيره أو مقاربه. ليس ثمّة لفظٌ هو حَشوٌ يمكن الاستغناء عنه في التّعبير القرآني. ليس ثمّة حرفٌ من حروف المعاني أو فعلٌ أو اسم يُمكن استبداله بمقاربه أو نظيره الذي يفيد نفس المعنى في لسان العرب. ليس ثمّة أسلوبٌ يمكن تعويضُهُ بأسلوب مماثل أو مقارب الإفادة

دلالات متقاربة أو متناظرة. هذه مسلّمات \_ كما أسلفت \_ لا أحد من العامّة يجهلُها فضلًا عن أهل العلم والتّخصص. قال جلّ شأنه: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ٦٤] ، وقال تبارك اسمه: ﴿ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنْذَآ أَوْ بَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن يَلْقَابِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: ١٥].

قال الإمام ابن عطية الأندلسي شارحًا وجه إعجاز القرآن الكريم وتحدّيه للفصحاء والبلغاء: «ووجه إعجازه أنّ الله تعالى قد أحاطً بكل شيء علمًا ، وأحاط بالكلام كله علمًا ، فإذا ترتبت اللَّفظة من القرآن علِم بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلِيَ الأولى ، وتُبيّن المعنى بعد المعنى ، ثمّ كذلك من أوّل القرآن إلى آخره ، والبشر معهم الجهل ، والنسيان ، والذهول ، ومعلومٌ ضرورة أن بشرًا لم يكن قط محيطًا.

فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ، وبهذا النَّظر يبطل قولُ من قال: «إنَّ العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل القرآن ، فلمّا جاء محمدٌ على صُرِفوا عن ذلك وعجزوا عنه».

٠٠ والصّحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قطُّ في قدرة أحد من المخلوقين ، ويظهر لك قصورُ البشر في أنَّ الفصيحَ منهم يصنع خطبةً أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ، ثم لا يزالُ ينقّحها حولًا كاملًا ، ثمّ تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامّة فيُبدّل فيها ويُنقّح ، ثم لا تزال كذلكِ فيها مواضع للنَّظر والبدل. كتابُ الله لو نُزعت منه لفظةٌ ثمّ أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن



مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذّوق، وجودة القريحة، ومَيْز الكلام» (١).

وحين يتعلّق الأمر ببدايات السّور القرآنية ، لا بدّ للباحث أن يستصحب الطّريقة ذاتها في تحليل نصوص التّنزيل وتدبّرها ، ودراسة المطالع والتّفكّر فيها. لماذا \_ مثلًا \_ تتشابه سورتا الفرقان والملك في مطلعيهما ﴿ بَنَرُكَ ٱلّذِى . . . . . ﴾ ، وتختلفان عن مائة واثنتي عشرة سورة أخرى تبدأ ببدايات مغايرة؟ أمِن المعقول أن يكون ذلك من قبيل الصّدف أو من قبيل التّفنن والإبداع في توظيف اللّغة من دون أن يكون وراء ذلك التّنوّع في التّعبير حكمة أو قصد؟!

تعالى الله أن يكون في كلامه حرف أتى في غير الموضع اللائق به. تعالى الله العليم الحكيم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء أن يكون في كلامه تكرير لمجرّد التكرير أو لمجرّد التّفنن. تعالى الله أن يكون في كلامه تعبيران متماثلان أو متقاربان يؤدّيان الدّلالة نفسها من غير زيادة أو نقصان.

إذن ثمّة حِكَمٌ وأسرارٌ وراء تشابه المطالع، وتشابه الفواصل، وتشابه الأنساق التعبيرية في المطالع. والبحث المتأنّي والتلاوة المتدبّرة تقودان إلى اكتشاف روابط وطيدة، وأواصر وثيقة، ووشائح قربى توجد بين السور المتشابهة المطالع. هناك نسيج لغويّ موحّد يجمع سورتي الفرقان والملك، ويُميّزهما عمّا سواهما من سور القرآن الكريم، ويجعلهما تنتميان إلى أسرة واحدة كأنّهما أخوان أرضِعا من لبان واحد أو توأمان انحدرا من سلالة واحدة ومن رحم واحدة؛ فهما تشتركان في الثّوب اللّفظي، في الألفاظ المستعملة،

<sup>(</sup>١) ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز ، ج١ ، ص ٥٢.

في أنساق تعبيرية تخصهما. تلتقيان في بلورة مضامين معرفية متقاربة. تعرضان الموضوعات نفسها. أحيانا تُكمّل إحداهما الأخرى ، وتارة تُفصّل إحداهما ما أوجزته قسيمتها من نفس الأسرة القرآنية ، وطورًا تُجيب إحداهما عن سؤال ورد في نظيرتها ، وهذا من ثمرات هذه الطّريقة في تناول النّص القرآني.

وهذا الكلام لا ينطبق على سورتي الفرقان والملك ، وإنّما ينطبق على جميع السّور التي تتشابه مطالعها. ولا يسعني في هذا المدخل الممهد للبحث إلا أن أقرّر هذه الحقيقة التي سيجد القارئ بعد صفحات صدقها ، ويتبيّن صوابها ، وهي أنّ جميع السور التي تنتمي إلى أسرة واحدة ، أي: التي تتشابه مطالعها مثل أسرة (الحمد لله) ، وأسرة المسبّحات ، وأسرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ﴾ ، وأسرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ ، وأسرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ﴾ ، وأسرة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا ﴾ ، وأسرة المصمونيّة ، ولها أنماطها وأنساقها اللغويّة ، ولها قاموسُها وشائجها المضمونيّة ، ولها أنماطها وأنساقها اللغويّة ، ولها قاموسُها اللّغويّ الذي يميّزها. وكل أسرة قرآنيّة تتمتّع بذات الأوصاف التي تتميّز بها الأسر البشريّة أو الكائنات الحيّة التي تنحدر من السّلالة نفسها أو من الأرومة ذاتها.

هل هذا الحديث ينطبق فقط على السور التي تتشابه مطالعها؟ الجواب: لا ، ثمّة اعتبارٌ آخر راعاه البيان القرآني هو السّور التي تتشابه فواصلها ، حيث إنّ الدراسة الكاشفة أثبتت أنّ ثمّة أواصر تجمعها ، وأنساقًا تعبيريّة تُوحّدها ، وعلاقات تقوم بينها ، وذلك ما سوف نراه ونلمسه في دراسة السّور التي تنتهي فواصلها بالألف المقصورة الليّنة مثل (طه ، والنجم ، والأعلى ، والليل ، والضّحى) ، ومثل أسرة سورتي الكهف والجنّ اللّين تنتهي أغلب فواصل الآيات فيهما بالدّال المفتوحة مثل: (أبدًا ، أمدًا ، ملتحدًا) ، أو تنتهي آياتها فيهما بالدّال المفتوحة مثل: (أبدًا ، أمدًا ، ملتحدًا) ، أو تنتهي آياتها

بكلمات لها نفس الميزان الصّرفي مثل (عجَبًا ، شططًا ، رهقًا . . . ) وغيرها.

وليست الوشائج والعلاقات الوثيقة بين المضامين والأثواب اللفظية للسور القرآنية متعلّقة فقط بما سبق ذكره ، وإنّما ثمّة أيضًا نوع آخر يتميّز بنفس الميزة ، وهو السور التي تتشابه الأنساق التعبيرية في مطالعها من دون أن تتشابه موادّها المعجميّة من مثل: سورتي الحاقة والقارعة اللّين تشتركان في النّسق التعبيري: ﴿ ٱلْمَاقَةُ ثُنَ مَا ٱلْمَاوَةُ ثُنَ مَا ٱلْمَاوِعُةُ ثُنَ وَمَا أَذْرَبُكُ مَا ٱلْمَاوِعُةُ ثُنَ وَمَا أَذْرَبُكُ مَا ٱلْمَاوِعُةُ ثُنَ وَالسّور التي بعدأت بالمطالع القسميّة مثل: ﴿ وَٱلصَّفَت صَفًا ﴾ و ﴿ وَالشّريَت ذَرْوًا ﴾ ، و ﴿ وَالشّرِعَتِ غَرْقًا ﴾ وأمثالها.

هذا ، ولست أروم في هذا البحث أن أستقصي جميع السور المتشابهة المطالع ، وجميع السور المتشابهة الفواصل ، وجميع السور ذات الأنساق التعبيرية المتشابهة في بداياتها بالدّراسة والتحليل ؛ فهذا أمر صعب المنال ، وغير ميسور الآن ، وإنّما حسبي في هذا الكتاب الذي أعُدُّهُ باكورة البحث في علم المقارنات بين السور ؛ أن أؤصّل لهذا النّوع من التّحليل اللغوي لمجموعات الأسر القرآنية . حسبي أنّي أفتح الباب على مصراعيه أمام الباحثين للولوج في لجّة المقارنات بين السور القرآنية ، وإيجاد العلاقات التي تربطها ، وإيضاح المناسبات التي تجمعها ، والوشائج التي تميّزها عن أخواتها ، والهندسة اللغوية التي تشيّدها وتبنيها .

وإنّني لعلى يقين بأنّ النّظر من هذه الزّاوية في السّور القرآنيّة سيثير قضايا وأسئلة كثيرة تؤدّي إلى مزيد من الفهم لنصوص التنزيل، وتوطّد الإيمان في قلوب المؤمنين، وتبرهن بالأدلّة القاطعة والحجج

السّاطعة بأنَّ هذا القرآن هو كلام الله المعجز الذي لا تنتهي غرائبه ، ولا تنفد عجائبه ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو بهذه المواصفات التي لا تُلحَق ، تنزيل من حكيم حميد عليم بكل شيء.

قد يقول قائل: كيف اعتبرتَ هذا النّوع من التّحليل لمطالع السّور القرآنية ودراسة أثوابها اللّفظيّة مندرجًا تحت مسمّى الإعجاز اللّغوي أو البياني للقرآن الكريم؟ أوكلّما فكّر مفكّر أو كتب كاتب شيئًا عن الذّكر الحكيم؛ يُعَدُّ من الإعجاز؟

وإجابة لهذا السّائل الكريم أقول: بالمثال يتّضح المقال. هبْ أن كاتبًا مُبدعًا يُتقنُ اللُّغة التي يكتب بها ، وقد أُوتِيَ فصاحة وبيانًا ، وله ثروة لغويّة غنيّة ، وإحاطة بنحو تلك اللغة وصرفها وقواعدها التّعبيرية ، هبْ أنّ هذا الكاتب طُلِبَ منه أن يكتب مقالات متنوّعة في جريدة أو مجلّة ذات شأن يقرأها المثقّفون ، ويعتاد النّشر فيها العلماء والفلاسفة والمفكّرون؛ فكتب في كل أسبوع مقالًا جيدًا ، مرّة حول شباب الأمّة ، وثانية حول ضرورة الأخذ بأسباب النّجاح ، وثالثة حول النشاط الرياضي ، واستمرّ في كتابة هذه المقالات الرّائعة طوال عشر سنوات أو يزيد. ثم جئنا نتدبر ونحلّل ما كتب هذا الكاتب المتميّز: أوَيستطيع هذا الكاتب أن يراعي المواضيع التي طُلب منه الكتابة فيها ، وفي الوقت ذاته يراعي أن تحمل مقالاته بصمات محدّدة ، وكلّها في المقام الأسمى من التعبير ، ويجعل كل مجموعة من المقالات تتميّز في شكل أسرة تتشابه في أثوابها اللفظية ، وتتناسق أساليبها ، وتتعانق ألفاظها في انسجام واتساق ، مشكّلة أُسَرًا ومجموعات ، لكل مجموعة روح تتفرد بها ، ونسيج يوتحدها ، وألفاظ خاصّة بها ، وتعابير وأنساق لا توجد في غيرها؟ أيكون من

# سَهِنَ أَنْ يَقَدُهُ كَاتِبٌ هَذَ النَّوعُ مِنَ الْإِنتَاجِ الْفَكْرِي وَالْلَّغُوي؟

. لا أظن أن أي عقل أوتي مثقال ذرة من عقل أو أوتي أثارة من نفكير المنطقي الضحيح يخالفني في قولي: إن هذا المرام صعب وبال هذه العقبة كاداه وإن هذا المطلب لا يستطيعه بشر محدود نقوى مثلفع بدثار القصور البشري ومتسربل بكساء العجز الإنساني وملفوف بلحاف النسيان الجبلي ، وتحجبه عوائق الزمان والمكان عن أن يحيط علمًا بموضوعه الذي يعالجه أو أن يكتب بلغة يستحضر جميع خصائصها ، ويراعي جميع تقنياتها في كتاباته وإبداعاته إن هذا النوع من الكلام المعجز لا يصدر إلا عن إله وسع كل شيء علمًا .

أظنَ أنك قد علمت آلان ، أخي القارئ الكريم ، أن الزّاوية التي ينظر منها هذا البحث في السّور القرآنية ليست هي ذات الزّوايا التي نظر منها الذين درسوا علم المناسبة بين السّور ، والمناسبات بين الآيات على غرار ما فعل الفخر الرازي وابن الزّبير الغرناطي والبقاعي ومن اقتفى آثارهم من القدماء والمعاصرين.

إنّ الدراسات والكتابات السابقة كانت حول المناسبات بين المطالع والخواتيم، وبين العلاقات التي تربط بين السورة وسابقتها ولاحقتها في الترتيب المصحفي، ولم تتعرّض لدراسة الرّوابط التي تربط بين السور التي تتشابه مطالعها، والسور التي تتشابه فواصلها، والسور التي تتشابه الأنساق التعبيرية في بداياتها. لم تتعرّض للهندسة اللّفظيّة التي تُميّز كلّ أسرة قرآنيّة، ولم تُبرز الأثواب اللفظيّة التي تكسو كلّ أسرة، ولم تقف على الخصائص التعبيريّة التي تتفرّد بها كلّ أسرة.

إنّ هذا البحث يؤسّس علمًا جديدًا هو علم مقارنات السّور ، وهو بحر لا ساحل له ، عميقٌ عُمْقَ البيان القرآني الذي صاغته العناية الإلهيّة على أعلى مستويات الإبداع.

بقي أن أشير إلى أنّ اتباع هذا المهيع من التّحليل والتّفكير، وإبراز الرّوابط التي تجمع بين السّور التي تنتمي إلى أسرة قرآنية واحدة؛ يُسهم في إثراء الأبحاث المتعلّقة بتفسير القرآن الكريم، حيث إنّ كثيرًا من الآيات وقف عندها المفسّرون ورَوَوْا فيها أقوالا تصل أحيانا إلى حدّ التّضارب، ولا يستطيعون التّرجيح بينها. وهنا أقول: إنّ دراسة الأسر القرآنية والنظر في الصورة الكبيرة للمجموعات يؤدّي في نهاية البحث إلى ترجيح بعض الأقوال التي طالما ذكرها العلماء ووقفوا متوجّسين: هل يرجّحون هذا القول أم ذاك، ولماذا؟ وما المرجّح الذي يُسوّغ هذا الفهم ويجعله هو المراد أو الأقرب إلى الصّواب؟

بل إن تطبيق هذه الطّريقة في تحليل النّصوص ودراستها يجيب عن أسئلة مُحيّرة جاءت في بعض السّور القرآنيّة ، ومرّت عليها الأذهان سنين طويلة بل قرونًا متطاولة ولم تنتبه إلى الإجابة عنها ، وهذا سرّ القرآن الذي لا تنتهي عجائبه ، ومن خلال قراءة الفصول القادمة ستتبيّن صحّة هذا الكلام.

ولا أبالغ إذا قلت: إنّ هذا المنهج في تحليل النّصوص والسّور القرآنية ، سيفتح أبوابًا من التّفكير لدى الأجيال التي ستأتي بعدنا ، وسيُغدق القرآن الكريم عليها عطاءاته التي لا تنتهي ، ويُفيض عليها من أسراره التي لا تنفد؛ لأنّ لكل عصر صولاته وجولاته ، ولكل زمن تقنياته ووسائله ، ولكل جيل مبتكراته ومخترعاته وأساليبه التي

يقرأ بها هذا النّص المعجز.

ولتسهيل شرح هذه المقاربة ، وبسط الحديث فيها قسمت هذا البحث إلى: مدخل تحدّثت فيه عن ملمح التّجاذب اللّفظي الذي تتميّز به كلّ سورة قرآنيّة ، ثم خصّصت الفصل الأوّل للحديث عن السّور المتشابهة المطالع ، والفصل الثاني للحديث عن السّور المتشابهة الفواصل ، والفصل الثالث للسّور المتشابهة الأنساق التّعبيريّة في بداياتها.

ثم لخصت نتائج هذه الطريقة من التحليل والقراءة للنّص القرآني بخاتمة موجزة تفتح أبواب البحث أمام الباحثين المعاصرين واللاحقين.

والله أسأل أن يوفقنا لما يُحبّه ويرضاه ، ويسدّد خطانا في دراسة نصوص التّنزيل ، والوقوف على كثير من أسراره وجواهره ولالئه ، وأسأله جل ثناؤه أن يمدّنا جميعًا بالصّدق والإخلاص في خدمة كتابه الجليل ، آمين .



### كشف ترتيب نزول سور القرآن الكريم في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة

قال مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله: «اتَّفقوا على أَنَّ أَوَّل السُّور المكِّية: اقرأ باسم رَبِّكَ الذي خَلَقَ، ثمَّ ن والقلم وَمَا يَسْطُرُون ، ثمَّ سورة المزمِّل ، ثمَّ سورة المدُّثِّر ، ثمَّ سورة تبَّت ، ثم إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، ثم سَبِّح اسْم رَبِّكَ الأَعْلَى ، ثمَّ والليل إِذَا يغشى ، ثم وَالفَجْر ، ثم وَالضُّحَى ، ثمَّ أَلَمْ نَشْرَح ، وَزعمت الشَّيعة أنَّهما واحدَة ، ثمَّ وَالعَصْرِ ، ثم وَالعَادِياتْ ، ثم الكوثر ، ثم أَلهاكم ، ثم أَرأيت ، (ثم الكافرون) ، ثمَّ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ ، ثم الفلق ، ثم النَّاس ، ثم قل هو الله أُحد ، ثمَّ وَالنَّجْم ، ثم عَبَس ، ثم القَدر ، ثمَّ والشمس وَضُحَاهَا ، ثم البروج ، ثم وَالتِّينِ ، ثم لإِيلَافِ ، ثم القارعة ، ثم لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القيامة ، ثم ويْلٌ لَّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ، ثم وَالمُرْسِلَاتِ ، ثم ق والقرآن المجيد ، ثم لَا أُقْسِمُ بهذا البلد ، ثم والسِّماء والطارق، ثم اقْتَرَبَتِ السَّاعَة، ثم ص، ثم الأعراف، ثم قُلْ أُوْحِيَ ، ثم يس ، ثم الفرقان ، ثم الملائكة ، ثم مريم ، ثم طه ، ثم الواقعة ، ثم الشَّعراءُ ، ثم النَّمل ، ثم القَصَص ، ثم بني إِسرائيل، ثم يونس، ثم هود، ثم يوسف، ثم الحِجْر، ثم الأُنعام، ثم الصَّافَّات، ثم لقمان، ثم سبأ، (ثم الزمر)، ثم المؤمن ، ثم (حَم السّجدة) ، ثم (حَم عسق) ، ثم الزّخرف ، ثم الدُّخَان ، ثم الجاثية ، ثم الأحقاف ، ثم الذاريات ، ثم الغاشية ، ثم الكهف، ثم النَّحل، ثم سورة نوح، ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الأنبياءِ ، ثم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون ، ثم (الم السَّجدة) ، ثم الطُّور ، ثم

(تبارك الملك) ، ثم الحاقّة ، ثم سأل سائل ، ثم عَمَّ يَتَسَاءَلُون ، ثم النّازعات ، ثم إِذَا السّماء انفطرت ، ثم إِذَا السّماء انشقّت ، ثم الرُّوم ، ثم العنكبوت ، ثم المطفّفين. فهذه خمسٌ وثمانون سورة نزلت بمكّة (۱).

وذكر هذا الترتيب بتمامه الزركشي رحمه الله في «البرهان في علوم الله وذكر هذا الترتيب بتمامه الزركشي رحمه الله في «البرهان في علوم القرآن» (١٩٣/١ \_ ١٩٤١) إلا أنّه قال آخره بعد ذكر سورة الروم: «وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ مَا نَزَلَ بِمَكَّةً ، فَقَالَ ابن عباس: الْعَنْكُبُوتِ. وَقَالَ الضَّحَاكُ وَعَطَاءٌ: الْمُؤْمِنُونَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين.

فَهَذَا تَرْتِيبُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّتِ الرِّوَايَةُ مِنَ الثِّقَاتِ ، وَهِي خَمْسٌ وَثَمَانُونَ شُورَةً.

أما السور المدنية: فذكروا أنّ أوّل ما نزل بالمدينة: سورة البقرة ، ثم سورة الأنفال ، ثم سورة آل عمران ، ثم الأحزاب ، ثم الممتحنة ، ثم النساء ، ثم إذا زلزلت ، ثم الحديد ، ثم سورة محمد في الرّعد ، ثم الرّحمن ، ثم هَل أتى عَلَى الإنسان ، ثم الطلاق ، ثم لم يكن ، ثم الحشر ، ثم إذا جاء نصر الله ، ثم النور ، ثم الحج ، ثم المنافقون ، ثم المجادلة ، ثم الحجرات ، ثم التحريم ، ثم الجمعة ، ثم التغابن ، ثم الصّف ، ثم الفتح ، ثم التوبة ، ثم المائدة.

قال الفيروز آبادي رحمه الله: «فهذه جملة ما نزل بالمدينة. ولم نذكر الفاتحة لأنَّه مختلَف فيها: قيل أُنزلت بمكة ، وقيل بالمدينة؛ وقيل بكلِّ مرة» (٢).

<sup>(</sup>١) الفيروزابادي ، بصائر ذوي التمييز ، ج١ ، ص ٩٨ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الفيروزابادي ، بصائر ذوي التمييز ، ج١ ، ص ٩٩.

جدول ترتيب السور حسب النّزول وفق ما جاء في الرواية السابقة

| الفلق    | ۲.  | العلق    | ١   |
|----------|-----|----------|-----|
| الناس    | Y 1 | القلم    | ۲   |
| الإخلاص  | **  | المزمل   | ٣   |
| النجم    | 74  | المدثر   | ٤   |
| عبس      | 7 8 | الفاتحة  | ٥   |
| القدر    | 70  | المسد    | ٦   |
| الشمس    | 77  | التكوير  | ٧   |
| البروج   | **  | الأعلى   | ٨   |
| التين    | 47  | الليل    | ٩   |
| قريش     | 79  | الفجر    | ١.  |
| القارعة  | ٣.  | الضحى    | 11  |
| القيامة  | ٣١  | الشرح    | ١٢  |
| الهمزة   | **  | العصر    | ١٣  |
| المرسلات | ٣٣  | العاديات | 3 / |
| ق        | 45  | الكوثر   | 10  |
| البلد    | 40  | التكاثر  | 17  |
| الطارق   | 41  | الماعون  | ١٧  |
| القمر    | **  | الكافرون | ١٨  |
| ص        | ٣٨  | الفيل    | 19  |

| الزمر    | ٥٩   | الأعراف | ٣٩  |
|----------|------|---------|-----|
| المؤمن   | ٠, ٢ | الجن    | ٤٠  |
| فصلت     | 71   | یس      | ٤١  |
| الشورى   | 77   | الفرقان | ۲3  |
| الزخرف   | 75   | فاطر    | 27  |
| الدخان   | 3.5  | مريم    | ٤ ٤ |
| الجاثية  | ٦٥   | طه      | ٤٥  |
| الأحقاف  | 77   | الواقعة | ٤٦  |
| الذاريات | ٦٧   | الشعراء | ٤٧  |
| الغاشية  | ٨٦   | النمل   | ٤٨  |
| الكهف    | 79   | القصص   | ٤٩  |
| النحل    | ٧.   | الإسراء | 0 * |
| نوح      | ٧١   | يونس    | ٥١  |
| إبراهيم  | ٧٢   | هود     | ٥٢  |
| الأنبياء | ٧٣   | يوسف    | ٥٣  |
| المؤمنون | ٧٤   | الحجر   | ٥٤  |
| السجدة   | ٧٥   | الأنعام | 00  |
| الطور    | 77   | الصافات | 70  |
| الملك    | ٧٧   | لقمان   | ٥٧  |
| الحاقة   | ٧٨   | سبأ     | ٥٨  |

| الرحمن    | 9٧     | المعارج       | V 9  |
|-----------|--------|---------------|------|
| الإنسان   | 9.4    | النبأ         | ۸۰   |
| الطلاق    | 99     | النازعات      | ۸١   |
| البينة    | ١      | الانفطار      | AY : |
| الحشر     | 1.1    | الانشقاق      | ۸۳   |
| النصر     | 1.7    | الروم         | ٨٤   |
| النور     | 1 . 7" | العنكبوت      | ٨٥   |
| الحج      | ١٠٤    | المطففين      | ٨٦   |
| المنافقون | 1.0    | البقرة        | ٨٧   |
| المجادلة  | 1.7    | الأنفال       | ۸۸   |
| الحجرات   | 1.٧    | آل عمران      | ٨٩   |
| التحريم   | 1.4    | الأحزاب       | ۹.   |
| الجمعة    | 1.9    | الممتحنة      | 91   |
| التغابن   | 11.    | النساء        | 97   |
| الصف      | 111    | الزلزلة       | 94   |
| الفتح     | 117    | الحديد        | 9 8  |
| التوبة    | 114    | محمد (القتال) | 90   |
| المائدة   | 118    | الرعد         | 97   |



## المحخل مَلمَحُ التّجاذبُ اللّفظيّ في السّورة القرآنيّة

يتميّزُ التّعبيرُ القرآني بملامح وسمات تعبيريّة خاصّة تجعلهُ يتفرّدُ مُتساميًا على جميع الأصناف الأدبيّة والأجناس التّعبيريّة المعروفة لدى قرّاء العربيّة وكتّابها ، ولا غَرْوَ في ذلك ولا عجب فَهُوَ تنزيلُ ربّ العالمين الذي أحاط بكلّ شيء علمًا. والملمحُ الذي تتناولُهُ هذه المقاربةُ البحثيّةُ هو مَلمَحُ التّجاذب اللّفظيّ في السّورة القرآنيّة.

قد يتبادرُ إلى ذهن القارئ بادئ ذي بدء أنّه موضوعٌ قريبٌ مِمّا تناولته أقلامُ باحثين سابقين تحت مُسمّيّات الاختيار اللّفظي، أو جودة انتقاء المفردة القرآنيّة، أو ما يُشبِهُ ذلك من عناوين قريبة من هذا التّعبير، ولكنّه في الحقيقة غيرُ ذاك، إذْ إنّه يتمايزُ عنها، ويتفرّدُ بانطلاقه من رؤية جديدة في دراسة النّوب اللّفظي للسّورة القرآنيّة

وتجليةً لموضوع البحث أقول: ليس المرادُ بيانَ جودة انتقاء الكلمة القرآنية من حيثُ دلالتها على المعنى المراد ، ومن حيثُ تناسقها مع أخواتها في السياق الذي وردت فيه ، فهذا موضوع تناوله القدامي والمحدثون في كتاباتهم ، وقرّره نحاريرُ التّفسير وجهابذة البلاغة القرآنية في أسفارهم ، ومُفادُ قولهم في هذا الشّأن أنَّ الكلمة القرآنية دقيقةٌ في بابها ، مُفعَمةٌ بالدّلالات والإيحاءات في سياقها ،

ولا يمكن استبدال كلمة بأختها ، ولو أنَّ الباحث المجتهد أدار لسان العرب بُغية أن يجد كلمة تُعوّضُ كلمة قرآنية ، وتكون أحسن منها موقعًا ، وأفضل تناسقًا مع السياق والموضوع الذي جاءت تُعبّر عنه ؛ ما هو بظافر ببغيته حتى يلِج الجملُ في سمّ الخياط .

قال الرّاغب الأصفهاني متحدِّنًا عن المفردة القرآنية ومناسبتها لموضعها الذي وردت فيه: «ألفاظُ القرآن هي لبُّ كلام العرب وزبدتُه، وواسطتُه وكرائمُه، وعليها اعتمادُ الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مَفْزَعُ حُذّاق الشّعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقّات منها، هو بالإضافة إليها كالقشور والنّوى بالإضافة إلى أطايب النّمرة، وكالحثالة والتّبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة» (١).

وفي المعنى ذاته ، قال ابن عطية الأندلسي: "ووجه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمًا ، وأحاط بالكلام كلّه علمًا ، فإذا تربّبت اللفظة من القرآن علِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى ، وتبيّن المعنى بعد المعنى ، ثمّ كذلك من أوّل القرآن إلى آخره ، والبشر معهم الجهل والنسيان والذّهول ، ومعلوم ضرورة أن بشرًا لم يكن قط محيطًا؛ فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة ، وبهذا النظر يبطل قول من قال: إنّ العرب كان في قدرتها أنْ تأتي بمثل القرآن ، فلمّا جاء محمد على ضُرِفوا عن ذلك وعجزوا عنه ، والصّحيح أنّ الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين ، ويظهر لك قصور البشر في أنّ الفصيح منهم يضع خطبة

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، دت ، ص ٤ .



أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ، ثمّ لا يزال ينقّحُها حولًا كاملًا ، ثمّ نعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فيبدّل فيها وينقّح ، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنّظر والبدل ، وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ، ثمّ أُديرَ لسانُ العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد (۱)».

وقبل إيضاح معالم هذا الملمح ، أُشيرُ \_ كما أسلفت \_ إلى أنّه لا يتعلّقُ بالاختيارات اللّفظيّة في القرآن الكريم وجودة انتقائها فقط ، وإنّما يتعلّقُ بالعلاقات التي تربطُ بين الألفاظ المستعملة في التّعبير القرآني في السّياق الواحد والسّورة الواحدة.

ولتحقيق هذا الغرض توسّلت بهذه المقدّمة الموضحة لموضوع البحث، ثم خصّصت المطلب الأوّل من هذه المقاربة لرؤية في المصطلح، والمطلب الثاني لدراسة ملمح التّجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة، والمطلب الثالث لدراسة ملمح التّجاذب اللّفظي للموادّ المعجميّة المتقاربة، والمطلب الرّابع لبيان دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، ثم أنهيت هذه المطالب بخاتمة ملخصة لملمح التجاذب اللفظي في السورة القرآنية بشكل عام، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن عطية الأندلسي ، عبد الحق بن غالب ت ٥٤٢هـ ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ ، ج١ ، ص

### المحللب الأول رؤية في المصطلح

#### مصطلح المصاحبات اللغوية:

يدور على ألسنة الباحثين والنقاد في الكتابات اللغوية والأدبية المعاصرة مصطلح «المصاحبات اللغوية»، ويُقصَد بهذا المصطلح ظاهرة تكرُّرِ اصطحاب كلمات مع كلمات أخرى في سياقٍ محدد، وعند تكرَّر هذه الظّاهرة في مواضيع وأساليب متنوعة ترتبطان في ذهن المتلقّي ارتباطًا شرطيًا، إذ يُصبح ينتظر سماع اللفظة الثانية بمجرد سماعه للفظة الأولى. ومن التعريفات لهذه الظّاهرة اللغوية: «الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغةٍ ما بكلمات أخرى معينة دون غيرها» (۱).

وبما أنَّ هذه الظاهرة تتعلَّقُ بمفردات تنحدرُ من مواد معجميّة مختلفة؛ فإنَّ هذا المصطلح لا يتعلَّقُ بما نحن بصدد تحريره في هذا البحث.

### مصطلح التّجاذب اللفظي:

التّجاذبُ لغة من «جذب الشّيء يجذِبُه جذْبًا وجبده، على القلب، واجتذبه إذا مدّه، وعن سيبويه: جذبه: حوّله عن موضعه، واجتذبه: استلبه، وجاذبتُهُ الشّيء: نازعته إيّاه»(٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: «علم الدلالة»، د. أحمد مختار عمر ص ۷۶، و «وصف اللغة العربية دلاليًّا»، د. محمد يونس ص ۱۰۳، و «التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه»، د. كريم زكي حسام الدين، دار غريب، القاهرة ۲۰۰۰م، ص ۳۰.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة جذب.



وجاء في أساس البلاغة: «تجاذبوا أطراف الكلام، وكانت بينهم مُجاذباتٌ ثمّ اتّفقوا» (١).

## وقد جنحت إلى اختيار مصطلح التجاذب لسببين:

أوَّلُهما: قصورُ مصطلح «المصاحبات اللَّفظيّة» عن التّعبير عن الظّاهرة المراد الحديث عنها؛ حيثُ إنَّ المصاحبات اللّفظيّة أو المتلازمات اللّفظيّة كما يُسمّيها آخرون، تُطلَقُ على أنواعٍ من العلاقات التي تربِطُ بين الألفاظ؛ فهو ينطبِقُ على الألفاظ المترادفة المتقاربة، والألفاظ التي بينها تطابُقٌ في المعنى، أو بينها تقابل، أو يجمعها السّياقُ اللّغويّ المعتادُ بين النّاس، أو العهدُ الذّهنيُ بين المتخاطبين، وغيرها.

أمّا مصطلحُ التّجاذب فأعني به تجاذب الألفاظ المنبثقة من معينٍ لغويّ واحد ، أي: الألفاظ التي تكون مشتقة من مادّة مُعجمية واحدة ، وقد تتّحد أو تختلف صيغها مثل: عالِم ، وعلّام ، وعليم ، وعلّامة ، ومعلّم ، وما انحدر من جذر مادّة (علم) ، ثمّ تكون مستعملة في سياق واحد أو سورة بعينها متناغمة مع محورها الرّئيس ، ومنسجمة مع جوّها العام ، وخصائصها اللّفظيّة الأخرى ، ونعني به أيضا تجاذب المواد اللّفظيّة التي تنتمي إلى حقل دلاليه واحد مثل الغرام والتّدمير والتّبير والإمطار والإغراق في سورة الفرقان .

وثانيهما: أنَّ مادة (جذب) أدلُّ على المعنى المراد التعبير عنه في الأسلوب القرآني ، حيثُ يجدُ القارئُ المتدبّر تجاذُبًا فعليًّا بين الألفاظ

<sup>(</sup>۱) الزمخشري، أساس البلاغة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط۱، ۱۵۲۲هـ/ ۲۰۰۱م، مادة جذب.

KJ 17

التي تصدُّرُ من معينٍ مُعجميٌّ واحد.

أوَّلا: من كونه وسيلةً لتوجيه كثيرٍ من مسائل المتشابه اللَّفظي التي وردت في الذّكر الحكيم، ووقف عندها الباحثون مليًا قديمًا وحديثًا مُتدبّرين ومتأمّلين.

رين و وثانيًا: من كونه يُساعِدُ في إيضاح النَّوب اللَّفظيّ للسّورة، وأيقوناتها اللّفظيّة التي تتردَّدُ فيها، وتصبِغُها بصِبغتها التي يعرِفُها بها القرّاء والمستمعون.

排 旅 旅

# المطلب الثاني التَجاذب اللَفظى للمادّة المعجميّة الواحدة

وفيما يأتي جملةٌ من الأمثلة المتنوّعة على تجاذب المادّة المعجميّة الواحدة في السّورة الواحدة ، وبيانٌ لأهميّة هذا الملمح في تجلية مضامين النّصوص القرآنيّة ودلالات الألفاظ في السّياق الواحد:

# المثال الأول: الجار والمجرور (على آثار):

ورد التعبيرُ بالجار والمجرور (على آثار) في سورة الكهف في معرض توجيه نبينا محمد على باللا يُهلِكَ نفسه على آثار قومه إن لم يُؤمنوا بالقرآن الكريم؛ فليس يُطلَبُ منه تحقيقُ النتائج وإدراكها، وإنّما هو مُكلَّفٌ بالتبليغ، والله خالقُ الخلق هو وحده الذي يهدي من يشاءُ ، ويُضلُّ من يشاء وَفقَ حكمته ومشيئته. قال جلّ شأنه: ﴿ فَلَعلَكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاشَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ١].

ومنطوقُ الآية أنَّ الله تبارك وتعالى شبّه نبيّه محمّدًا على «وقومه «حين تولّوا عنه ولم يُؤمنوا به ، وما تداخله من الوَجْد والأسف على تولّيهم ، برجل فارقه أحِبَّتُهُ وأعزَّتُهُ فهو يتساقطُ حسراتٍ على آثارهم ، ويبخَعُ نفسَه وَجُدًا عليهم ، وتلهُّفًا على فراقهم » (١).

والملاحَظُ هو استعمال شبه جملة (على آثارهم) بمعنى: المشي على خُطاهم ، واقتفاء آثارهم أسفًا وتحشّرًا عليهم.

في الوقت ذاته ، جاء هذا التّعبير عينُهُ في سورة الكهف ذاتها قُبيل

<sup>(</sup>۱) الزمخشري ، محمود جار الله ، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠٧هـ ، ج٣ ، ص ٧٠٣.



نهايتها في سياق الحديث عن موسى عليه السّلام وفتاه ، حين طلب منه موسى عليه السّلام أن يُحضِرَ الطّعام لهما ، فتذكّر الفتى بعد نسيان ، وقال: ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي سَيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنينهُ السّينيةُ السّيطَةُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف ١٣] ، ثم جاء الوصف القرآني لعودتهما: ﴿ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا إِنَ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَائينَنهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنا وَعَلّمَنكُ مِن لّدُنّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ١٤ - ١٥].

والذي يعنينا في هذا الوصف قوله تعالى: ﴿ فَأَرْبَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا ﴾ ، ما معنى هذا التّعبير في هذا السياق؟ ولماذا هذا الاختيار؟

قال الإمام البيضاوي: «﴿ فَأَرْتَدَا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا ﴾: فرجعا في الطّريق الذي جاءا فيه ، ﴿ فَصَصَا ﴾: يقصّان قصصًا ، أي: يتّبعان آثارهما اتّباعا أو مُقتصين حتى أتيا الصّخرة» (١) ، وأوضح السّهاب الخفّاجيُّ ذلك في حاشيته قائلا: «فرجعا هو معنى ارتدّا ، والذي جاءا فيه يُعلَمُ منه كونه على أثر الأوّل» (٢) .

من المؤكّد أنَّ هذا التّعبيرَ جاء مناسبًا للمعنى المراد ، وهو تعبيرٌ عربيٌ فصيحٌ معهودٌ استعمالُهُ لدى العرب الفصحاء في كلامهم ومخاطباتهم ، ولكنَّ السؤال الذي يتبادرُ إلى ذهن كل متدبِّر في الذّكر الحكيم: لماذا تكرَّر توظيف هذا التعبير (على آثار) مرّتين في السّورة ذاتها، مرّة في بدايتها (الكهف: ٦)، ومرّة في نهايتها (الكهف: ٦٤)،

<sup>(</sup>۱) البيضاوي ، ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۱۸هـ ، ج۳ ، ص۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر، عناية القاضي وكفاية الرّاضي على تفسير البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج٦، ص ١١٩.

علمًا أنّنا لا نجدُ حضورًا لهذا التعبير في سورة الإسراء قبلها ، ولا في سورة مريم بعدها مثلا؟ علمًا أنَّ هذا التّعبير (على آثار) تكرَّرَ في القرآن الكريم كلّه ٧ مرّات (المائدة: ٤٦) ، (الكهف: ٦) ، (الكهف: ٣٢)، (الكهف: ٣٢)، (الحديد: ٣٧).

أقول: إنَّ هذا التَّوظيف يدلُّ على القصد، ويدلُّ على ظاهرة التَّجاذب اللَّفظي في البيان القرآني، وأنَّ الله تبارك وتعالى اختار أن يصبغَ ثوبَ سورة الكهف بهذا التعبير دون سواه مِمّا يُرادِفُهُ أو يُقارِبُهُ.

المثال الثاني: مادة (ردد):

وإذا جئنا إلى الفعل (ارتدا) المنحدر من المادة المعجميّة (ردد) ، نجد أنّه في الآية السّابقة الذّكر جاء متوافقًا ومُنسجمًا مع النّوب اللّفظي للسُّورة أيضا ، حيث لم يقل (فرجعا على آثارهما...) ، وإنّما قال ﴿ فَأَرْتَدَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا ﴾ ؛ ذلك لأنّ هذه المادّة المعجميّة لها حضورٌ واضِحٌ ومقصودٌ في مواضع من سورة الكهف ، فقد جاء على لسان ذي القرنين متحدّثًا عن الذي ظلم ، والظّلمُ هنا بمعنى الكفر ، بأنّه يُردُ إلى ربّه فيُعَذّبُهُ عَذَابًا نُكرًا فظيعًا: ﴿ قَالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذّبُهُ ثُمّ الكهف ؛ ١٨٥ .

والتعبيرُ ذاتُهُ تكرَّرَ على لسان صاحب الجنتين الذي قاده غرورُهُ واعتزازُهُ بجنتيه إلى إنكار السّاعة ، وادّعى أنَّه على فرض قيام السّاعة فإنَّ مآله فيها سيكونُ حسنًا: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن مَاله فيها سيكونُ حسنًا: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن مَن مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

فانظر كيف عبَّرَ بقوله ﴿ وَلَيِن رُّدِدتُّ ﴾ ، ولم يقل: (ولئن رُجِعتُ)

كما جاء على لسان الكافر المنكر للبعث في سورة فصّلت: ﴿ وَلَيِنَ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافِرُ الْمَافَةُ وَلَيْنِ الْمَافَةُ وَلَيْنِ اللّهَ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيْنِ لَيُحِمّنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

أقول: من المؤكّد أنَّ ثمّة ما يدعو إلى هذا التّنويع في توظيف الألفاظ المتقاربة من النّاحية المعنوية ، ولكن أيضًا لا ينبغي أن نغفل عن النّاحية اللّفظيّة والصّوتيّة؛ فإنَّ ديدنَ التّعبير القرآني أن يُحافِظَ على ملمح التّناسق والتّناغم بين الألفاظ المستعملة في السّورة الواحدة ، وفي السّياق الواحد ، والدّليل على ذلك أيضًا: توظيف مادّة (رجع) في موطن ثانٍ من سورة فصّلت. قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدئُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ مَرْجَعُونَ ﴾ [فصلت: ٢١] ؛ ولا وجود لهذه المادة في سورة الكهف.

# المثال الثالث: المصدر الموصوف (حِجْرًا محجورًا)

الحِجرُ في اللغة معناه المنع ، ومنه سُمِّيَ العقلُ "حِجرًا" ، لأنّه يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ الذي لا يليقُ بعاقل أن يقع فيه (١) ؛ فهو بوصلةٌ تُرشدُ صاحبَها إلى الطّريق الصّواب الذي ينبغي اتّباعُهُ ، وتبيّنُ له مزايا كلّ فعل ، ومساوئ كلّ فعل. قال تعالى: ﴿ هَلٌ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجِّرٍ ﴾ [الفجر: ٥].

أمَّا التّعبيرُ القرآنيّ (حجرًا محجورًا) فهو مصدرٌ موصوف باسم مفعول مُشتَقِّ من المادّة ذاتها ، وقد ورد استعمالهُ في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَتِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢]، ومعنى هذا الـمُركّب الوصفي في هذا السّياق: واذكر يا محمد يوم يرون الملائكة رُؤية ليست على الوجه الذي طلبوه ، والصّورة التي

<sup>(</sup>١) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حجر.



اقترحوها ، بل على وجه آخر ، وهو يوم ظهورهم لهم حين الموت ، أو عند الحشر؛ فإنهم يُمنَعون البُشرى يومئذ ، ولسوف يقولون عند مشاهدتهم الملائكة: حِجْرًا محجورًا على وجه الاستعاذة ، أي: اجعل بيننا وبين جهنّم حِجرًا مانعًا ، وهي كلمةٌ كانوا يقولونها عند لقاء العدق ، وهجوم نازلة بهم (١).

وجاء في القرطبي قولٌ آخرُ مُفادُهُ أنَّ التّعبير (حجرًا محجورًا) يكون على لسان الملائكة حين يراهم الكافرون ، أي: حين حضور الموت أو يومَ الحشر ، قال: "يريد تقول الملائكةُ: حرامًا مُحرَّمًا أن يدخُلَ الجنّة إلّا من قال لا إلهَ إلا الله ، وأقامَ شرائعها» (٢).

وأيًّا ما كان القائلُ لهذا الكلام؛ فالمعنى هو الدَّعاء أن يجعلَ الله تعالى بين الكافرين والبُشرى حجرًا محجورًا ، أو أنَّ الكافرين يلوذون بالله تعالى قائلين: اجعل بيننا وبين النّار حِجرًا محجورًا.

والذي تجدرُ الإشارةُ إليه في هذا المقام أنَّ هذا التعبير لم يَرِدْ في القرآن كلّه إلّا في سورة الفرقان. ولو أنَّه تمَّ توظيفُهُ مرّةً واحدةً لأمكن لقائلٍ أن يقول: إنَّ هذا التّعبير مِمّا يخص سياق سورة الفرقان وحدها، أو من الكلام الذي لا تستعمله العرب كثيرًا في كلامها، لكنَّ اللافت للانتباه أنَّ هذا التعبير تكرَّرَ في السّورة ذاتها في موضع الحديث عن البرزخ، الذي جعله الله تعالى بين الماء العذب الفُرات والماء المِلح الأُجاج.

<sup>(</sup>١) انظر: البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج ٤ ، ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤، ج ١٣، ص٢٠.

قال جلّ شأنه: ﴿ وَهُو الّذِي مَرَجُ الْبَحْرِيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٣] ، ومعنى (حجرًا محجورًا) في هذا السّياق هو ذاتُ المعنى المراد من لفظ «البرزخ» ، أي: الحاجز الذي يمنع من اختلاط الماءين: الماء الحلو الفرات ، والماء المِلح الأُجاج. قال القرطبي: «(وجعل بينهما برْزخّا) ، أي: حاجزًا من قدرته لا يغلب أحدهما على صاحبه ، كما قال في سورة الرّحمن: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيِّنِ يَلْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ ﴾ [الرحم: ١٩ - ٢٠] ، و(حِجرًا محجورًا) ، أي: سِترًا مستورًا يمنعُ أحدهما من الاختلاط بالآخر؛ فالبرزخ الحاجز ، والحِجر: المانع المانع الله المانع المانع الله المانع الله المانع المانع المانع المانع المانع المانع المانع الله المنان المانع المنانع المنانع المانع المنانع المنانع المانع المانع المنانع المانع المانع المانع المانع المانع المانع المنانع ا

وكما ذكر القرطبي ، فلقد جاء التعبيرُ عن الحاجز بين البحرين في سورة الرّحمن بقوله: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحِّرَيْنِ يَلْنَفِيَانِ ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ الرحمن: ١٩ ـ ٢٠] ، بذكر (البرزخ) دون إضافة المركّب الوصفيّ (حِجرًا محجورًا) ، وهذا يدعو القارئ المتدبّر إلى التساؤل: لماذا هذه الإضافة في سورة الفرقان دون سورة الرّحمن؟

من المؤكّد أنَّ النّاحية المعنويّة مقصودة ، فالتّعبيرُ في سورة الفرقان يدلُّ على شِدّة الحِجر والمنع؛ فالبحران لا يلتقيان أبدًا ، والبرزخ الذي جعله الله بينهما لا يسمحُ بشيء ولو قليل من الاختلاط. أقول: والذي سوّغ هذا الاستعمال في الفرقان أيضًا هو أنَّ الكافرين يلوذون بهذا التعبير ليدفعوا عنهم النّار يوم يرون الملائكة في ذلك المشهد العصيب ، ولا يُنجيهم جُؤارُهم ولا اصطراخُهم ، ولا تلفّظُهم بعبارة (حجرًا محجورًا).

فالذي دعا إلى توظيف هذا المُركّب الوصفي في مقام الحديث عن

<sup>(</sup>١) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج١٣ ، ص٥٩ .



البرزخ هو التشابه بين المقامين ، فالكفّار يريدون ويتمنّون أن يكون الحاجزُ مانعًا قويًّا بينهم وبين جهنّم ، والله جلّ جلاله قد جعل في الواقع حاجزًا قويًّا ومانعًا فاصلًا بين البحرين في الدّنيا ، وهذا التشابه بين المقامين أدّى إلى التّجاذب بين التعبيرين في السورة ذاتها ، وهذا ما نقصد إليه حينَ نتحدَّثُ عن ظاهرة التّجاذب اللّفظي في السياق الواحد ، وفي السورة الواحدة.

#### المثال الرابع: مادة الاستبشار

عُرضَت قِصّةُ نبي الله لوط عليه السّلام مع قومه في عدد من السّور القرآنيّة كالأعراف، وهود، والحجر، والشّعراء، والنّمل، والعنكبوت وغيرها، والذي أودُّ التّوقُفَ عنده في هذه القصّة، هو وصف القرآن لكيفيّة مجيء قوم لوط عليه السّلام إليه بعدما علموا بقدوم ضيفه عليه، حيث جاء وصفهم في سورة هود بأنّهم جاؤوا يهرعون: ﴿ وَجَاءَمُ فَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿ [هود: ٨٧]، وجاء وصفُ مجيئهم في سورة الحجر بأنّهم أتوا بغرض الاستبشار أي: البحث عن خبر في سورة الحجر بأنّهم أتوا بغرض الاستبشار أي: البحث عن خبر يسرّهم: ﴿ وَجَاءَ أُهّ لُ ٱلْمَدِينَ لَهِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الحجر: ٢٧].

أمّا في سورة هود، فالذي يتبادرُ أنَّ التّعبيرَ جاء على الأصل، حيثُ رَكَّز على عجلتهم وسُرعة مجيئهم إلى بيت لوطٍ عليه السلام استعجالًا منهم ليبطِشوا بضيفه، وينالوا منهم سوءًا.

أمّا في سورة الحِجر، فجاء وصفهم بأنّهم جاءوا يستبشرون ويتأكّدون من الفريسة التي وقعت بين أيديهم إشباعًا لرغباتهم الحيوانيّة وشهواتهم المسعورة، ووصفهم بأنّهم جاؤوا يستبشرون لا يتناقضُ مع مجيئهم مُسرعين، بل إِنّهم أتوهُ مُسرعين، وكانوا في الوقت ذاته يتطلّعون إلى معرفة حقيقة ضيفه، مِن أيّ جهةٍ جاؤوا؟ مَنْ هم؟ ما غرضُ زيارتهم؟

فما جاء في سورة الحِجر من حيثُ المعنى هو مُكمِّلُ للوصف الذي وُصِفُوا به في سورة هود؛ إلَّا أنَّ هذا الفعل (فعل الاستبشار) الذي تمّ وصفهم به في سورة الحِجر ؛ قد جاء أيضًا متناسقًا ومُتناغِمًا مع فعل الاستبشار ، الذي تسربلت به قصّة ابراهيم الخليل عليه السّلام في سورة الحِجر ثلاث مرّات في سياقٍ واحد. قال جلّ شأنه: ﴿ وَنَيِتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٤ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠ قَالُواْ لَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَّمٍ عَلِيمٍ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَّسَّنِي ٱلْكِيرُ فَبِعَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرِنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنْنِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ ﴾ [الحجر: ٥١ ـ ٥٦].

فالملائكةُ بشّروا إبراهيم عليه السّلام بغلام: ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ﴾ ، فأجاب إبراهيم: ﴿ أَبُسِّرْتُمُونِي . . . ﴾ ، ثم أعادت الملائكةُ تأكيد حديث البُشرى: ﴿ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

قلت: هذا الحضورُ المُكَثَّفُ لمادّة الاستبشار والبُشري في قصّة إبراهيم عليه السّلام ؛ هو واحدٌ من المسوِّغات التي رجّحت توظيف الفعل (يستبشرون) في قصّة لوط عليه السّلام. قلت: هو عاملٌ من العوامل ، ولم أقل: هو العاملَ الوحيد الذي رجّح هذا التّوظيف؛ إِذْ لا يستطيعُ أحدٌ أن يحصر أسباب أيّ استعمال في النّص المعجز بما يراه ، فإنَّ لله جلَّ ثناؤه في القرآن الكريم أسرارًا لا يُحصيها العدُّ ، ولا يُحيطُ بها الوصفُ ، ويكفينا قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلِمَنتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كُلِمَنتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴿ [الكهف: ١٠٩].

وهذا اللُّونُ من توظيف المادّة اللُّغويّة ذاتها في السّورة الواحدة ؟ هو عينُ مَلمح التّجاذب اللّفظي، الذي تُعنى هذه المقاربةُ بتوضيحه وتجليته عن طريق إيضاح كيفية الاستعمال في مقامات تعبيريّة مختلفة.

# المثال الخامس؛ مادّة (وفّى)

من المعلوم من الدّين بالضّرورة أنَّ الله تبارك وتعالى يجزي يوم القيامة كلّ عامل بما عمل ، إن خيرًا فخيرٌ ، وإن شرَّا فشرٌ . وقد تنوّعت أساليبُ التّعبير عن هذا المعنى في القرآن الكريم ، حيث ورد التعبير عنه بقوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرَّيْهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] ، كان يُريدُ حَرِّثَ ٱللَّخِرةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] ، وقوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ أَلْعَاجِلَةً عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ الْعَاجِلَةِ وَمَن أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيها وَهُو مُؤْمِنُ جَهِنَمَ يَصْلَحُونَ وَمَن أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيها وَهُو مُؤْمِنُ وَقُولُه عَلَى اللّهُ وَمِنْ أَرَادَ ٱلْآخِرِ وَسَابٍ ﴾ [قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرَبُونَ فِيها بِعَنْرِ حِسَابٍ ﴾ [قافر: ٤٠] ، وقوله عَمل صَلِحًا مِن ذَكَ رِ أَوْ أَنْفُل وَهُو مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ وَلِيهِ مَا فِي ٱلسَمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عِلُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عِلُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسْتُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَلُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَلُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَلُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عِلُوا وَبَجْزِى ٱللّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱلّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَلُوا وَبَجْزِى ٱللّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَمُوا وَبَجْزِى ٱللّذِينَ أَسَعُوا بِمَا عَلَا اللّذِي اللّذِينَ أَسَلَاتِها مِن الآيات .

والذي يستوقفُ قارئ الذّكر الحكيم مجيءُ هذا المعنى في ثوب توفية الأعمال في سورة هود. قال جلّ شأنه: ﴿ وَإِنَّ كُلّا لَمَّا لَكُوفِيَنَّهُمّ رَبُّكَ أَعْمَالُهُ وَ إِنَّ كُلّا لَمَّا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [هود: ١١١] ، والمعنى: أنَّ الله تبارك وتعالى يُوفّي كلّ عامل جزاءً مناسبًا لما عمل ، وهو خبيرٌ بالظّواهر والبواطن ، لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء.

جاء في أنوار التّنزيل: «وإنَّ كلًا: وإنَّ كلَّ المختلفين المؤمنين منهم والكافرين. . . . لمن الذين يُوفِّيَنَهم ربُّك جزاءَ أعمالهم (١٠) ، ومَن وجاء في مفاتيح الغيب: «المعنى: أنَّ مَن عُجِّلت عقوبته، ومَن

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج٣ ، ص١٥٠



أُخَرِت ، ومَن صدّقَ الرُّسلَ ، ومَنْ كذّب ، فحالُهم سواءٌ في أنّه تعالى يُوفّيهم جزاءَ أعمالهم في الآخرة ، فجمعت الآيةُ الوعدَ والوعيد؛ فإنّ توفية جزاء الطّاعات وَعدٌ عظيمٌ ، وتوفية جزاء المعاصي وعيدٌ عظيم» (١)...

والسّؤال الذي يقفزُ إلى الذّهن مباشرة: لماذا التعبير بمادة (التّوفية) في هذا المقام؟

والجواب، والله أعلم بأسرار التنزيل، أنَّ التوفية معناها إعطاء الإنسان العامل حقّه بدقة متناهية، فلا أحد يستطيع أن يُجادِلَ أو أن يدّعِيَ بأَنّه ظُلِم في وزن أعماله؛ فالموازين التي تُوضعُ يومَ القيامة هي الموازين القسط، والذي يُحاسبُ على جميع الأعمال هو الله تعالى العدل، والمعيار الذي تُقاسُ به الأعمالُ وتوزن هو معيار الذّرة والخردل: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ وَلَا عَرَاضَ أَبدًا على الحكم الصّادر والمعال الحق المبين؛ من هنا جاء حديثٌ عن توفية الأعمال عن الملك الحق المبين؛ من هنا جاء حديثٌ عن توفية الأعمال بالموازين الدّقيقة.

هذا عن الجانب المعنوي ، أمّا إذا جئنا إلى الجانب اللّفظي فلا يسعُنا إلّا أن نقول: إنّ هذا التّوظيف لمادة (وفّى) هو متناسبٌ ومتّسقٌ لفظيًّا مع توظيف المادّة ذاتها في قصّة شعيب عليه السّلام مع قومه في أمره إيّاهم بإيفاء الكيل ، ونهيهم عن بخس النّاس أشياءهم: ﴿ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنّاسَ أَشْيَاءَهُمٌ وَلَا تَعْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: ٥٥]؛ حيثُ إنّ لفظي (الإيفاء ولَا تَعْنُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: ٥٥]؛ حيثُ إنّ لفظي (الإيفاء

الفخر الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي،
 بيروت، ط٣، ١٤٢٠هـ، ج ١٨، ص ٤٠٥.



بالكيل ، وعدم البخس) من أسرة الكلمات التي يُكثِرُ التّجار استعمالها ، وقد كان أهل شعيب كذلك ، وكان نبيُّهم شعيب عليه السّلام أيضا تاجرًا صادقًا وأمينًا ، ومن الذين لا يُطفّفون في الميزان.

وفي السورة ذاتها جاء خطابُ الله تعالى مسلّيًا نبيّه ﷺ بأنّه سيجزي المشركين الذين يصدّون عن دين التوحيد ويُوفّيهم نصيبهم غيرَ منقوص: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَتَوُلَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلّا كَمَا يَعْبُدُ عَنْ رَائِقُوسٍ ﴾ [هود: ١٠٩].

ولسائل أن يسأل: لماذا ورد التعبير في آية الإسراء عن توفية العاملين أعمالهم بفعل التعجيل: ﴿ عَجَّلْنَالَةُ فِيهَا مَانَشَاءُ ﴾ [الإسراء: ١٨]؟ والجواب شبية لما مرّ بيانة مع الأمثلة السّابقة من مناسبة المعنى المعجمي لمقام الخطاب؛ فلا أحدَ يُنكِرُ أنَّ النّفسَ البشريّة تُحبُّ العاجلَ من المتاع على حدّ قول حكماء العرب: «والنّفسُ مُولَعةٌ بحبّ العاجلَ من المتاع على حدّ قول حكماء العرب: «والنّفسُ مُولَعةٌ بحبّ العاجلَ ، وهذا أيضًا يتناسبُ معنويًّا ولفظيًّا مع ما قرّرته آيةُ سورة الإسراء: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

ولا يخفى على المتدبّر في لغة التّنزيل أنَّ هذا التّوظيفَ ، علاوة على كونه يحملُ الدّلالات الدّقيقة المرادة منه ؛ فإنَّه يُضفي على النّص مسحة من الجمال مبعثهُ التّناسقُ والتّجاذُبُ بين الألفاظ المتفرّعة عن جذر لغويّ واحد ، وهذا يقودنا إلى التّأكيد على حقيقة من روائع حقائق الأسلوب القرآني ، ألا وهي تفرُّدُ كل سورة بصِبغة لغويّة خاصّة ، أي: بجملةٍ من الألفاظ التي لا تتكرّرُ ، وبجملة من الألفاظ التي تتكرّرُ ، وبجملة من الألفاظ التي تتكرّرُ وتكون مشتقة من مادّة مُعجميّة واحدة ، ويتم استعمالها في أبنية دقيقة تتناسبُ مع الدّلالات المراد التعبير عنها في هذه السورة أو تلك ، وتتسقُ مع الجوّ العام الذي يُخيّمُ عليها.

# المثال الشادس: مادة (وزع)

مادة (وزع) معناها كفُّ النَّفْسِ عن هَواها. وزعه ووزع به يَزَعُ ويَزعُ : وكذلك وزِعْتُه. والوازعُ في الحرْبِ: المُوكَّلُ بالصُّفُوفِ يَزَعُ من تقدَّم منهم بغير أمره. ويقال: وزعت الجَيْشَ إذا حَبَسْت أَوَّلَهم على آخرهم (١٠).

وهذه المادّة من الموادّ المعجميّة القليلة الاستعمال؛ إذْ تكرّرت في نصوص التّنزيل خمس مرّات: ثلاثٌ منها في النّمل في الآيات: (١٧) (١٩) (١٩) ، ومرّة في فصّلت (١٩) ، وخامسةً أخرى في الأحقاف (١٥). وقد جاءت في صيغة المضارع المبني للمجهول ثلاث مرّات ، وفي صيغة الأمر المراد به الدّعاء مرّتين. وفيما يأتي تفصيلٌ لورود هذا الفعل في سورة النّمل:

جاء هذا الفعل في قوله تعالى: ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل: ١٧] ، وفي قوله جلّ ثناؤه: ﴿ فَلَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن فَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتك ﴾ [النمل: ١٩] ، وفي قوله تبارك اسمه: ﴿ وَنِوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَن يُكَذِّبُ بِاَيَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ النمل: ٨٣].

الملاحظُ أنَّ الفعل (يُوزَعون) في الموضع الأوّل معناه: "يُحبَسون بحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا» (٢). أمّا معنى الفعل ذاته في الموضع الثّاني: فمعناه: أوزعني: «اجعلني أزعُ شُكرَ نعمتك عندي ، أي: أكفّه وأرتبطه لا ينفلتُ عنّي بحيث لا أنفكَ عنه» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب ، مادة وزع.

<sup>(</sup>٢) البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ج٤ ، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الزمخشري ، الكشاف ، ج٣ ، ص ٣٥٧ ، وأنوار التنزيل ، ج٤ ، ١٥٧.

وجاء في المفردات: «يوزعون: إشارة إلى أنّهم مع كثرتهم وتفاوتهم لم يكونوا مُهمَلين ومُبعَدين كما يكون الجيش الكثير المتأذّى بمعرّتهم بل كانوا مسوسين ومقموعين» (١).

أمّا الفعل (يوزعون) في الموضع الثالث ، فقد قال الزّمخشري في إيضاح معناه: «يُحبَسُ أوّلهم على آخرهم حتّى يجتمعوا فيُكَبُّكَبوا في النّار» (٢) ، والمعنى ذاته كرّره بعده عددٌ من المفسّرين.

إذا استصحب القارئ الكريم في ذهنه أنّ الفعل (وزع) لم يُستعمل في القرآن إلّا خمس مرّات: ثلاثٌ منها في النّمل، ومرّة في فصّلت (١٩)، ومرّة في الأحقاف (١٥)؛ علِمَ ما يُعطيه الحضورُ المكثّفُ لهذا الفعل القليل الاستعمال في سورة واحدة، وما يُضفيه على ثوبها اللّفظي من تناسق واتساق، وعَلِمَ المغزى المراد من قولنا إنّ ثمّة تجاذُبًا بين الألفاظ في السّورة الواحدة، وهذا ما يطبَعُها بطابع خاص.

أضف إلى جمال الاتساق في استعمال اللفظ الواحد، دقّة توظيف (حتّى) الابتدائيّة مع الفعل (أَتُوا) في قوله: ﴿ فَهُمْ يُورَعُونَ ﴿ حَتَّى الابتدائيّة مع الفعل (أَتُوا) في قوله: عَلَى وَادِ النّمْلِ ﴾ [النمل: ١٧ ـ ١٨]، وإتباعها بالفعل (جاء) في قوله: ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَهَا إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَبّتُم بِاَيْنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا ﴾ [النمل: ٨٨ ـ ٨٤]. فانظر كيف جاء التّعبير حين مرور سليمان على واد النّمل بالفعل (أتوا) بعد (حتّى) الذي يمثل سهولة إتيانهم، وانظر كيف وصف مجيء النّاس يوم الفزع بالفعل (جاؤوا) بعد (حتّى)، والذي يجعلك تلتفت إلى هذا الجمال هو مجيء الفعلين المختلفين من حيث يجعلك تلتفت إلى هذا الجمال هو مجيء الفعلين المختلفين من حيث

<sup>(</sup>١) الراغب ، المفردات في غريب ألفاظ القرآن ، مادة وزع.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري ، الكشاف ، ج٣ ، ٣٨٥.

المادة (أتوا، وجاءوا)، والمتقاربين من حيثُ المعنى بعد عبارة (فهم يوزعون حتّى).

#### المثال السابع: مادة الاستفزاز

الفعلُ (استفزَّ) هو استفعل من (فزز). جاء في لسان العرب: "فزَّهُ فزًّا، وأَفَزه: أفزعه وأزعجه، وطيَّرَ فؤاده. واستفزّه من الشيء: أخرجه، واستفزّه: ختله حتى ألقاهُ في مهلكةٍ. واستفزّه الخوفُ: أي: استخفّه (١).

وقد وردت هذه المادّة اللّغويّةُ في سورة الإسراء ثلاث مرّات في ثلاثة مواضع مختلفات ، ولم ترِدْ في القرآن كلّه إلا في الإسراء.

قال جلّ ثناؤه مخاطبًا إبليس: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيطَانُ إِلّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤]. قال الفخر الرّازي: «يُقالُ: أَفَزَهُ الشّيطَانُ إِلّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٤]. قال الفخر الرّازي: «يُقالُ: أَفَزَهُ اللّه للله واستخفّه، وصوتُهُ دعاؤُهُ إلى معصية الله تعالى، وقيل: أراد الغناء واللّهوَ واللّعب، (٢).

قال البيضاوي: "واستفزِز: واستخفف من استطعتَ منهم أن تستفِزَهُ ، والفزّ الخفيف. بصوتك: بدعائك إلى الفساد» (٣).

والمادّة المعجميّة ذاتها (فزز) تكرّرت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن الْمَادّةِ الْمَعْجَمِيّةُ ذَاتِهَا (فزز) تكرّرت في قوله تعالى: ﴿ وَإِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة: فزز.

<sup>(</sup>٢) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٢١ ، ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) البيضاوي ، أنوار التّنزيل ، ج٣ ، ص ٢٦٠.



ليَسْتَفِزُونكَ: لِيُزعِجونكَ بمعاداتهم. من الأرض: من أرض مكَّة» (١).

وقال أبو السّعود العمّادي: «أي: كادَ أهلُ مكّةَ (ليستفِزّونك): أي: ليُزعِجونك بعداوتهم ومكرهم (من الأرض) أي: الأرض التي أنت فيها ، وهي أرضُ مكّةً» (٢).

نظيرُ ذلك أيضا مجيء هذه المادة في وصف ما جناهُ فرعونُ على بني إسرائيل في مصر، حيثُ إنّه كان يُدبّرُ لإخراجهم من أرض مصر، ويُزعِجهم ويُرهِبهم، ويستأصل شأفتَهم من البلاد التي كان يُهيمنُ عليها بطُغيانه، ولكنَّ إرادة الله شاءت أن يكونَ هو الطّريد وهو الغريق، وأن يُخرِجه من قصوره ومدائنه، ويتبع مع حشد من جنوده موسى ومن خرج معه من بني إسرائيل، وكانت نهايته مأسويّةً بعيدًا عن أهله وأسرته: ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَهُم مِنَ ٱلأَرْضِ فَأَغْرَفُنَهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا﴾ الإسراء: ١٠٣].

قال الشّوكاني في تفسير هذه الآية: «أراد فرعون أن يُخرِج بني إسرائيلَ وموسى ويُزعِجَهم من الأرض ، يعني: أرض مصر بإبعادهم عنها. وقيل: أراد أن يقتلهم ، وعلى هذا يُراد بالأرض مطلق الأرض ، وقد تقدّم معنى الاستفزاز ، فأغرقناه ومن معه جميعًا: فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق ، ولم يُبقِ منهم أحدًا» (٣).

مِمّا سبق يتجلّى بأنَّ الفعل (استفزّ) جاء بمعانٍ متقاربة هي: الاستخفاف والإزعاج والإخراج من الأرض. والذي يعنينا في هذا

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التّنزيل ، ج٣ ، ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ج٥، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) الشّوكاني ، فتح القدير ، ج٣ ، ص ٣١٢.

المقام هو توظيف هذه المادة (فزز) ثلاث مرّات في مواضع متقاربة في سورة واحدة وهي سورة الإسراء ، وعدم ورودها مرّة أخرى في القرآن كله. وهذا ما سمّيته في هذه المقاربة بالتّجاذب اللّفظي في السّورة القرآنية الواحدة ، وعليه يُمكننا القول: إنَّ الفعل (استفزّ) على وزن (استفعل) هو مُكوّنٌ أساسيّ للتّوب اللّفظي الخاص بسورة الإسراء ، ولا يلحقنا أيّ انتقاد أو بأس من إصدار هذا التّقرير والمسألةُ واضحةٌ وضوحَ الشّمس في رابعة النّهار.



# المطلب الثالث التَّفظي للموادّ المعجميّة المتقاربة

علاوة على التّجاذب اللفظي الذي يحصل بين الصّيغ المختلفة للمادّة المعجميّة الواحدة في السّورة الواحدة؛ فإنَّ ثمّة نوعًا آخرَ من التّجاذب ميدانه الموادّ اللّغويّة المتقاربة ، وأعني بالمتقاربة التي تكون من باب التقارب في المعنى ، وعدلتُ عن تسميتها بالموادّ المترادفة نظرًا لما يكتنفُ قضيّة الترادف في اللغة من اختلاف في الرّؤى ، وتبايُنٍ في المواقف بين أهل العلم باللغة (١) ، وإن كنت أميلُ إلى القول بعدم وجود الترادف خصوصًا فيما يتعلّق بألفاظ القرآن الكريم؛ فليس ما نراه ونقرأه في نصوص التّنزيل من قبيل الترادف ، وإنّما كلّ فليس ما نراه ونقرأه في نصوص التّنزيل من قبيل الترادف ، وإنّما كلّ كلمة وكل صيغة تحملُ دلالة خاصّة بها لا يؤدّيها غيرها ولا مقاربُها ولا مرادفها.

قلت: النّوع الثّاني من التّجاذب الذي أعنيه، هو التّجاذب بين الألفاظ المتقاربة في المعنى في السّورة الواحدة، وهذا النّوع يعلو خطّه البياني في بعض السّور إلى أن يصبح ظاهرة لفظيّة بيّنة تلفِتُ النّظر، وقد ينخفض إلى نقطة لا يكاد يُبصرها إلّا الحاذقون في هذا الفنّ، وفيما يأتي أمثلة مُوضِحة لهذا المعنى:

#### المثال الأول:

تتميّزُ سورة الزّخرف بمحورها العام ، الذي لا يخرُج عن المحاور

<sup>(</sup>۱) انظر: بحث الترادف وأشباه الترادف في القرآن الكريم ، من كتاب: دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط ۲ ، ١٤٢٧٦هـ/ ٢٠٠٦م ، ص ١٠١.



التي يتناولها القرآن المكيّ بشكل عام من توحيد الله تعالى ، ونبذ الشرك ، وضرورة اليقين باليوم الآخر ، والتنويه بالقرآن الكريم ، والتنويه بالذي أنزِلَ إليه ، مع ذكر لمقتطفات من القصص الذي يخدم محورها العام. والذي تجدرُ الإشارة إليه أن تسمية السورة باسم الزّخرف الذي معناه الذهب له دلالاتٌ كثيرة؛ فليس لأجل ورود لفظ (الزخرف) فيها فقط تمَّ تسميتُها بهذا الاسم ، وإنّما المتدبّرُ في آياتها يجد أنَّ ذكر الزّخرف والذّهب وأسرتهما يُمثّلُ ملمحًا بارزًا من ملامح ثوبها اللّفظي.

وفيما يأتي عرض سريعٌ لكيفية ورود ألفاظ هذه الأسرة في السورة: \* الحِلية:

يُطلَقُ لفظ (الحِلية) ويُرادُ به ما يُتَزَيَّنُ به من مصوغات أو أحجار ثمينة ، وجمعه حِلَى ، وحليّ ، وحِليات (١٠). وقد تمَّ توظيفُ هذا اللّفظ في القرآن الكريم أربع مرّات: في الرّعد (١٧) ، والنّحل (١٤) ، وفاطر (١٢) ، وفي الزخرف (١٨).

والذي يعنينا في هذا المقام هو قوله تعالى في سورة الزّخرف: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمً ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمً ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُمُ مُسُودًا وَهُو لَظِيمً وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٧ ـ ١٨].

تتحدّثُ هذه الليةُ عن وضع كان يعيشُهُ أهلُ الجاهليّة حين يرزقُ الله أحدَهم أنثى؛ إذ كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى، وتُساوِرُهم الوساوسُ وظنون السّوء حين تضعُ زوجُ أحدهم أنثى، وهم يعتقدون أن الذّكرَ أفضلُ من الأنثى، وهي مَجلبةٌ للعار والشّنار، وكان الغلاظُ

<sup>(</sup>١) انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، مادة حلي.

00 53

الجُفاةُ منهم لا يستنكفون عن وأدها حيّة؛ فجاءت هذه اللاية تنعى عليهم ذلك الفعل الشّنيع ، وتُقبّعُ ذلك الجُرْمَ الفظيع ، وتصفُ الحالة التي يكون عليها المولودُ له من انقباض صدر ، وسواد وجه ، وامتلاء نفسه بالغيظ والرّفض لهذا المولود الجديد ، ويُصبحُ يتوارى عن أبناء قومه استحياء من المصيبة التي حلّت به ، وينشغلُ فكرُهُ في كيفية التّخلّص منه: ﴿ أَيُمْسِكُمُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي التّرَابِ ﴾ [النّحل: ٥٩] ، أي: أيبقيها حيّة ويتحمّلُ العارَ المتوقّع الذي سيلحقُ به أم يئِدُها حيّة ويتحمّلُ وزرَها يوم القيامة؟ ألا إنها الحياةُ البئيسةُ التي كان يعيشها الجاهليّون ، ويتمرّغون في حمأتها وأرجاسها.

ومحلُّ الشّاهد هنا هو قوله تعالى: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِ الْجِلْيَةِ ﴾ ، وهذا التّعبير كناية عن الأنثى؛ إذ هي التي من شأنها أن تُحلّى بأنواع الحلية وأن تُنشَّأ فيها ، وتوظيفُ لفظ (حِلية) في هذا التّعبير يتناسقُ ويتّسقُ مع أسرة ألفاظ الزّخرف لأنَّ من الحلية ما يكون ذهبًا ، ومنها ما يكون فضة أو غيرها. والذي يدعونا إلى القول بأنَّ هذا التّجاذب اللّفظيّ مقصودٌ ؛ هو أنَّ التّعبير عن الأنثى في سورة النّحل جاء صريحًا ومباشرًا بلفظ الأنثى في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنثَى فَ طَلَ وَجُهُمُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٥٨].

#### \* المترَفون:

يُطالِعنا في سورة الزّخرف أيضا حديثٌ عن المترفين في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَ فَا عَلَى اللّه عَلَى عَلَيْهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]. والمترفون هم الأغنياء الذين وسم الله تعالى عليهم في أسباب العيش ، وأذاقهم من أصناف النّعم فهم يتقلّبون في رغد العيش ، واللّفظُ من مادّة الترقّه

التي تُطلَقُ على التّوسّع في النّعمة(١).

ومن مُسوّعات ذِكْرِ لفظ (المترفين) في هذا السّياق، أنَّ التّاريخ يشهدُ أنَّ كثيرًا من المترفين كانوا يُقاطعون دعوات المرسلين، ويُجاهرونهم بالعداوات، ويستميتون في الصّد عن هدايات السّماء، مُتذرّعين بأوهام واهيات، وحجج داحضات مثل زعمهم تقليد اللّباء والأُمّهات، وغير ذلك من الأعذار المهله للت. ولا يخفى أنّ المترفين هم الذين يكون بين أيديهم النّصيب الأوفى من أصناف الأموال من ذهب وورق ونقود وغيرها؛ لذا فإنَّ ذِكرَ المعارضين هنا البارزة الرّخرف بعنوان المترفين؛ يتناسقُ مع ملمح من ملامحها البارزة المتمثل في اعتزاز المشركين وأصحاب المال بأموالهم ومقتنياتهم، التي يعتزون بها دون احتفال بجانب المبادئ والقيم.

# \* رجل عظيم:

نظيرُ ذلك وصف اعتراض مشركي قريش على رسالة محمد على واقتراحهم أن يُنزل الله تعالى القرآن على رجل عظيم في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِن الْقَرْيَةَ يَنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١] ، وهذا القول منهم يعكسُ نظرَتهم المادية للأمور؛ فهم لا يزنون الأمور بمعيار الأخلاق الفاضلة ، والمبادى السّامية التي يتّصِفُ بها الدّاعي إلى الله تعالى ، بل لا يرقبون إلّا أن يكون الدّاعي من الطّبقة الغنيّة المترفة ، التي تتعاظم بالجاه والسّلطان وحطام الدّنيا الزّائف.

ووصفُهم الرّجل بوصف العظيم «رَجُل عَظيم» في مقترحهم ؛ يدلُّ بمفهوم المخالفة أنّهم كانوا يصفون محمدًا ﷺ بضدّ ذلك الوصف غير اللّائق ذِكرُه. واللّافت للانتباه أنّهم في سورة الزّخرف اعترضوا بأنَّ

<sup>(</sup>١) انظر: الراغب ؛ المفردات ، مادة ترفه .

المنزَل عليه ليس رجلًا عظيمًا ، وهذا الموضع الوحيد الذي جاء اعتراضُهم فيه بهذا الوصف ، وأمّا في المواضع الأخرى ، فإنّ اعتراضاتهم كانت لا تخرج عن وصفه بالشّعر والكهانة والسّحر والجنون وغيره.

والذي سوّغ استعمالَهم هذا الوصف في هذا الموضع هو أنَّ جوّ سورة الزّخرف \_ كما علمت \_ مُترَعٌ ببيان احتفال الكافرين بالمال ، واعتزازهم بالذّهب وزخرف الدّنيا الزّائل ، فمن الطّبيعي أن يصفوا محمّدًا على فيها بأنّه ليس من الموسومين بمعايير العظمة المادّية .

وإتماما لهذا المعنى ، جاء التذييل يوضح لهم بأنَّ رحمة الله خيرٌ مما يجمعون: ﴿ أَهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَا يَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَا يَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]. وفي هذا التعبير ما فيه من سمات شخصياتهم وملامحها؛ فهم قومٌ يقترحون مقترحات تلبّي فقط ميولهم المادية وأهواءهم ، وتعكسُ حبّهم للمال ، وتوقيرهم للذين يجمعونه ، ولا يخفى أنَّ الحديث عن جمع المال أيضًا هو ممّا يتناسب مع سورة الزّخرف وملمح الزّخرف والذّهب الخاص بها.

### أسورة/ أساورة:

والأمرُ ذاتُه يتجلّى في جانب القصص في سورة الزّخرف، إذ دأب فرعون على وصف موسى عليه السّلام بالجنون والسّحر والافتراء، وهذا ما يلْحظهُ قارئُ القرآن في كثير من المواضع التي وردت فيها مشاهدُ من قصّة موسى عليه السّلام. أمّا في سورة الزّخرف فالمشهد الذي ورد فيها جاء فيه احتفاءٌ بالمال وبالملك؛ ففرعونُ خرج على قومه بثوب الكبرياء والعظمة، وتعمّد في خطابه لقومه أن يُبيّنَ لهم

أَنّه هو الذي يملك مصر ، ويتمتّعُ بخيراتها ، ويستحوِدُ على قصورها وبساتينها وأنهارها: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَبساتينها وأنهارها: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَا لَا نَهْ اللّهُ عَلَيْهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الّذِى هُومَهِ يَنُ وَلا وَهَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِ كُمُ مُفْتَرِنِينَ ﴾ يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِ كُمُ مُفْتَرِنِينَ ﴾ والزّخرف: ٥١ - ٥٣].

ذكر المفسّر أبو السّعود أنَّ ذكر (الأساور) أو (الأسورة) على اختلاف القراءتين هو كناية عن التّمليك. جاء في إرشاد العقل السليم: "فهلّا أُلقِيَ إليه مقاليد الملك إن كان صادقًا لما أنَّهم كانوا إذا سوّدوا رجلًا سوّروه وطوَّقوهُ بطوقٍ من ذهب. وأسورةٌ جمع سِوار، وقرِئَ (أساور) جمع أسوار بمعنى السّوار» (١).

وحين اعترض فرعون على رسالة موسى عليه السّلام لم يتهمه بالسّحر كما كان شأنه في قوله: ﴿إِنِّ لَأَطُنَكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ الإسراء: ١٠١]، ولم يرْمِهِ بالجنون كما رماه في الشّعراء في قوله: ﴿قَالَ إِنَ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلِيَكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الشعراء: ٢٧]، ولم يلقبه بالسّاحر كما في قوله: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلُهُ إِنَّ هَلَاللَسَحِرُ عَلِيدٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤]، وإنّما تحدّاه في قوله: ﴿قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلُهُ إِنَّ هَلَاللَسَحِرُ عَلِيدٌ ﴾ [الشعراء: ٣٤]، ولم يلقبه وإنّما تحدّاه في مقام سورة الزّخرف بأنّه ليس من أهل المال، ولا يملك الإتيان بالملائكة مقترنين، وليس لديه أسورة يتزيّنُ بها وتدلّ على ملكه وإمساكه بزمام الأمور، وباختصار فقد عيّره بأنّه خِلُو من المال، لا يملِكُ من حطام الدّنيا وبريقها شيئًا، وفي ظنّه أنَّ هذا الوصف يُزري بموسى عليه السّلام ويُنقصُ من شأنه.

ومن نافلة القول أنَّ هذه المعايير الفرعونيّة الماديّة لا قيمة لها في

<sup>(</sup>١) أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ، ج٨ ، ص ٥٠ .



المنظور الإسلامي، والذي يعنينا هو بيان اتساق نوع المطالب المذكورة في سورة الزّخرف، مع ملمح حبّ المال والزّخرف الذي يحتفي به الجاهليّون الماديّون في جميع الأعصار والأمصار.

#### \* زخرف/ فضّة:

يُطالِعنا في سورة الزّخرف أيضا لفظتا (زخرف) و(فضة) في سياق واحد. وإذا ذهبنا إلى المعاجم اللّغويّة ؛ فإنَّ لفظ (زخرف) يُطلَقُ ومنه ويرادُ به الذّهب. جاء في المفردات: "الزّخرُفُ الزّينةُ المزوّقةُ ، ومنه قيل للذّهب: زُخرف ، وزُخرف القول: المزوّقات من الكلام "(۱). وجاء في لسان العرب: "الزّخرف: الزّينة. ابن سيده: الزّخرُف: الذّهبُ. هذا الأصل ، ثمّ سُمّي كلّ زينة زخرُفًا ، ثمّ شُبّة كلُّ مُمَوّهِ الذّهبُ. هذا الأصل ، ثمّ سُمّي كلّ زينة زخرُفًا ، ثمّ شُبّة كلُّ مُمَوّهِ مُزَوّرٍ به. وبيتٌ مُزَخرَفٌ ، وزَخْرَفَ البيت زَخرَفَةً: زيّنه وأكمله. وكلُّ ما زُوِّقَ وزُيِّنَ فقد زُخرِفَ "(۱).

ومعنى الآية كما جاء في مفاتيح الغيب: «لولا أن يرغب النّاسُ في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الخير والرِّزق لأعطيتُهم أكثر

<sup>(</sup>١) الراغب ، المفردات ، مادة زخرف.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة زخرف.

الأسباب المفيدة للتَّنعُم، أحدها: أن يكون سقفُهم من فضَّة، وثانيها: معارجُ أيضًا من فضَّة عليها يظهرون، وثالثها: أن نجعل لبيوتهم أبوابًا من فضّة وسُرُرًا أيضًا من فضَّة عليها يتَّكئون ، ثُمَّ فسّر (الزَّخرف) بأنَّه الذَّهب أو الزِينة (١).

ثُمَّ أوضح أنَّ سبب سَوْق هذا الكلام هو تصحيح المعتقدات الجاهليّة التي كانت سائدة ومنتشرة لدى المشركين المخاطبين بالقرآن الكريم، وفي هذا الرّد إبطالٌ لظنّهم أنَّ الرَّجل الغنيَّ أوْلى بمنصب الرّسالة من محمّد على بسبب فقره، فبيّن الله تعالى أنَّ المال والجاه حقيران عنده، وأنَّ حصولهما لا يفيد حصول الشّرف الدّائم، وإنّما متاع الدّنيا إلى زوال.

والشّاهد في هذه الآيات هو توظيف كلمتي (فضّة) و(زخرف) في سياق بيان حقيقة الحياة الدّنيا ، والكَشف عن أنَّ ميزان المادّيّات غير مرعي عند الله تعالى ، وإنّما معاييرُ الإيمان الصّحيح والقيم النبيلة هي التي ينبغي أن تحكم النّاس في الحياة الدّنيا ، وبناءً على الالتزام بها تُقاسُ سعادةُ الإنسان وشقاوتُهُ.

#### « صحاف من ذهب:

ويزدادُ الباحثُ تيقُنًا من ظاهرة التّجاذب اللّفظي بين الكلمات المتقاربة في السّورة الواحدة ؛ حين تقعُ عينه على مشهد تكريم المتقين في الجنّات في نهاية سورة الزّخرف ، حيث يُطالِعُه وصف الصّحاف التي يأكل منها المكرّمون بأنها من ذهب ، وتُمثّلُ هذه الآيةُ قمّة سامقة من ذُرى وصف النّعيم الذي يُجازي به الله الكريم أولياءه ؛ إذ لم يرد لفظ (صحاف) في القرآن الكريم كلّه إلّا في هذه الآية

<sup>(</sup>۱) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج۲۷ ، ص٦٣١.



الكريمة ، والذي يزيد هذا المشهد روعة أنَّ هذه الصّحاف هي من ذهب ، فأين أوصاف متاع الدّنيا من أوصاف نعيم الآخرة! قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْهُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧١].

كما هو واضح في كثير من آي الذّكر الحكيم ، لقد جاء وصف نعيم الآخرة بأوصاف متنوّعة ؛ فبعض الآيات جاء فيها ذِكرُ الأكواب مطلقة بدون وصف: ﴿ يَعُونُ فَ عَلَيْهِمْ وِلْدَنْ تَحُلَدُونَ ﴿ يَا كَوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ لَا يُسَدّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ ﴾ [الواقعة. ١٧ - ١٩] ، وبعضها وصفت الأكواب والآنية بأنها من فضة: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِحَانِيةِ مِن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ فَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ فَذَرُوهَا نَقْدِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٥ - ١٦]. ولكنَّ اللافت للانتباه في سورة الزّخرف أنَّ الصّحاف من ذهب ، والصّحاف جمع للانتباه في سورة الزّخرف أنَّ الصّحاف من ذهب ، والصّحاف جمع في فتح القدير: "الصّحاف جمع صحفة وهي: القصعة الواسعة العريضة . في فتح القدير: "الصّحاف جمع صحفة وهي: القصعة وهي تُشبع عشرة ، قم الصّحفة وهي تُشبع الرّجلين والثلاثة ، ثم الصّحفة وهي تُشبع الرّجلين والثلاثة ، ثم الصّحفة وهي تُشبع الرّجلين والثلاثة ، والمعنى: أنَّ لهم في الجنّة أطعمة يُطافُ عليهم بها في صحاف الذّهب ، ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في الأكواب وهي جمع كوب . قال الجوهري: الكوب: كوز لاعروة له، والجمع: أكواب» (١٠) .

وأضيف بأنَّ الأكواب المُتَحَدَّث عنها هنا هي أكوابٌ من ذهب، لأنَّ وصفها محذوف دلّ عليه الوصف السّابق، وهذا كثيرٌ في التعبير القرآني، والتّقدير: يُطافُ عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب من ذهب على شاكلة قوله تعالى: ﴿أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلْهُا ﴾ [الرّعد: ٣٥].

<sup>(</sup>١) الشوكاني ، فتح القدير ، ج٤ ، ص٦٤٥.



من الأمثلة السّابقة يتبيّنُ للمتدبّر في التّعبير القرآني أنَّ ظاهرة التّجاذب اللّفظي بين الألفاظ المتقاربة المعنى مقصودة وشائعة في سور القرآن الكريم، بل تُمثّلُ ملمحًا بارزًا من ملامح السّور وخصائصها اللّفظية.

# المثال الثاني: أسرة القصم والتّفريق والإهلاك:

من الكلمات المتقاربة التي حفِلَت بها سورةُ الأنبياء: القصمُ ، والدَّمغ ، والزّهوق ، والجُذاذ ، والقَذف ، والتقطُع ، والحصيد. والمتأمّلُ في هذه الألفاظ يجد أنّه يجمعها ـ على تفرّقها ـ معانٍ منها: التّقسيم والتّفريق والإهلاك وتصيير الشّيء من حالة الوجود إلى حالة العدم ، أو من حالة الحياة إلى حالة الموت.

وهذه الألفاظ هي في جملتها أساليب من طرق الإهلاك، الذي تكرّر ذِكرُهُ في سورة الأنبياء ثلاث مرّات:

قال تعالى: ﴿ مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦] ، وقال جلّ شأنه: ﴿ ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَنَاهُمْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩] ، ، وقال عزّ وجلّ: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥].

وفيما يأتي وقفات قصيرة مع دلالات هذه الموادّ المعجميّة في القواميس والمعاجم العربية وكتب التّفسير حتّى يتّضح مدى التّقارب أو الاختلاف بين دلالاتها.

القصم: القصم لُغة «دقُ الشّيء. يُقالُ للظّالم: قصمَ اللهُ ظهرَه.
 ابن سيده: القصمُ كسرُ الشّيء الشّديد حتّى يبين» (١). وجاء في

<sup>(</sup>١) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة قصم.

TT (

الكشّاف في موضع تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الانبياء: ١١]: «القصم أفظع الكسر، وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء، بخلاف الفصم" (''). والقَذف: هو رَميُ الشّيء وإلقاؤه بشِدّة. جاء في تاج العروس: اقذف بالحِجارة يَقْذِفُ \_ بالكسر \_ قَذْفًا: رَمَى بِها. يُقالُ: هُم بَيْنَ حاذِفٍ وقاذِفٍ وقاذِف بالعَصَا والقاذِف بالحِجارة. نقله الجَوْهَرِيُّ. ويُقالُ أَيضا: بين حاذٍ وقاذٍ على التَّرخِيمِ. وقال اللَّيثُ: القَذْفُ: ويُقالُ أَيضا: بين حاذٍ وقاذٍ على التَّرخِيمِ. وقال اللَّيثُ: القَذْفُ: الرَّمْيُ بالسَّهُم والحَصَى والكلام وكلِّ شيءٍ، وقولُه تعالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ وَيُولُهُ تعالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ وَيَرْمِي بالحَقِّ عَلَمُ الْفُيُوبِ ﴾ [سا: ٨٤]. قالَ الزَّجَاجُ: مَعْناه: يَأْتِي بالحَقِّ وَيْرُمِي بالحَقِّ ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْخَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُو وَيْرُمِي بالحَقِّ ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْخَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُو وَيْرُمِي بالحَقِّ ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْخَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُو وَيْرُمِي بالحَقِّ ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْخِيَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُو وَيْرُمِي بالحَقِّ ، كما قالَ تَعالَى: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْخِيَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَاهُو وَيْقَالُ الْبَيْنِ فَالْفَوْ فَيْ الْفَقِوْلُ [الأنبياء: ١٨].

- الدّمغة ودُمُغٌ وأُمّ الدّماغ الهامة وقيل الجلدة الرّقِيقة المشتملة عليه ، والدّمغة ودُمُغٌ وأُمّ الدّماغ الهامة وقيل الجلدة الرّقِيقة المشتملة عليه ، والدّمْغُ كسر الصّاقُورة عن الدّماغ ، دَمَغَه يَدْمَغُه دَمْغًا فهو مَدْموغٌ ودَمِيغٌ ، والجمع دَمْغي. ودَمَغَه أصاب دِماغَه ، ودَمَغَه دَمْغًا شَجّه حتى بَلَغَتِ الشّجة الدّماغ واسمها الدّامِغة » (٣).
- الزّهوق: الزَّهوقُ في لغة العرب الهلاك والاضمحلال. جاء في لسان العرب: «زهَقَ الشيءُ يَزْهَقُ زُهوقًا فهو زاهِقٌ وزَهوقٌ: بطَل وهلَك واضْمَحَلّ. وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، وزهَقَ الباطلُ: إذا غَلَبَه الحقّ» (٤).

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٣ ، ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) الزّبيدي ، تاج العروس ، مادة قذف.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة دمغ.

<sup>(</sup>٤) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة زهق.

وقد جاءت هذه المواد المعجميّة الشلاث: (قذف) و(دمغ) و(زهق) في سياق واحد في قوله تعالى: ﴿ بَلْ نَفْدِفْ بِٱلْحِنْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُمْ فَإِذَاهُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ ﴾ [الاساء ١٨].

جاء في أنوار التّنزيل: "﴿ بَلْ نَفْذِفُ بِٱلْمَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ ﴾: إضرابٌ عن النّخاذ اللّهو وتنزيه لذاته عن اللّعب. أي: بل من شأننا أن نُغلّب الحقّ الذي من جملته الجِدُّ على الباطل الذي من عَداده اللّهوُ. (فيدمغهُ): فيمحقهُ. وإنّما استعارَ لذلك القذف وهو الرّميُ البعيدُ المستلزِمُ لصلابة المرمى ، والدّمغُ الذي هو كسرُ الدّماغ بحيثُ يشقّ غشاؤُهُ المؤدّي إلى زهوق الرّوح تصويرًا لإبطاله به ومبالغة فيه » (۱).

• الجُداذ: من الجَدْ. و «الجَدْ كسر الشّيء الصُّلْب. جَدَٰذْتُ الشَّيء كسرتُه وقطَعْتُه ، والجُداذُ والجِدَاذُ ما كسر منه ، وضمُّهُ أَفصحُ من كسره ، والجَدُّ القَطْع ، وجَدَّهُ يَجُذُهُ جَدَّا فهو مجذوذ وجَديد ، وجَدَّدُه فانْجَدَّ وتَجَدَّذ، وفي التنزيل: ﴿عَطَآهُ غَيْرَ مَجُدُودٍ ﴾ [مود: ١٠٨]، فسره أبو عبيد: غير مقطوع» (٢).

وقد ورد لفظ (جُذاذ) في قوله تعالى: ﴿ وَتَأْلِلُهِ لَأَكْبِيرَا أَلَهُ لِأَكْبِيرًا أَلَهُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَاكَبِيرَا لَمَّمْ لَعَلَّهُمْ الْمَلْهِمْ الْأَصنام التي الأنب ٢٠٥٠ في وصف الطريقة التي كسر بها إبراهيم الأصنام التي كان يعبُدُها قومه ؛ فإنه لم يكتف بتحطيمها أو إسقاطها من مواضعها ، وإنّما جعلها جُذاذًا وقِطعًا مبالغة منه في دحض الشّرك والأصنام التي لا تنفع ولا تضرّ.

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التّنزيل ، ج٤ ، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة جذذ.



• التقطع: مصدر الفعل (تقطع) المضعف الذي يفيد ببنيته كثرة القطع، وقد جاء توظيفُ هذه المادّة في سورة الأنبياء في قوله تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَ اللّهُ مُ اللّه الله عَلَى الله الله عليه الله به عليهم ، ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابًا الله في دينهم الذي قضى الله به عليهم ، ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزابًا الله في دينهم الذي على العليم باللهان العربي أنَّ المرادَ تصويرُ شدّة تفرّقهم إلى فرق وأحزاب كثيرة.

وَوَصْفُ تَفرَقهم بِالتَّقطَّع مِن بابِ التَّشبيه. قال الشيخ محمد الطَّاهر ابن عاشور: "والتَّقطُّع مُطاوعُ قطع ، أي: تفرَقوا. وأسند التَّقطُّع إليهم لأنَّهم جعلوا أنفسهم فِرَقًا فعبدوا آلهة مُتعددة واتخذت كلُّ قبيلةٍ لنفسها إلهًا من الأصنام مع الله ، فشبّه فِعلَهم ذلك بالتَّقطُع» (٢).

• حصيد: الحصيد هو الزَّرع المحصود. والحصدُ جزّ الزَرع والنبات بالمِنجل لا باليد. ولفظ (حصيد) على وزن (فعيل) بمعنى مفعول ، وقد جاء توظيف هذه المادّة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ مَعْوَلْهُمْ حَقَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٥]. أي: جعلناهم مثل الحصيد، شبّههم به في استئصالهم واصطلامهم، كما تقول: جعلناهم رمادًا ، أي: مثل الرَّماد.

جاء في التّحرير والتّنوير: شُبّهوا بزرع حُصِدَ ، أي: بعد أن كان قائمًا على سوقه خضِرًا؛ فهو يتضمّنُ تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطّلعة» (٣).

<sup>(</sup>١) القيسي ، الهداية إلى بلوغ النهاية ، ج٧ ، ص ٤٨١٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عاشور ، التّحرير والتنوير ، ج١٧ ، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج١٧ ، ص ٢٨.

ممّا سبق استعراضه من ألفاظ (القصم ، والدَّمغ ، والرِّهوق ، والجُذاذ ، والقَذف ، والتقطع ، والحصيد) ، والتي هي في معظمها متقاربة في إفادة معنى التقطيع والتفريق والحصد والإهلاك ، يتبيّنُ القارئ بوضوح لا يدعُ مجالًا للشك أنَّ التّجاذبَ بين الكلمات المتقاربة في دلالاتها شيءٌ لافتٌ للانتباه ، وهو ملمحٌ مرعيّ في الأسلوب القرآني .

张张张

# المطلب الزابع دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي

# المثال الأول: تنوع النعبير في مقولة إبليس:

قد يسأل سائلٌ: ما الكلام الذي قاله إبليس فِعْلا؟ أهو الكلام الذي جاء على لسانه في سورة الأعراف، أم في سورة الإسراء، أم في سورة ص؟

والإجابة عن هذا التّساؤل تندرج ضمن الحديث الذي أدلى به الباحثون في علوم القرآن والتّفسير خلال تناوُلِهم أسباب تنوع التّعبير في القصص القرآني بشكل عام. ذكر صاحب التّحرير والتّنوير في المقدّمة السّابعة جملة من أسباب تنوع الأسلوب في عرض القصّة

القرآنية الواحدة منها: تجنّب التطويل في الحكاية الواحدة ، حيث يقتصر على موضع العبرة منها في موضع ، ويذكر آخر في موضع آخر ، فيحصل من مُتفرّق مواضعها في القرآن كمال القصة أو كمال المقصود منها ، ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبًا للحالة المقصودة من سامعيها، فإنّها تارةً تُساقُ إلى المُشركين، وتارةً إلى أهل الكتاب ، وتارةً تُساقُ إلى المؤمنين ، وتارة إلى كليهما . . وبذلك تتفاوتُ بالإطناب والإيجاز حسب المقامات (١) .

وهذا الكلامُ وجيهٌ وسديدٌ في عمومه ، وهو صادرٌ عن عَلَمٍ من أعلام التّفسير والبيان ، ولكنّه لا يشفي غليل الباحث المتطلّع إلى سبر أغوار المتشابه اللّفظي ؛ فلا يكفي القول بأنَّ التّعابير المتشابهة التي تُعبِّرُ عن الموقف الواحد ، وعن المشهد الواحد ، جاءت كذلك لبيان التّفنُّن في العبارة القرآنيّة ، وتنشيط ذهن القارئ والسّامع كما ورد في التحرير والتنوير في مواضع (٢) ، أو لاختلاف العِبرة المسوق من أجلها الخبرُ أو القِصة ، أو أنَّ هذا التّنوُّعَ في العبارة هو لمراعاة مقامات الخطاب ، فالحديث الذي يُوجّه لأهل الكتاب ، غيرُ الحديث الذي يُوجّه للمؤمنين ، وما يخاطبُ به المنافقون لا يُناسبُ أن يُخاطبَ به المؤمنون ، هذا صحيح ولكن لا يكفى .

والذي أراه ، وتحملُ هذه المقاربةُ البحثيّةُ جزءًا منه ، هو أنَّ كثيرًا من الأثواب التعبيريّة المتنوّعة في البيان القرآني ، وكثيرًا من أسرار المتشابه اللّفظي مردُّها إلى مراعاة الجوّ العام للسّورة التي ورد فيها التعبير ، وإلى الخصائص التّعبيريّة التي تتميّزُ بها السّورة التي ورد فيها

<sup>(</sup>١) انظر: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج١ ، ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج١ ، ص ١١٦.

التّعبير ، وثوبها اللّفظيّ العام؛ فإذا جئنا إلى المقولات التي جاءت على لسان إبليس في الآيات السَّالفة الذَّكر ، فإنَّك حين تتدبّرُ في فهم معانيها ، وتتمعَّن في مدلولات ألفاظها ، وطريقة نظم تراكيبها اللَّغويّة بأعين علوم البلاغة الثَّلاثة ، وبمنظار الرّؤية الشَّاملة التَّكامليّة للنُّوب اللَّفظيّ للسّورة القرآنيّة ، فإنّك واقف ٌ بتوفيق الله وهدايته على مِفصل الأمر ومِحزّه ، وفيما يأتي ذِكرٌ لبعض أسباب اختلاف العبارات التي جاءت على إسان إبليس؛ ففي سورة الحِجر أقسم قائلًا: بسبب مِمّا أغويتني ، لأزيِّننَّ لهم إلا عبادك منهم المُخلَصين ، ولا يخفى أن تزيين الأعمال السّيّئة هي من تلبيس إبليس؛ فهو يجتهد في الوسوسة، وإلقاء الخواطر الشّيطانيّة ، وتزيين كل ما من شأنه أن يجذِبَ الإنسان المكلُّف إلى ما يَغمِسُهُ في حمأة المعاصي والمحرّمات.

الذي يشدُّ انتباهَ القارئ في هذه الآية هو قُسَمُ إبليس على أن يُزيّن للنَّاس ، فلماذا التّزيين في هذا المقام؟ عند التّدبّر في سورة الحجر والنَّظر في آياتها نظرة شاملة ؛ يجد القارئُ أنَّ التَّزيين ورد فيها في موضع آخر وهو تزيين البروج للنّاظرين: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴾ [الحجر: ١٦] ، فكأنَّ إبليس الذي طُردَ من رحمة الله تعالى يقول بلسان حاله ومقاله: إذا كنت يا ألله زيّنتَ البروج للنَّاظرين ، وطلبت من عبادك النَّظر والتأمّل في هذا الكون العظيم للاستدلال به على وحدانيتك وعظمتك وتفرّدك بالخلق، فإنّى سأسعى جاهدًا لإغواء عبادك ، وتزيين ما حرّمت عليهم في أعيّنهم ، ولا يخفي ما في هذا التَّصرُّف من إبليس من عناد وجحود ، وقد كان كُفرُهُ كُفرَ إباءِ واستكبار ، وقد أنظره الله تعالى بوعد منه جلّ ثناؤه إلى يوم يُبَعثون.

وجاء في آية الحجر نفسها (٣٩) أنَّه في خطابه لله تعالى قال:

وَرَبّ ، وهذا يتناسبُ مع ذكر لفظ الرّبوبيّة في بدء قصّة آدم وإبليس في سورة الحجر التي مطلعُها هو: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَاكِمِكَةِ إِن خَلِقُ بَشَكُرًا مِن صَلْصَنلِ مِّن حَمَا مَّسْنُونِ ﴾ [الححر: ٢٨]؛ بينما جاء في كلام إبليس في سورة (ص) أنّه أقسم بعزّة الله: ﴿ قَالَ فَيعِزَلِكَ لَا تُغْوِينَهُمْ أَخْمِينُ ﴿ إِلّا عِمَادَكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ [ص: ٨٢ - ٨٣] ، والقسم بعزّة الله تعالى في هذا الموضع من سورة (ص) يتناسبُ مع العِزّة والشّقاق التي وصف الله تعالى بها أهلَ الكفر في مَطلَعها: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿ يَلِ ٱلّذِينَ كَفَرُوا لَي عِزَةِ وَشِقَاقِ ﴾ [ص: ١ - ٢] ، ويتناسقُ ذلك أيضًا مع قول أحد في عَزَة وَشِقَاقِ ﴾ [ص: ١ - ٢] ، ويتناسقُ ذلك أيضًا مع قول أحد الخصمين اللّذين تقاضيا إلى داوود عليه السّلام حيثُ قال أحدهم: الخصمين اللّذين تقاضيا إلى داوود عليه السّلام حيثُ قال أحدهم: وإنَّ هَذَا أَخِي لَهُ يَعْهُ وَيَحِدُهُ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَفِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ المخصمين اللّذين تقاضيا إلى داوود عليه السّلام حيثُ قال أحدهم: وصفة الله على التّزيين ، وهذا يتناسبُ مع دور إبليس العام ، وصفته بني آدم لا على التّزيين ، وهذا يتناسبُ مع دور إبليس العام ، وصفته بني آدم لا على التّزيين ، وهذا يتناسبُ مع دور إبليس العام ، وصفته التي يتميّزُ بها وهي الإغواءُ والوسوسة.

بينما جاء في حديثه في سورة الإسراء قولُه: ﴿ أَرَءَيْنَكَ هَلْنَا ٱلَّذِى حَكَرَّمّتَ عَلَى . . ﴾ ، وهنا يتبادرُ هذا السوّال: لماذا اعترض إبليسُ في هذا الموطن من سورة الإسراء وأبدى عدم رضاه عن تكريم الله تعالى لادم عليه السلام؟ أقول: لأنَّ سورة الإسراء هي سورة تكريم الإنسان؛ حيثُ ورد فيها البيانُ الإلهيُّ العظيم الذي قرَّرَ الله العليم الحكيمُ فيه تكريمَ بني آدم كلّهم: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ الله سبحانه وتعالى المسلم وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٠]؛ ومن هنا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى المسلم في السّورة ذاتها أن يقول لوالديه أو لأحدهما إذا بلغ أحدُهما أو كلاهُما الكِبرَ عنده ، أن يقول لهما قولًا كريمًا ، ولم يقل: قولًا معروفًا ، أو قولًا ليّنًا ، وإنّما يقولُ: (قولًا كريمًا) مُراعاةً للجوّ العام معروفًا ، أو قولًا ليّنًا ، وإنّما يقولُ: (قولًا كريمًا) مُراعاةً للجوّ العام



لسورة الإسراء التي يُعَدُّ التَّكريمُ أيقونةً من أيقوناتها اللَّفظيّة ، وهذا هو عينُ التِّجاذب اللَّفظي الذي تُؤَصِّلُ له هذه المُقاربةُ التفسيريّة.

ومن التّجاذب اللّفظي في الآية ذاتها (الإسراء: ٦٢) تحديد إبليس بأنَّه سيجتهد في إضلال ذريّة آدم واحتناكها و«الاحتناك هو: الاستيلاء ، أي: لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال. قال الواحدي: أصلُهُ من احتناك الجراد الزّرع ، وهو أن تستأصلَه بأحناكها وتَفسِدَهُ ، هذا هو الأصل ، ثُمَّ سُمّي الاستيلاءُ على الشّيء وأخذَهُ كلّه احتناكًا. وقيل: معناهُ: الأسوقنَّهم حيثُ شئت ، وأقودنَّهم حيثُ أردت الله (١٠) ، ﴿ لَأَحْمَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قُلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٢]. فلماذا تمَّ إختيارُ لفظ (ذريّته) في هذا السياق تحديدًا دون المواضع السّتة الأخرى التي وردت فيها قصّة آدم وإبليس؟ والجواب أنّ في مطلع سورة الإسراء ، وجّه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى بني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام ، وأطلق عليهم عنوان (ذرية من حملنا مع نوح) في قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَّءِ بِلَ ٱلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٢ - ٣] ، فكأنَّ إبليس العنيد ، انتقامًا من الذريّة التي اصطفاها الله تعالى وبيّن لهم بأنّهم من ذريّة قوم صالحين ، والأولى بهم أن يُحافِظوا على منهج سلفهم الصّالح من الأنبياء والمرسلين ؛ عزم أن ينتقِم من ذريّة آدم ، واستعمل اللّفظ ذاته (ذريّة). فانظر ، يا رعاك الله ، إلى عظمة الاتساق والتّناسق في انتقاء الألفاظ واستعمالها ، بل انظر إلى تناغمها وتجاوبها فيما بينها.

وإذا جئنا إلى حديث إبليس في سورة الأعراف، فإنَّه أقسم بأنَّه

<sup>(</sup>۱) الشوكاني، فتح القدير، ج٣، ص ٢٨٦،

يقعد للصّالحين في صراط الله المستقيم ليُضِلَهم ويُبعِدَهم عنه: ﴿ قَالَ فَيَمَا أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ () ثُمَّ لَاَتِيَنَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَيهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهُمْ وَمَنْ شَمَايِلِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَمُعْنُ شَمِيلِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلِهِمْ وَعَنْ شَمَايِلُومُ وَعَنْ شَمَا يَعْلِي عَلَيْهِمْ وَعَنْ شَمِيلِهِمْ وَعَنْ شَمِيلُومُ وَمُعْنُ فَيْعِيلُومُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَالِيمُ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَلَالِهِ وَلَا عَبْوَالِهِ وَالْعَلَالِهِمْ وَلِي عَلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِي عَلَيْهِمْ وَلِي عَلَيْهِمْ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلْمَ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلْمُ وَالْمُعْلِقِيلُومُ وَلِهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ فَلَا عَلْمُ وَلِي عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَال

ويستوقف كلَّ قارئ عمليّة قعود إبليس في الصّراط المستقيم، ولماذا هذا الاختيار هنا؟ والجواب المؤكّدُ الذي لا ريبَ فيه: هو أنَّ هذا الاختيار \_ علاوة على أسرار أخرى الله يعلمها \_ يُلبّي ملمح التّجاذب اللّفظي، الذي تتسربل بها السّور القرآنيّة جميعها حتى غدا ملمحًا هامًّا وعاملًا أساسًا في توضيح كثير من الفروق الدّقيقة المتعلّقة بالمتشابه اللّفظي.

قلت: إنَّ هذا الاختيار: أوَّلا يخدم المعنى المراد في سورة الأعراف، وهو أنَّ إبليس لا يألو جهدًا في الإفساد بين المؤمنين وزرع الضّغينة والشّنآن بينهم، فهو يقعُدُ في طريقهم مُتَرَصِّدًا لكل حركاتهم وسكناتهم، وفي الوقت ذاته يتناغم ويتّسق مع نظيره المستعمل على لسان نبي الله هود عليه السلام حين قال لقومه ناهيًا ومُؤدّبًا: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِحَيْلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَعَمُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَعَمُّونَ هَا عَوْجَا الأعراف: ٨٦].

وهكذا يلحظ القارئ المُتدبِّرُ في كلام الله تعالى، أنَّ ظاهرة التّجاذب اللّفظي تُسهم في تجلية كثير من الإشكالات والمسائل العويصات، التي ظلّت رِدحا من الزّمن تُؤرِّقُ كثيرًا من التّالين لكلام الله تعالى.

المثال الثاني: مادّة (مزق)

تتحدَّثُ كثيرٌ من الآيات في القرآن الكريم عن استنكار الكافرين للبعث ، وتعجّبهم من أن يُعيدهم الله تعالى إلى الحياة يوم القيامة ،



وإحالتهم النشور بعد أن تصبح عظامهم بالية، ونخرة، ورميمًا، وترابًا. والمُلاحظ أنَّ التعبير عن هذا المعنى جاء بأساليبَ متنوعة ، وقوالبَ تعبيريّة شتّى؛ فتارة جاء على ألسنة الكافرين: ﴿ وَقَالُواْ أَوِذَا ضَلَلْنَا فِي الْمُرْضِ أَوِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بَلْ هُم بِلِقآء رَبِّهِم كَفِرُونَ ﴾ [السجدة: ١٠] ، وطورًا قالوا: ﴿ وَقَالُواْ أَوِنَا كُنَّا عِظْما وَرُفَنَا أَوِنَا لَمُعْوثُونَ خَلَقا جَدِيدًا ﴾ [الإسراء: ٤٩] ، ورابعة أخرى قالوا: ﴿ وَقَالُ الّذِينَ كَفَرُواْ أَوِذَا كُنَّا تُرْبَا وَ عَلَا الْمُخْرِجُونَ ﴾ [النمو: ٢٧] ، قالوا: ﴿ وَقَالُ الّذِينَ كَفَرُواْ أَوِذَا كُنَّا تُرْبَا وَ عَلَى الْمُخْرِجُونَ ﴾ [النمو: ٢٧] ، ولكن \_ كما أسلفت \_ وهي كلّها تعابيرُ تصبُّ في مورد واحد ، ولكن \_ كما أسلفت \_ تختلفُ أثوابها اللّفظيّة ، ويتميّزُ بعضُها عن بعض بإضافاتٍ هي في مجملها تتوافقُ مع أجواء السّور والمقامات الخطابيّة التي وردت فيها .

والذي يعنينا في هذا المقام ما تردَّدَ على لسان الذين كفروا في سورة سبأ حيث قالوا: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَتِئُكُمْ إِذَا مُزَقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٧]؛ حيثُ استعمل الكافرون عبارة (مُزِقْنا كلَّ مُمَزَّقٍ) للتعبير عن تفرق عظامهم بعد الموت، ودخولها في مراحل البلى والتّفتت والتّحلّل.

جاء في فتح القدير: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي: قال بعض لبعض ، ﴿ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴾ يعنون محمدًا ﷺ ، أي: هل نُرشِدكم إلى رجل ﴿ يُنَيِّنَكُمْ ﴾: أي: يُخبِرُكم بأمرٍ عجيبٍ ، ونبإ غريب هو أنّكم ﴿إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ ، أي: فُرِقتُم كلَّ تفريقٍ ، وقطعتُم كلَّ تقطيع ، وصِرْتُم بعدَ موتِكم رُفاتًا وتُرابًا ، ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ أي: تُخلقون خلقًا جديدًا ، وتُعودون إلى الصّور التي خلقًا جديدًا ، وتُعودون إلى الصّور التي كنتم عليها » (١) .

<sup>(</sup>١) الشوكاني ، فتح القدير ، ج٤ ، ص٣٥٩.

وهذا المعنى هو ذاته الذي عبر عنه المفسّرون السّابقون في أسفارهم (''. والذي يستوقِفُ المتدبِّرَ في هذه الآية الكريمة هو البحث عن مسوِّغ توظيف عبارة ﴿ مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ ﴾ في هذا السّياق دون غيره من المواضع التي سبق ذِكرُها وأمثالها من الآيات المتحدّثة عن استنكار الكافرين البعث بعد الموت.

والسبب، والله أعلم بأسرار التنزيل، أنَّ الذين كفروا الذين جاء فِكُوهم في سورة سبأ هم من أشد الكافرين كُفرًا وإنكارًا للبعث والنشور؛ فقد جاء وصفهم بأشد أوصاف الكفر وأعماله، وبأنهم مُعاجزون؛ فقد جاء وصفهم بأنهم سَعَوْا للتعجيز بصيغة الماضي، ويسعون للتعجيز بصيغة المضارع، أي: أنَّ شأنهم المعاجزة، والبحث عن أيَّ سبب أو مُستَنَد يُمكنهم الاتكاء عليه لدحض حجج والبحث عن أيَّ سبب أو مُستَنَد يُمكنهم الاتكاء عليه لدحض حجج الإسلام وآياته الناصعات: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي َ اَينِينَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مِن رَجِّزٍ أَلِيهُ الساء وَ وَلَه: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي َ اينِينَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾ [سا: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي اَينِينَا مُعَجِزِينَ أُولَتِكَ اللهُمْ عَذَابٌ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾ [سا: ٢٦]، وهم موقنون أنَّ السّاعة لا تأتيهم: فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾ [سا: ٢٦]، وهم موقنون أنَّ السّاعة لا تأتيهم: ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَة فَي [سا: ٣].

وجاء وصفُهم أيضا بأنّهم لا يؤمنون بالآخرة ، وبأنّهم منغمسون في ضلال بعيد: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ [سبا: ٨] ، وهم يفتخرون بمتاع الدّنيا وحُطامها ، وكثرة الأولاد والأموال: ﴿ وَقَالُوا خَنُ أَصَى لَا وَأَوْلَدَ وَالْأَمُوالُ مَنَ اللّهِ الكور والإشراك؛ فمن الطبيعي أن يكونوا من الذين صفات أهل الكفر والإشراك؛ فمن الطبيعي أن يكونوا من الذين يستبعدون بشِدة العودة بعد الممات ، والوقوف بين يدى الله الواحد

 <sup>(</sup>۱) انظر: الزمخشري، الكشاف، ج٣، ص٥٦٩، والجامع لأحكام القرآن،
 ج١٢، ص٢٢٨.

الدّيّان ، من هنا جاء قوله تعالى: ﴿ مُزِّقَتُهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ مُعبِّرًا عن شدّة استبعادهم لأمر النّشر والبعث بعد الموت ، بأن وصفوا تفتُّتَ عظامهم وتعرُّضُها للبلى بالتّمزيق الذي تتعرّضُ له الأوراقُ فيجعلها إربّا إربّا.

هذا من النّاحية المعنوية ، أمّا من النّاحية اللّفظية ، فهذا التّعبير يتجاذبُ كثيرًا مع النّتيجة التي حاقت بأهل سبإ حين دَعَوْا على أنفسهم قائلين: ﴿ رَبّنَا بِنَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [سا: ١٩]؛ فكان جزاؤهم أنّ عاقبهم سبحانه فقال: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْتِي لِكُلُ صَبّارِ شَكُورٍ ﴾ [سأ: ١٩].

جاء في التّحرير والتّنوير: «والتّمزيقُ: تقطيعُ الثّوب قِطعًا ، استُعيرَ هنا للتّفريق تشبيهًا لتفريق جامعة القوم شذرَ مذرَ بتمزيق الثّوب قطعًا» (١).

فانظر كيف تجاذب التعبيران ، حديث الكافرين أنّهم لا يرجعون بعد أن يُمَزّقوا كلَّ مُمَزَّقٍ ، وحديث الله تعالى عن أهل سبأ الذين مزّقَهم كلّ مُمَزَّق ، وليس التّشابه مقصورًا على المادّة المُعجمية فقط ، وإنّما يكمن التّطابقُ في توظيف التركيب اللّغوي نفسه ، وإن شئتَ فانظر إلى ما يُحدثه التعبير بلفظ (كل) ، وإضافة المصدر الميمي (مُمَزِّق) إليها في الجملتين .

مِمّا سبق عرضُهُ يتبيّنُ بجلاء لا يقبلُ أثارةً من شكّ أنَّ ظاهرة التّجاذب اللّفظي مَلمحٌ لفظيّ بارزٌ ، وسمةٌ لفظيّةٌ متأصّلةٌ في التّعبير القرآني بشكل عام ، وفي كل سورة قرآنيّة بشكل خاص. وكما أنَّ الله تبارك وتعالى أنزل القرآن كلّه بلسانٍ عربيّ مبين ، وكل ألفاظه منتقاةٌ

<sup>(</sup>١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج٢٢ ، ص١٧٨.

من معين لسان العرب ، كذلك دلّ الاستقراءُ أنّه جلّ ثناؤه خصّ كلّ سورة بطابع أسلوبيّ خاص ، وبثوب لفظيّ مُكوّنِ من لبنات لفظيّة متسقة مع جوّها العام ، متجاذبة فيماً بينها ، وفي أحيان كثيرة تتفرّد بها سورة بعينها دون أن تتكرّر في سور أخرى ، وهذا يؤدّي إلى إضفاء مسحة جماليّة على نصوص التّنزيل المعجز.

والآن أخي القارئ ، أقول: أمّا بعد ، فإذا توصّلنا بالأدلّة التي سبق عرض نماذج منها إلى أنّ كلّ سورة قرآنيّة تنفرد بثوب لفظي خاص ، يُعرّفُ بها ، ويُميّزها عن أخواتها ، فما بالنا حين نجد سورتين تتقاطعان في نفس النّوب اللّفظيّ ، أي: تشتركان في كثير من الألفاظ ، والأنساق التّعبيريّة التي لا توجد في غيرهما? وتشتركان في كثير من المضامين والموضوعات؟ ما قولنا حين نجد أنّ مجموعة من السّور تتقاطع وتشترك في كثير من الألفظ والتعابير ، وفي الوقت ذاته تكون هذه السُّورُ متشابهة في مطالعها ، أو متشابهة في فواصلها ، أو متشابهة في الأنماط التعبيرية التي تبدأ بها؟ أفلا يدعونا هذا التماثل في الأثواب اللفظية إلى مزيد من الدّراسة والتّدبّر في هذه الأسر إلى أن نجد المخيوط التي تربط بينها ، وإلى أن نجد الهندسة التي تتحكم في أبنيتها وأنسجتها التّعبيرية؟

هذه الأسئلة ومثيلاتها تُحاول الفصول والمباحث الآتية الإجابة عنها بإذن الله تعالى.

# الفَطْيِكُ المَرْكِ المَالِي المُطالع السُّور المتشابهة المطالع







# المنجن الأول

### سُورُ الحمد

(الفاتحة، وفاطر، والأنعام، وسبأ، والكهف)

١ ـ أنزل الله تبارك وتعالى خمس سور افتتحها بإسناد الحمد لذاته العليّة ، وهي الفاتحة (٥نزولًا) ، وفاطر (٤٣ نزولًا) ، والأنعام (٥٥ نزولًا) ، وسبأ (٥٨ نزولًا) ، والكهف (٦٩ نزولًا) ، وَفقَ ترتيب النّزول المُعتَمد عند أئمّة علوم القرآن (١٠):

والسُّورُ الخمسُ تتفاوتُ من حيثُ الطّولُ والقِصرُ؛ إِذْ تُعَدُّ فاتحةُ الكتاب من قصار السّور لاشتمالها على سبع آيات ، وتُعَدُّ الأنعام من الطوال ، والكهف من المئين ، وسبأ وفاطر من المثاني.

٢ ـ وغنيٌ عن البيان ، والحديثُ يدورُ حولَ شخصية السورة القرآنية ، أن أقرِّر ما سبق أن ذكره علماءُ التّنزيل ، وقرَّروهُ في أسفار علوم القرآن والتّفسير من عظمة فاتحة الكتاب ، وعُلُوِّ شأنها بين سور القرآن كلِّها؛ فهي فاتحة الكتاب ، وأمُّ الكتاب ، وأمَّ القرآن ، والسبع المثاني ، وسورة الحمد ، وسورة الكنز ، والشّافية ، والوافية ، والوافية ،

<sup>(</sup>۱) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م ، ج١ ، ص ٢٤٩.

والواقية ، والكافية ، وسورة الصّلاة ، وغيرها من الأسماء التي أفاض في عرضها علماء التنزيل (١) ، وكثرة الأسماء دليل على شرف المسمّى ، ويكفيها تقدُّمًا على أخواتها المكّيّات والمدنيّات أن قدَّمها الله تعالى في المصحف الشريف على الزّهراوين وبقيّة سور القرآن الكريم ، ولا صلاة لمن لا يقرأ بها ، وكلُّ صلاة خلت من تلاوتها فهي خِداجٌ ، خِداجٌ ، خِداج.

٣ ـ جمعت الفاتحة الكلّيّات الإيمانيّة الكبرى لدين الإسلام ، فهي عناوينُ للدّين الخاتم الذي اصطفاه الله للإنسانيّة جمعاء إلى أن يرِث الله الأرض ومن عليها ، والكلّيّات الإيمانية الكبرى هي:

الإيمانُ بالله تعالى ، وبكونه ربًّا للعالمين.

الإيمان بأسمائه الحسني وصفاته العلا.

الإيمانُ باليوم الآخر ، وإقامة الجزاء فيه.

إفراد الله بالعبادة والاستعانة ، فلا معبود بحقّ إلا الله ، ولا مُستعانَ به إلا الله تعالى.

الله تعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم.

الصراط المستقيم الذي أوضح القرآن الكريم والسنّة الصحيحة معالمَهُ هو صراطُ الأنبياء والمرسلين والصدّيقين والشهداء والصالحين.

التنفير من سلوك السبل الملتوية التي سلكها المغضوب عليهم (اليهود) والضّالّون (النصاري).

٤ - وهذه الكليّات الإيمانية الكبرى جاء ذِكرُها وتفصيلُ القول فيها

<sup>(</sup>١) انظر السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، ج١ ، ص ٧٠ ، ٧١.



في كثير من السور المكيّة والمدنيّة ، والذي يعنينا في هذا المقام هو بيانُ الخيوط الرّابطة ، والأعمدة الهندسيّة القويّة التي تقومُ عليها سُورُ الحمد الخمس: الفاتحة ، والأنعام ، والكهف ، وسبأ ، وفاطر . ولقد أسلفت القول: إِنَّ السور القرآنيّة ذات المطالع المتطابقة يُوحِّدُها ويربطُ بين نسيج كل منها رباطٌ قويٌّ من المضامين والمحتويات والألفاظ يجعلُها تنتمي إلى أسرةٍ واحدة ، وليس من قبيل الصّدفة أن تبدأ سورٌ بعينها ببدايات متطابقة ، وتُفتَتَحَ سور أخرى بافتتاحيات مختلفة ، شم لا ينتبِهُ القارئُ المتدبّرُ والمستمِعُ المُنصِتُ إلى ما يجمعها وما يربطها ، بل عينُ الحكمة والرّشاد أن يتطلّع الباحث ما يجمعها وما يربطها ، بل عينُ الحكمة والرّشاد أن يتطلّع الباحث فعل ذلك هو مظنّةُ التساؤل والاستفسار .

## سورةُ فاطر تعريفٌ بربّ العالمين:

• فبعد أن يتلُو القارئُ سورة الفاتحة ، ويُقِرَّ بأنَّ جميع المحامد ، وبأنَّ جميع أنواع الشّكر والثناء مُستَحَقَّةٌ لله تعالى وحدَه لا شريك له ، إله العالمين وربّ العالمين ، ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ [الفاتحة: ٢] ، جاءت فاتحة سورة فاطر تُعرِّفُ برَبّ العالمين بأنَّه هو فاطر السّماوات والأرض: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١].

٦ - والحمد لله ربّ العالمين ، فهو المتصرّفُ في شأن الملائكة:
 ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِحَةِ مَّشَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءً إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: ١].

 الآيةُ الثانية من فاطر تُوضِحُ مدى سعة رحمة الله وشمولها ووصولها للعالمين: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

٨ ـ ثمَّ توالت غالبيةُ آيات سورة فاطر تُعَدِّدُ النَّعَمَ العظيمة ، والآلاء الجسيمة التي سخّرها الله المُنعِمُ الوهّابُ في الكون ، يرُبُّ بها خلقه ، من إنسان ، وحيوان ، وجماد.

٩ ـ ثُمَّ ذكَرت السورةُ بتكذيب الأقوام السّابقين لرُسُلِهم السّابقين ، وطمأنت محمدًا عَلَيْ بأنَّه ليسَ أَوَّلَ نبي يُكذّبُ ، بل هو واحدٌ من كوكبة الأنبياء والمرسلين الذين كُذبوا وأوذوا وازدُجِروا: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللّهِ تُرْجَعُ ٱلأُمُورُ ﴾ [فاطر: ٤].

١٠ - ثُمّ جاءت إشارةٌ خاطفةٌ تُبيّنُ صِحَّةَ وعد الله بأنَّهُ واقعٌ لا محالة ، فالله وعد في آيات من الذّكر بأنَّهُ باعثٌ الخلق وجامِعُهم ليوم لا ريبَ فيه للحساب والجزاء ، ولا يتصرَّفُ حينفذ أحدٌ إلّا بإذنه ، فهو الإله الفردُ الأحدُ الملِكُ المُتصرِّفُ في يوم الدّين ، وهذا ما تُصرِّحُ به آيةُ الفاتحة ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾؛ فلا مالِكَ سواه ، والكلُّ سوفَ يقفُ بين يديه لينالَ جزاءَ ما قدَّمَ؛ فهذا الوعدُ حقُّ والكلُّ سوفَ يقه ، وهذه حقيقةٌ إيمانيّةٌ كبرى ينبغي لكل مؤمن الإيمانُ بها ، بل يجبُ عليه أن يعتقدَ يقينًا بوقوعها ، ويعقدَ عليها في سويداء قلبه ، وهذا معنى كوْنِ هذه الحقيقة رُكنًا من أركان العقيدة قلبه ، وهذا معنى كوْنِ هذه الحقيقة رُكنًا من أركان العقيدة الإسلاميّة ، ومِن ثَمَّ جاءت الليةُ الخامسةُ من سورة فاطر تُنادي النّاسَ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهَ النّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّكُمُ الْخَيَوةُ الدُّنْكُ وَلا يَعُرَّنَكُمُ بِاللّهِ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهُ النّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْخَيَوةُ الدُّنِكُ وَلا يَعُرَّنَكُمُ بِاللّهِ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهُ النّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَلا تَغُرَّنَكُمُ الْخَيَوةُ الدُّنْكُ وَلا يَعُرَّا كُمْ بِاللّهِ جميعًا: ﴿ يَتَأَيُّهُ النّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرُقَكُمُ الْخَيَوةُ الدُّنِكُ ولا يَعُرَّا كُمُ بِاللّهِ جميعًا: ﴿ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْكُونُهُ اللّهُ يَكُمُ الْمَاكِيةَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله



الْغَرُورُ ﴾ [فاطر: ٥] ، وكأنّي بالآية الكريمة تُنادي النّاسَ جميعًا: اعتقِدوا اعتقادًا جازِمًا بالبعث في اليوم الآخر ، وبالوُقوفِ بين يدي الله تعالى؛ فلا تغُرَّنَكم الحياةُ الدُّنيا فأنتم مُنتقِلون إلى دار القرار والخلود.

المؤمنين ، وبيان سوء مصير الكافرين ، ومُواساة الرّسول عَلَيْ بأنَّ كُفْرَ للمؤمنين ، وبيان سوء مصير الكافرين ، ومُواساة الرّسول عَلَيْ بأنَّ كُفْرَ مَن كفرَ لا يضرُّهُ شيئًا: ﴿ فَلا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨] ، بدأت جولةٌ كبيرةٌ على صفحات سورة فاطر تُعدِّدُ نِعمًا كثيرةً يرُبُّ الله تعالى بها عبادَه ، وهي في حقيقتها تفسيرٌ لمعنى ربوبيّة الله للعالمين: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، والقارئُ الرّشيدُ يحمَدُ الله تعالى عندما يقرأُ بيانَ كلِّ نعمة:

فَالْحَمَدُ لله؛ فهو الذي ﴿ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُرْبُرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

والحمدُ لله الذي أعزَّ عباده المؤمنين بالإيمان؛ فهو العزيزُ الغالبُ ، ومَنْ ابتغى العِزَّةَ في غير شِقِّ المؤمنين فقد ضلَّ عن سواء السّبيل: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِللّهِ ٱلْعِزَةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠].

والحمدُ لله على أنْ خلقنا في أحسن تقويم أسوياء: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعْمَرُ مِن تُعَمَّرِ وَلَا يَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعْمَرُ مِن تُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنْبٍ إِنَّ ذَاكِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [فاطر: ١١].

والحمدُ لله الذي سخّر البحرين ، وجعلَ فيهما نِعمًا وخصائصَ ينتفِعُ بها النّاسُ أجمعون: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَآيِعُ شَرَابُهُ وَهَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَهَا يَسْتَوَى ٱلْبَعْرُانِ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَّعُواْ مِن فَضّلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِكَ ﴾ [فاطر: ١٢].

والحمدُ لله على بديع خلقه في الكون، وتسخيره للشّمس والقمر، وجَعْل الخلق يذوقون بَرْدَ اللّيل وراحة الجسم في جُنح الظّلام، وينتفعون بوهج الشّمس، ويستثمرون ضياءها وطاقتها في إعمار الأرض في النّهار: ﴿ يُولِجُ ٱليّلَ فِي ٱلنّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنّهَارَ فِي ٱليّلِ وَسَخّرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ وَسَخّرَ الشّمس وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمَلْكُ وَاللّهِ مَا لَيْهِ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

١٧ - ثُمَّ شرعت الجولةُ الثانيةُ في بيان فَقْر الخلائق كلِّها لله الغنيّ الحميد: ﴿ هِيَنَا يُهُا اللهُ النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ الحميد: ﴿ وهو العليمُ الحكيمُ علامُ الغيوب ذو المشيئة المُطلَقة: ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [ناطر: ١٦-١٧].

۱۳ ـ ثمَّ عاد السّياق من جديد إلى تَعداد النَّعم؛ حيث ذكر الله تبارك وتعالى نِعمة البصر، ونِعمة الظّلمات والنّور، ونعمة الظّل والحرور ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُ اللَّهُورُ ﴾ وناطر: ١٩ ـ ٢١]، ونِعمة إرسال محمد ﷺ بشيرًا ونذيرًا: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

ثُمَّ جاء دورُ ذِكْرِ نِعمة إنزال الماء من السّماء: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّماء: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّماء: ﴿ أَلَمْ تَرَابِ تُعْلَيْفًا أَلُوانُهُمْ وَمِن الْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ تُغْتَكِفُ السّمَاء مَنَا بِهِ عَمْرَتِ تُغْلِيفًا أَلُوانُهُمْ وَمِن اللهِ بَالِكُ النّاسِ اللهُ تبارك والدّوابّ والأنعام ، وذِكْرِ نعمة العلم ، وخشية العلماء من الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ وَالدّوابِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتِلِفٌ أَلُوانُهُمْ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاةُ أَلِنَ اللّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

١٤ ـ ثمَّ عرِّج السّياقُ على النِّعم المعنويّة ، وجاء دورُ ذِكر نِعمة



إنزال الكتاب الخاتم، الذي يتضمَّنُ المعجزة العقليّة الخالدة: ﴿ إِنَّ اللّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً اللّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ بِعَنْرَةً لَن تَبُورَ ﴿ لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِةِ إِنَّهُ يَرْجُونَ فَعَيْرِيدَهُم مِن فَضَيلِةٍ إِنَّهُ عَنْ فَوْرٌ شَكَوُرٌ ﴾ [فاطر: ٢٩ \_ ٣٠] ، وبيان أنّ القرآن هو الحقُّ جاء مُصدِقًا للرّسول الذي بين يديه: ﴿ وَاللّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ هُوَ الْحَقُّ مُصدِقًا لِلمّسول الذي بين يديه: ﴿ وَالّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ هُو الْحَقُّ مُصدِقًا لِمُا لِمُنْ يَدَيْهُ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ عِلَامِهِ الْمَارِي الْمَارِيْنَ وَالْمَرَادِي الْمَارِيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهُ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ هُو الْحَقْ مُصَدِقًا لِمُا لِمَا يَنْ يَدَيْهُ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مِن الْكِنْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنّ اللّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ا

10 - ثُمَّ توالت سورة فاطر تُعدِّدُ النَّعمَ التي يرُبُّ بها ربُّ العالمين عبادَه في الدُّنيا ، وعرِّجت على ذِكر ما يُجازيهم به إن هم اتقوا وآمنوا وعملوا عملًا صالحًا ، وهي آياتٌ تُشوِّقُ المؤمنين إلى الدّار الآخرة حيثُ يجزيهم الله تعالى بالجنّات والنَّعيم المقيم: ﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُولًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣٣].

ومن بين الترابط الذي يلمحُه القارئُ المُتدبّر من باب تكامُل آيات الموضوع الواحد، ومن قبيل الترابط الموضوعي بين السور المتشابهة المطالع، نجدُ أنَّ جنّات عدنٍ جاء ذِكرُها في سورة فاطر بشيء من الاقتضاب والإيجاز، وجاء ذِكرُها في نظيرتها سورة الكهف بشيء من الإطناب المفيد والتفصيل الواصف حيثُ جاء فيها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ وَالتّفصيل والسَّمُونُ وَيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَالسَّمَرِي مِن مَعْ مِن عَمِلًا اللهُ اللهُ

فمن الواضح أنَّ آيتي الكهف بيّنتا النَّعيم ، ووصفتا ما يجدُهُ المؤمنون في جنات عدنٍ ، وكيفَ أنَّ الأنهارَ تجري من تحتها ، وبيان ما يلبسون فيها ، والذّهب الذي يُحلَّون به فيها ، ووصف الأرائك والفُرُش التي يتّكئون عليها ، وهذا هو ما لم تُفصِّلْ فيه القولَ آيةُ فاطر ، فاطر ، مُمهِّدةٌ مُؤصِّلةٌ ، وآيةُ الكهف مُبيِّنةٌ مفصِّلةٌ .

1۷ - ثُمَّ عرَّج البيانُ القرآنيُّ متحدِّثًا عن نعمة جعل الله الخلقَ خلائف في الأرض ، مُفنِّدًا وداحضًا أفكارَ المشركين ، ومُبيِّنًا شناعتَها ، ثُمَّ بيّنت رعاية الله ربِّ العالمين للخلق أجمعين بإمساكه السّموات والأرض أن تزولا: ﴿ إِنَّ النَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَيْن زَالتًا إِنَّ أَمْسَكُهُ مَا مِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً . وَلَيِن زَالتًا إِنَّ أَمْسَكُهُ مَا مِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: ٤١].

١٨ - ثُمَّ ختمَ جلَّ ثناؤُهُ السورةَ بتوجيه النّاس جميعًا إلى دراسة التاريخ ، تاريخ الأمم والشّعوب ، ودراسة أسباب تطوُّرِهم وتعميرهم الأرض ، وأسباب نُزول التَّدمير والعقاب بهم.

وهكذا يتجلّى بوضوح لا مجالَ لأثارةٍ من شكَّ لكلَّ قاريُ مُتدبِّرٍ كيفَ أنَّ سورة فاطر وهي الثانية نزولًا من السور المفتتحة بـ (الحمدُّ لله) ، جاءت لبيان الايتين العظيمتين الأُوليين لفاتحة الكتاب: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ٱلرَّحِيعِ ﴾ [الفاتحة: ٢ ـ ٣].

### روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد:

19 - خصصت سورة فاطر الحمد بالله فاطر السماوات والأرض: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِللّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١] ، وذكرت سورة الأنعام بأنَّ الحمد مُستَحَقُّ للذي خلق السماوات والأرض: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلّهِ ٱلّذِي خَلَقَ السّماوات والأرض: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلّهِ ٱلّذِي خَلَقَ السّمَوَةِ سِباً بأنَّ الحمد مُستَحقً السّمَوَةِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١] ، وذكرت سورة سبأ بأنَّ الحمد مُستَحقً لله الذي له ما في السّماوات وما في الأرض ، وزادت على أختيها بأنْ



قرّرت بأنَّ له الحمد في الآخرة: ﴿ الْحَمَدُ لِلَّهِ اَلَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَمَدُ فِي الآخرةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبَيرُ ﴾ [سبأ: ١].

ولا يخفى أنَّ ذِكْرَ أنَّ الله وحده هو الذي يستحقُّ الحمدَ في الآخرة ، يتناسقُ مع حديث سورة سبأ المستفيض عن الآخرة ولقاء الله تعالى فيها.

٢٠ - ذكرت سورة فاطر هذا الاستفهام الذي الغرض من ورائه تقرير الكافرين بالنفي ، أي: أنّه لا رازق لهم ولا لغيرهم إلا الله ، فلماذا يتوجه النّاسُ إلى سواه؟ ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرُزُقُكُم مِن السّماءِ وَالْأَرْضِ لا إلله إلا هُو فَأَنَ تُؤْفَكُون ﴾ [فاطر: ٣] ، وزادت سورة سبأ مسألة الرّزق إيضاحًا بحث الرّسول على بأن يسأل الناس جميعًا: ﴿ قَلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّهَ وَإِنّا أَوْ إِيَاكُم لَعَكَى هُدًى أَوْ فِ ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ [سبأ: ٢٤].

۲۱ ـ جاء في سورة فاطر في موضعين حديثٌ فيه تسليةٌ للرّسول على الله من قَبْلِ قريش: بأنَّ كثيرًا من الأقوام السابقين كذّبوا رسل الله من قَبْلِ قريش: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [فاطر: ٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِالرَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلمُنِيرِ ﴾ [فاطر: ٢٥].

وبالمقابل قرّرت سورة الأنعام الثالثة نزولًا من سور الحمد هذا المعنى ، وصدّرته بلام التوكيد وحرف التحقيق (قد): ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتُ اللّهُ مَن مَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئنهُم نَصْرُا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئنهُم نَصُرُا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ رَسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا حَتَى آئنهُم نَصُرُا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ اللّهِ وَلَقَدْ عَلَى المُصير الشّنيع الذي حاق بالمكذّبين في الدّنيا ، المُضيّ مُنبّهة إلى المصير الشّنيع الذي حاق بالمكذّبين في الدّنيا ، ويحيقُ بهم في الآخرة: ﴿ وَكَذّبَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَالْيَنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَالْيَنَاهُمُ فَكُذُوا رُسُلِقٌ فَكُمْ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [سأ: ٤٥].

٧٢ - نظير التكذيب الاستهزاء ، حيث جاء في سورة الأنعام حديث عن استهزاء الأقوام برسل الله تعالى. قال جل شأنه: ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَا بَرْءُونَ ﴾ السّنَهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مّا كَانُوا بِهِ عَيْسَا بَرْءُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠] ، ثُمَّ جاء بيانُ نوع من أنواع استهزاء الكافرين وتهكمهم بيوم البعث في سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَذُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مَرْقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنّاكُمْ لَفِي خَلِقِ جَدِيدٍ ﴾ [سأ: ٧].

٢٣ - قرّرت سورة فاطر أنَّ وعد الله الذي جاء ذِكرُه في فاتحة الكتاب في قوله تعالى: ﴿ منالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] ، هو حقُّ وَالكتاب في قوله تعالى: ﴿ مَا لَكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] ، هو حقُّ فَلا وواقعٌ لا مرية فيه ولا ارتياب. قال تعالى: ﴿ يَا يُّهُ النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقُّ فَلا تَعُرَّنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنِيَ وَلا يَعُرَّنَكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ [فاطر: ٥] ، أمّا سورة سبأ فأظهرت تساؤل الكافرين عن هذا الوعد: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا الْوَعْدُ إِن فَاظهرت تساؤل الكافرين عن هذا الوعد: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَاذَا الْوَعْدُ إِن كَنْ يُعْرِقُونَ ﴾ [سأ: ٢٩] ، فأجابهم الله تعالى: ﴿ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [سأ: ٣٠].

ثُمَّ جاءت سورة الكهف في نهاية جولات سور الحمد تُقرِّرُ أَنَّ وعدَ الله حقِّ ، مُرسِّخة هذا المبدأ الإيمانيَّ العظيم (مبدأ الرجوع إلى الله) عبرَ تفصيل القول في قصة أهل الكهف الذين أنامهم الله تعالى فترة طويلة ثُمَّ بعثهم: ﴿ وَكَذَالِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَ وَعَدَ اللهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لارتَب فِيها ﴾ [الكهف: ٢١].

٢٤ ـ حذّرت سورة فاطر من الشّيطان ، وقرّرت بأسلوب مُؤكّد أنَّ الشيطان عدوٌ مبينٌ للجنس البشري؛ وعليه فعلى الناس جميعًا أن يحذروه ويتّخذوه عدوًا: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيطَانَ لَكُوْعَدُوُ فَأَتَخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِرْبَهُ لِيَحْدُرُوهُ وَيتّخذوه عدوًا: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيطِنَ لَكُوْعَدُو فَأَتَخِذُوهُ عَدُواً إِنَّمَا يَدْعُواْ حِرْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦] ، ثُمَّ جاءت سورة الأنعام بعدها ليكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦] ، ثمَّ جاءت سورة الأنعام بعدها فعمَّقت هذا المعنى في نفوس المؤمنين ، وزادتهم تحذيرًا من مكر



الشّيطان ، وأيقظتهم إلى عدم الوقوع في مصايده وأحابيله ، وبيّنت أنَّ الشّيطان هو الذي زيَّنَ للمنحرفين والمُجرمين ما يعملون: ﴿ فَلَوْلَا إِذَّ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنَ فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ الشّيطانُ مَا صَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ جاء ت آلاية (١٤٢) من الأنعام تُبيِّنُ أنَّ للشيطان خُطوات مُمَهِّدة وجاذبة ومُغرية تُوقعُ الغافلين ، وتُزِلُ أقدامهم: ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَلَمُ مَلَوَّ مَعُولَةً وَفَرْشَا حَالُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا تَنْبِعُوا خُطُونِ النّيَانُ إِنّا لَهُ اللهُ عَدُولُ مُعِينًا ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

ثُمّ جاءت سورة سبأ ضاربة المثل بقوم سبأ الذين أنعم الله تعالى عليهم بنِعم شتى، ولكنَّهم أعرضوا، فجازاهم الله بما صنعوا، وضرب بهم المثل، ثمّ علّق البيانُ القرآنيُّ مُوضِحًا استمالةَ إبليسَ لهم، وجذبهم إلى حزبه: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٍم إبليسُ ظَنَّهُ فَأَتَبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِنَ المُوْمِنِينَ ﴾ [سبأ: ٢٠].

٧٥ ـ ذكرت سورة فاطر جزاء الذين كفروا ، وجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وبدأت بذكر الذين كفروا نظرا لقرب الحديث عن الشيطان الذي يسعى جاهدًا ليجعل مُتَّبعيه في عذاب السّعير: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ﴿ اللّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [فاطر: ٧] ، وجاء فيها أيضا ذكرٌ لعذاب الذين كفروا منفردين: ﴿ وَالنَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِى كُلَّ صَحَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦].

ثُمّ جاء في سورة سبأ حديثٌ عن الفريقين ، ولكنّها تحدّثت عن فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثمّ عن الذين كفروا وبيّنت وجهًا من وجوه كفرهم أنّهم سَعَوْا مُعاجزين في آيات الله ، وأنّى لهم ذلك: ﴿ لِيَجْزِى اللّهِ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَللِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَعْفِرَقُ وَرِزْقُ وَرِزْقُ الصَللِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَرِزْقُ وَرِزْقُ الصَللِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَرِزْقُ الصَللِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَرِزْقُ السَللِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَرِزْقُ السَللِحَاتِ أَوْلَيْكِكَ لَهُم مَعْفِرَةً وَرِزْقُ السَللَّهُ السَللَّةِ السَّلْمَ اللّهُ السَلِكَ اللّهُ السَّلْمِ اللّهُ السَلْمُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ السَّلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴾ [سبأ: ٥].

١٣٠ - بيّنت سورة فاطر لمحمد على الذين الشيروا الضلالة بالهدى، وآثروا الكفرَ على الإيمان، قد زيّنَ لهم الشيطانُ أعمالَهم، فرأوها حسنة ، ثُمّ نهاهُ أن يكترِث لحالهم السيّئة، فهم المسؤولون عن اختياراتهم: ﴿ فَلَا نُذْهَبَ نَفْشُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَنعُونَ ﴾ وناطر: ١٨، وأتمّت سورة الكهف هذا المعنى، وزادته إيضاحًا، وخاطب الله جلَّ ثناؤه نبيّ الرّحمة قائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى وَخاطب الله جلَّ ثناؤه نبيّ الرّحمة قائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى الرّحمة فائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى الرّحمة فائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى الرّحِمة فائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ نَفْسَكَ عَلَى الرّحِمة فائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ نَفْسَكَ مَن وخاطب الله جلَّ ثناؤه نبيّ الرّحمة قائلًا: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ نَفْسَكَ عَلَى الْكِيمَا الْحَقّ في أُعينهم وبصائرهم، وهم الذين أجلهم، فلقد اتضحت معالمُ الحقّ في أعينهم وبصائرهم، وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان، وهم الذين يتحمّلون وِزرَ ما اختاروا.

٧٧ - بينت سورة فاطر جانبًا من مراحل خلق الإنسان إرشادًا للإنسان أن يعود إلى ربّه ، ويفيء إلى دائرة الإيمان والعمل الصالح: لإنسان أن يعود إلى ربّه ، ويفيء إلى دائرة الإيمان والعمل الصالح: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُم مِن نُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم اَزَوْلَجًا ﴾ [فاطر: ١١] ، وأوضحت سورة الكهف إيضاحًا عمليًّا إلى ضرورة انتباه الإنسان إلى أصل خِلقته ، وعدم اغتراره بحاله التي هو عليها الآن ، بل عليه أن يذكر حالة خلقه يوم انتقل من المرحلة الترابية إلى مرحلة النطفة فالعلقة ، لعل ذلك يُوقِظُ فيه روح الإيمان ، وجِذوة العقيدة الصّحيحة . تمثّل ذلك يُوقِظُ فيه روح الإيمان ، وجِذوة العقيدة السّرجل الكافر الجاحد: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن لَلرّجل الكافر الجاحد: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن لَلْرّجل الكافر الجاحد: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن لَلْ عَلَا لَهُ مَا وَلَكُ اللّهِ الكافر الجاحد: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن لَلْ اللّه الكافر الجاحد: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرَتَ بِاللّذِي خَلَقَكَ مِن نُطُفَةٍ ثُمُ سَوّلِكَ رَجُلًا ﴾ [الكهف: ٣٧].

والملاحَظُ أنّ الايتين تحدّثتا عن مرحلتي التراب والنّطفة فقط ، وهذا توافقٌ دقيق ، بينما تحدّثت آيات أُخرُ كما في (المؤمنون) و(الحج) وغيرهما عن مراحل متعددة لأطوار خلق الإنسان.



٢٨ ـ ذكرت سورة فاطر أن كلَّ ما يقعُ في الكون ، وما يُولَدُ من مولود ، وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّر ، ولا يُنقَصُ من عمره ، إلا وهو مُسجَّل في كتاب مبين : ﴿ وَمَا عَمِّمُ مِن أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ عَوَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا فَي كتاب مبين : ﴿ وَمَا عَمْ مِنْ أَنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِ عَوَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يَعْمُ مِن عُمُوهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ ﴾ [فاطر: ١١] ، وقررت سورة الأنعام هذا المبدأ الإيماني ذاته مبينة أن الله تبارك وتعالى عنده مفاتح الغيب ، ولا يعزبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء : ورَقَةٍ إِلَّا يَعْمُهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِو وَالْبَحَرُ وَمَا لَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَا يَعْمُهُ اللهُ تبارك وتعالى لا يعزبُ عن علمه ما هو أقل من والإيضاح ذاكرة أنَّ الله تبارك وتعالى لا يعزبُ عن علمه ما هو أقل من الورقة والحبّة ؛ فهو العليم بما هو أقلّ من الذّرة وأصغر منها : ﴿ قُلْ بَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَقِ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَلْ فَي كُنْ مُ عَلِم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَو فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْمَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَلْ اللهُ عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْمَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَحَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا إِلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ الله

٣٠ ـ ذكرت سورة فاطر أنَّ الله عالمُ غيب السماوات والأرض:
 إِنَّ الله عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُم عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾
 [فاطر: ٣٨] ، وذكرت سورة سبأ أمثلة دقيقة لعلمه الشامل المحيط

الذي لا يعزبُ عنه شيء في الكون كلّه: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ وَمَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفُورُ ﴾ [سبأ: ٢] ، وذكرت سورة الأنعام أنّه سبحانه وتعالى يعلمُ سِرَّ الناس وجهرهم جميعًا: ﴿ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣] ، وذكرت سورة الكهف مثالًا تطبيقيًّا لعلم الله المحيط الأزلي ، الذي لا يغيب عنه شيء حين عرّج السياقُ على ذكر عده فتية الكهف ، وعدد السنين التي قضوها في كهفهم: ﴿ قُل رَبِي ٓ أَعَلَمُ بِعَلَيْهُ مِعَالَمِ اللهُ إِعِدَ يَهِم ﴾ الكهف ، وعدد السنين التي قضوها في كهفهم: ﴿ قُل رَبِي ٓ أَعْلَمُ بِعَالَمِ مُوا الكهف : ٢٦] ، ﴿ قُلِ ٱللّهُ أَعْلَمُ بِعَالَمِ مُوا ﴾ [الكهف : ٢٦] .

٣١ - قرّرت سورة فاطر أنَّ الكافرين أقسموا أيمانًا مغلّظةً أنَّهم لئن جاءهم نذيرٌ لا تبعوه وكانوا من أهدى الأمم ، ولكنّهم لفرط جحودهم وضلالهم ، لمّا جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا نفورًا: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمُنَهِمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلّا نَفُورًا ﴾ [فاطر: ٢٤] ، وأتمت سورة الأنعام بيان هذا المعنى ، وأوضحت أنَّ مشركي مكّة أقسموا لمحمد على أنه لئن جاءتهم آيةٌ وأوضحت أنَّ مشركي مكّة أقسموا لمحمد على أيّه لئن جاءتهم آيةٌ حسيّةٌ يرونها ليُؤمنن بها ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَيِن جَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ لَيُؤْمِئُنَ عِندَ ٱللّهِ وَمَا يَهُمُ إِلَانِعام: ١٠٩] ، فأجابهم القرآن: ﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللّهِ وَمَا يَشَعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِئُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

٣٧ ـ قرّرت سورة فاطر أنَّ كلَّ إنسان يتحمّلُ مسؤولية ما يصدرُ عنه من أفعال: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ عَنهُ مَنْ قَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٌ ﴾ [فاطر: ١٨] ، وزادت سورة الأنعام هذه القاعدة الإيمانية تقريرًا وترسيخًا في وجدان المؤمنين: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ أَلَى رَبِيكُمُ مَرْجِعُكُم فَيُنْبَتُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

٣٣ \_ جاء في سورة فاطر نفي أن يستوي الأعمى والبصير ، فشتان



ما بين الرَّجُلين: ﴿ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِينَ مُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونِ ﴾ [غافر: ٥٨] ، ووجه الله تعالى رسوله على في الأنعام إلى أن يُلقِيَ في أسماع العالمين هذا السؤال الذي يهزُّ القلوب والألباب: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٠] بغرض زيادة تقرير النّفي.

٣٤ ـ قرّرت سورة فاطر أنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الناس خلائف في الأرض ، ووجَّههم إلى الإيمان بالله تعالى وبسط أدلّة التوحيد بين أيديهم ، وتوعّدهم بنار جهنم في حال الكفر والإشراك: هُو اللّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ فَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُ وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ اللّهُ عِندَ رَبِّمْ إِلّا مَقْناً وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاّخَسَارًا ﴾ [فاطر: ٣٩] ، ثمَّ جاءت عند رَبِّمْ إلّا مَقْناً وَلا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلاّخَسَارًا ﴾ [فاطر: ٣٩] ، ثمَّ جاءت سورة الأنعام تُقرِّرُ المعنى ذاته ، وتبيّنُ أنَّ البشر هم خلائف الأرض ، وأنَّ البشر هم خلائف الأرض ، وأنَّ البشر هم أيُهم أحسن عملا: ﴿ وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ﴿ وَهُوَ اللّهِ مَا يَهُمُ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَحِيْمُ ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

٣٥ ـ ذكرت فاتحة الكتاب أنّ الله ربّ العالمين هو وحده المُستحِقُ لجميع المحامد، ويتضمّنُ هذا إحقاق كل أركان التوحيد، وذكرت سورة فاطر أنّ الشّركاء الذين يدعوهم المشركون لا يملكون شيئا ولو كان قطميرًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن وَلَا يُجيبون سائلًا فضلًا عن قضاء حاجته: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَا يُجيبون سائلًا فضلًا عن قضاء حاجته: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِينُكُ مِثْلُ خَيرٍ ﴾ وأفطر: ١٤]، وتحدّتهم الآية (٤٠) بأنّ الشركاء المزعومين لم يخلقوا أفاطر: ١٤]، وتحدّتهم الآية (٤٠) بأنّ الشركاء المزعومين لم يخلقوا شيئًا من الأرض: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن الْأَرْضِ أَمْ هُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلُ إِن يَعِدُ عَلَى اللهِ يَعِلُونَ اللهِ يَعِدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ أَنْ الشَمْوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلُ إِلَا يَعِدُ اللهِ اللهِ الْ المَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِلهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴾ [فاطر: ٤٠] ، ثمّ جاءت سورة الأنعام فأمرت رسول الله ﷺ أن يقول للناس كافة: ﴿ قُلَ إِنِيَ أُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ الله على أَوْلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ١٤] ، وأوضح الله تعالى أوّلُ مَنْ أَسْلُوب الاستفهام الإنكاري أنّه لا شريك له إطلاقًا في الوجود كله: ﴿ قُلْ أَنَى شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلُ اللّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلَا اللّهُ وَالله وَوَدَ كُلُه بِهِ وَمَنْ بِلَغَ أَبِنَكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثم جاءت سورة سبأ (الرّابعة من سور الحمد نزولًا) وتهكّمت بالكافرين، وأمرتهم بأن يدعوا شركاءهم الذين زعموا أنّهم يملكون شيئا من دون الله: ﴿ قُلِ ادّعُوا اللّهِ بِنَعَمْمٌ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَعْلِكُونَ مِثْقَالَ شيئا من دون الله: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهِ بِهِ مَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ ذرَّة فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِما مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سا: ٢٢]، ثمّ صوّرت سورة الكهف المشهد نفسه عندما يكون المشركون موقوفين في يوم القيامة فيقال لهم: ﴿ نَادُواْ شُرَكَآءَ مَ اللّهِ المُسْركون موقوفين أَهُم وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ [الكهف: ٢٥]، وبيّنت بطريقة عمليّة إيمان أهل الكهف الذين فارقوا ديارهم، وهجروا بطريقة عمليّة إيمان أهل الكهف الذين فارقوا ديارهم، وهجروا قومهم لأنّهم لم يرضوا العيش تحت راية الشّرك، وآثروا الاعتزال للعيش في ظلال التوحيد: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا مُوا فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ هَا مُنْ فَعَلُمْ مُونِ اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِيا ﴾ [الكهف: ١٤ - ١٥].

٣٦ ـ وضرب الله مشلًا آخر لقضية عدم انتفاع المشركين بشركائهم، وبيّن مصيرهم الشّنيع، بضرب مثل الرّجل المؤمن الذي



نصح صاحبه الكافر الذي اعتد بماله وجاهه ونسي ربّه ، بل كفر به ، ثم لمّا طاف على جنته طائف الهلاك ندِمَ وأصبح يقلّبُ كفّيه على ما أنفق فيها : ﴿ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفّيَهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى مَا أَنفق فيها وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَى عَرُوشِهَا وَيقُولُ يَلْيَننِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِيّ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٢] ، أي: أن البيان العملي لعاقبة الإشراك جاء ذكرُه في آخر سورة من سور الحمد حتى يتّعِظ المتدبّرون الذاكرون ، ويعتبر المعتبرون.

٣٧ - قررت سورة فاطر أنَّ الله تبارك وتعالى أرسل محمدًا على بشيرًا ونذيرًا: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ بشيرًا ونذيرًا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤] ، وقرّرت سورة سبأ المعنى ذاته بأسلوب الحصر المكوّن من أداة النفي (ما) ، وأداة الاستثناء (إلا): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَاكَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِينَ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨]؛ فآية فاطر قرّرت أنَّ الله تعالى أرسل محمدًا على بشيرًا ونذيرًا بالحق ، وأضافت آية سبأ بأنّه مُرسلُ إلى جميع الناس ﴿ كَآفَةُ لِلنَّاسِ ﴾ .

وكما تحدّثت سورتا فاطر وسبأ عن إرسال رسولنا محمد على بشيرًا ونذيرًا للعالمين؛ فإن سورتي الأنعام والكهف قرّرتا بأنَّ جميع الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله تعالى مُبشرين ومنذرين. قال تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٨] ، وقال جل ثناؤه: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمَا أَنذِرُواْ هُزُونً ﴾ [الأنعام: ٥٦] ، وقال جل ثناؤه: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُعَدِرِينَ وَمَا أَنْ اللهِ الْمُوسَلِينَ إِلّا مُبَشِّرِينَ وَمَا أَنْذِرُواْ هُزُونًا وَالْكِهف: ٥٦] .

وإذا كان المرسلون قد زاولوا وظيفة التبشير والإنذار مع أقوامهم؛ فإنَّ لُحمة رسالة محمد عَلَيْ ولبّها هو التبشير والإنذار؛ ولأنه جاء مرسلًا للنّاس جميعًا ، جاء التعبير عن هذا المعنى بالعدول من صيغة

اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة ، التي تدلّ على المبالغة في التبشير والإنذار ، وتدلّ أيضا على كثرة المُبَشَّرين والمُنذرين .

تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّه ورد وصفُ رسول الله ﷺ بصيغة اسم الفاعل (مبشّر) و(منذر) في مواضع أخرى ، اقتضى فيها فنُّ القول استعمالها دون صيغة المبالغة.

والشّأنُ ذاتُه في سورة الأنعام التي نزلت قبل سورة سبأ ، حيثُ قرَّر فيها المولى تعالى أنَّ الكتاب، والمرادُ به القرآن الكريم، أنزله الله مُصدِّقًا للذي بين يديه: ﴿ وَهَذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ مُصدِّقًا للذي بين يديه: ﴿ وَهَذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِر مُصدِّقًا للذي بين يديه: ﴿ وَهَذَا كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصدِّقُ اللّذِي بَيْنَ يَدُيهِ وَلِنُنذِر مُ اللّذي وَمَنْ حَوْلَمًا ﴾ [الأنعام: ٩٦]، أمّا الذين كفروا فقد كذّبوا به: ﴿ فَقَد كُذّبُوا بِهُ اللّذِي لَمَا جَاءَهُم فَسَوْفَ يَأْتِيهِم أَنبُتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الأنعام: ٥]، وأشارت الآية (٦٦) من الأنعام بأنَّ قريشًا قومَ محمد على كذّبوا به وأشارت الآية (٦٦) من الأنعام بأنَّ قريشًا قومَ محمد على الأنعام: ٦٦]، جهارًا نهارًا: ﴿ وَكَذَبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام: ٢٦]،



وتوعّدت آياتٌ أُخرُ الذين كذّبوا بآيات الله المنزّلة بسوء المصير: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ الله المنزّلة بسوء المصير: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا اللّٰهَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٩] ، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدَتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٩].

٣٩ ـ جاء في مطلع فاطر إنباءُ النّاس جميعًا بأنَّ وعد الله حقّ ، وتلاهُ النّهيُ عن الاغترار بالحياة الدُّنيا: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمْ الْخَيَوةُ الدُّنيَا وَلا النّهِ الْفَرُورُ ﴾ [فاطر: ٥] ، ثُم جاءت سورة الأنعام ، وقرّرت هذا المعنى في جملة آيات منها: ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنيَا إِلّا لَيبُ وَلَهُو وَلَلدَّالُ المعنى في جملة آيات منها: ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنيَا إِلّا لَيبُ وَلَهُو وَلَلدَّالُ الْمَعنى في جملة آيات منها: ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنيَا إِلّا لَيبُ وَلَهُو وَلَلدَّالُ القرآني اللّا فِي وَحَمَّةً إِلَيْ اللّهِ وَخَرَا اللّهِ وَخَرَا اللّهِ وَخَرَا اللّهِ وَحَمَّةً اللّهِ الله الله الله الله الله وعزّتهم الحياةُ الدنيا: ﴿ وَذَرِ اللّهِ الله الله وَعَرَّتُهُمُ اللّهُ اللّهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ثُمَّ جاءت سورة الكهف مُؤكِّدةً معنى كون الحياة الدّنيا لعِبًا ولهوًا ، ووجوب حَذرِ المؤمنين منها ، وعدم الانصياع والانجذاب الى ما فيها من متاع وزينة: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ مَبَاسَتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ السَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ مَبَاسَتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ السَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ مَبَاسَتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف 13]؛ فسورتا فاطر والأنعام نهتا عن الاغترار بالحياة الدّنيا ، وسورة الكهف ضربت مثلًا حيًّا لكل عاقل متدبّر ، وزادت الأمر وضوحًا بتشبيه تمثيلي جلي صوّرت فيه الحياة الدّنيا ، وقرّرت

في موضع آخرَ أَنَّ ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ غَيْرُ عِندَ رَبِكَ تُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦] ، وأنَّ الكافرين يأتون يوم القيامة ، وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وكانوا يحسبون أنَّهم يُحسنون صُنعًا ؛ ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْجَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا ﴾ يحسنون صُنعًا : ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْجَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا ﴾ [الكهف: ١٠٤].

٠٤ - قرّرت سورة فاطر أنَّ الذين كفروا جزاؤُهم الذي يستحقّونه حقًّا وعدلًا هو نارُ جهنَّم: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦] ، وهو الجزاءُ الذي يجزي به الله تعالى كلَّ كفور ، ثُمَّ جاءت سورةُ سبأ وصوَّرت تصويرًا حيًّا ما وقع لقوم سبأ عندما كفروا وجحدوا نِعَمَ ربِّهم ، وتكرَّرَ التَّعليقُ القرآنيُّ نفسه: ﴿ ذَالِكَ جَزِّيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبا: ١٧]، ثُمّ جاء دورُ الأمثلة التطبيقيّة في سورة الكهف، وبيّنت مصير الذي كَفَرَ بِرَبِّه ، وجحد ألوهيَّته ، وظنَّ أنَّه قادرٌ على جنَّته؛ حيثُ صوَّرت جزاء كفره في الدُّنيا خسرانًا مادِّيًا مبينًا ، وندمًا وحسرةً لا يحملُها الوصف: ﴿ وَأَحِيطَ بِتُمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَتِي أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٢] ، أمّا في الآخرة فجزاؤه أنّه مُهانٌ لا نصير ينصرُهُ: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ﴾ [الكهف: ٤٣] ، ثُمَّ قرَّرَ المولى تعالى في نهاية الكهف مصير كل كافر: ﴿ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٢] ، وجاء التَّصريح الواضح بأنَّ سبب دخول الكافرين النار هو كُفرُهم واستهزاؤُهم بآيات الله ورسله: ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْ ءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴾ [الكهف: ١٠٦].

## سورةُ الأنعام مفصّلةٌ لقضايا أمّ الكتاب:

الم عاءت سورة الأنعام وهي ثالثة سور الحمد نزولًا بعد الفاتحة وفاطر ، فزادت الكليّات الإيمانية الكبرى إيضاحًا وتفصيلًا ،



ويعودُ القارئُ ليقول: مَنْ هو ربُّ العالمين؟ ولماذا يستحِقُّ الحمدَ كلّه على وجه الاستغراق والشّمول؟

وتأتي افتتاحيّةُ الأنعام مُعرِّفةً بحقيقة ربّ العالمين من خلال إبداعه للخلق بتقدير وإحكام: ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَهِ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الطَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

٤٢ - وربُّ العالمين هو الخالقُ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُعَ قَضَىٰ أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَمُ ثُعَ أَنتُم تَعَرَّونَ ﴾ [الأنعام: ٢].

٤٣ - وربُّ العالمين هو العليمُ العلّامُ الذي لا يعزُبُ عن علمه مِثقالُ ذرّةٍ في السّماوات والأرض: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّماوات والأرض: ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّماوات والأرض! ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّماوات والأرض! ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السّماوات والأرض! ﴿ وَهُوَ اللهُ عَالَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الانعام: ٣].

\$ انتهت سورة فاطر بالحث على السّير في الأرض ، والنّظر في عاقبة السّابقين: ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدٌ مِنّهُمْ قُوَةً وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيعْجِزمُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ اللّهُ وَكَانُوا أَشَدُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤] ، وجاءت مقدِّمةُ الأنعام مُنبِّهةً وحاثة على دراسة تاريخ القرون والأقوام التي أهلكها الله تعالى حين حادت عن نهج الله ، وعصت رُسُله ، وأعرضت عن الإيمان الحق : ﴿ أَمْ يَرَوّا كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ مَكَنّفَهُم فِي ٱلأَرْضِ مَا لَمْ نُعْكِن لَكُم وَأَرْسَلْنا ٱلسّمَاءَ عَلَيْهِم مِدُوارًا وَجَعَلْنَا ٱلأَنْهَلُ السّمَاءَ عَلَيْهِم وَانْشَانا مِن بَعْدِهِم قَرْناءَ اخْرِينَ ﴾ وأهلكما والتي والأنعام جاءت في ثوب الاستفهام التّقريري : ﴿ أَمْ يَرَوّاً . . . ﴾ ، فإنّ آية الأنعام جاءت في ثوب الاستفهام التّقريري : ﴿ أَمْ يَرَوّاً . . . ﴾ ، فإنّ آية القارئ ولا السّامع إلّا أن يقول : بلى رأيت ، بلى سمعت ما كان من شأن المُهلكين .

٥٥ \_ ثُمَّ شرعت سورة الأنعام تُفصِّلُ القولَ في التَّعريف بالله ربّ

العالمين؛ ولذا يَعُدُّها علماءُ التَّفسير بأنَّها سورة العقيدة ، سورة تثبيت قواعد التوحيد ، وإفراد الله جلَّ ثناؤه في ألوهيّته ، وبالتَّصرُّف في أمر الكون كلّه.

وأخذ هذا الموضوعُ الخطرُ مساحةً واسعةً في آيات السورة الكريمة ، من الآية الأولى إلى الآية الثانية والثمانين ، أي: من قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورُ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالْفُلُمُةِ لِللَّهِ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا كَفَرُوا بِرَجِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] إلى قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِ كَامُ المَّنُوا وَلَمْ مَهْ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨].

أ - فالله هو خالقُ السماوات والأرض: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١].

ب - وهو خالقُ الإنسان: ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا وَأَجَلُ وَأَجَلُ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُم تَمَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢].

ج - وهو العليمُ والعلّام بكلّ ما في الكون: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَفِي ٱللَّهَ فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣].

قراب الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله النول عليهم كتابًا في قرطاس ملموس ومرئي، فقرؤوه بأعينهم، ولمسوه بأيديهم، ما كانوا ليُؤمنوا لِفرْط عنادهم وجحودهم، فليسَ الأمرُ متعلِّقًا بكفاية الحجج والأدلة، وإنّما الأمرُ جحودٌ وإنكارٌ، وكُفرٌ واضِحٌ بَواحٌ. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِلنَا فِي قِرطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَاا إِلّاسِحٌ مُبِينٌ ﴾ [الانعام: ٧].

٤٧ - ثُمَّ طمأنه وحثَّهُ على ألّا يكترِثَ بِمكرِهم واستهزائهم؛ فذلك شأنُ الكافرين المُشركين مع رسل الله السابقين: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱللَّهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ السابقين: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ، يَسْنَهْزِءُونَ ﴾ [الانعام: ١٠]،



وقوله: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَىٰ آلَنَهُمْ نَصُرُناً ﴾ [الأنعام: ٣٤].

٤٨ - ثُمَّ عاد الحديثُ إلى التَّعريف بربّ العالمين ببيان مُلكه لكلّ شيء ، ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ قُل لِللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٢].

ثُمَّ توالت اللاياتُ تُوضِحُ جانبًا مِن ملكه جلَّ ثناؤه بشيء من التفصيل: ﴿ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْبَلِ وَالنَّهَارِّ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٣].

29 - ثُمَّ جاءت آيةٌ مُكمِّلةٌ لبداية سورة فاطر؛ حيثُ إنَّ أَوَّلَ آيةٍ من سورة فاطر بيّنت بأنَّ الله تعالى هو فاطر السماوات والأرض وخالقُهما: ﴿ ٱلْمَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١] ، وما دام أنَّ الله تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض من عدم ، وهو يملِكُهما ؛ فلم يتَّخِذُ الناسُ إلها غيرَه أو وليًّا غيره؟! . قال تعالى : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَغَيْرُ اللهِ أَفَيْرُ اللهِ أَفَيْرُ اللهِ أَفَى يَا لَمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤] .

ثُمَّ توالت اللياتُ المُعرِّفةُ بالله جلَّ ثناؤه: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْقَاهِرُ لَكَيْمُ الْغَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨].

٥٠ ـ ثُمَّ جاء حديثٌ عن القرآن الكريم ضمن السّياق الذي يتحدَّثُ عن ضرورة التبرُّو من الشّرك: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَّةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ السّيانَ عن ضرورة التبرُّو من الشّرك: ﴿ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَّةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَةً اللّهِ وَاللّهُ وَعَدْ وَإِنّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩].

تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٠].

ومن بين اللّطائف البيانية في اللايتين أنَّ آية الأنعام عرضت لمحة قصيرة جدًّا عن إيقاف الظّالمين بين يدي الله تعالى ، وجاء التّعبيرُ بالصّيغة الفعليّة المُؤقّتة: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ [الانعام: ٢٧] ، ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِهِم ۚ ﴾ [الأنعام: ٣٠]؛ بينما رصدت آية سبأ المشهد مُطوَّلا ، وكان استعمالُ اسم المفعول أنسبَ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِامُونِ مُطوَّلا ، وكان استعمالُ اسم المفعول أنسبَ ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِامُونِ مُطوَّلا ، وجاء وصفُ المشهد بعبارات مُطوَّلة تعكسُ تفاصيلَ دقيقةً للحوار الذي دار بينهم.

وجاء التعبيرُ ذاتهُ في نهاية سورة سبأ يُعجِّبُ من فزع الكافرين يومَ



لا نجاةً ولا عصمةً إلّا من أنجاه الله وعصمه ، والخطابُ \_ دومًا \_ مُوجَّةٌ إلى رسول الله ﷺ بالأصالة ، وإلى كلّ من يتأتّى خطابُه بالتَّبع: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾ [سبأ: ٥١].

وهذا التطابُقُ في الكلمات المفتاحيّة ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ َ . . . ﴾ هو أحد الحبال القويّة المحكمة التي تربط بين سورتي الأنعام وسبأ التي نزلت بعدها بزمن ، واشتركتا في المطلع الموحَّد: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ﴾ ؛ فهذا التشابه في بعض العبارات المفتاحية يدلُّ على الصِّبغة والوشيجة القويّة التي تربط بين السور المتشابهة المطالع.

والمعبود بحق ، الخالق الفاطر ، القاهر فوق عباده ، جاء ذكر مُفصّل لزمرة الأنبياء والمرسلين الفاطر ، القاهر فوق عباده ، جاء ذكر مُفصّل لزمرة الأنبياء والمرسلين الذين هداهم الله إلى صراطه المستقيم ، وساروا عليه مهتدين بما أوجي إليهم من ذكر وشرائع ، وذُكِرَ المركّب الاسمي ﴿ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ خمس مرّات ، وهو تفصيلٌ للمراد بقوله تعالى: ﴿ الهدِنَا الصّراط خمس مرّات ، وهو تفصيلٌ للمراد بقوله تعالى: ﴿ الهدِنَا الصّراط المراد بقوله تعالى: ﴿ الله المراد بقوله تعالى المراد بقوله المراد بقوله تعالى المراد بقوله تعالى المراد بقوله بمراد بقوله تعالى المراد بقوله تعالى المراد بقوله بمراد بقوله بمراد بمرا

المُستقِيم ﴾ [الماتحة. 1] في أمّ الكتاب، أي: أنَّ سورة الأنعام بلورت وشرحت وفصّلت القول في معنى الصراط المستقيم، وصرّحت بجملة من أسماء الأنبياء والمرسلين الذين هداهم الله تعالى لسلوكه، وجاء في نهاية الجولة دعوة صريحة لمحمد على ليبين للعالمين بأنَّه على صراط مستقيم. قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَنْنِي رَقِي إِلَى صِرَاطِ مُستقيم. قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَنْنِي رَقِي إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم.

٥٤ - وجاء الحديثُ عن الصراط المستقيم في سورة الأنعام كالاتي:

المهتدي قولًا وفعلًا هو الذي هداه الله تعالى ، وجعله على صراطٍ مستقيم: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَتِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَاإِ ٱللهُ يُضَلِلهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

٧) جاء ذِكرُ طائفة الرّسل الذين جعلهم الله تعالى على صراط مستقيم ، ووفقهم إلى سلوكه: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَرَفّعُ دَرَجَعتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ مَن فَرْفَعُ دَرَجَعتِ مَن نَشَاءُ إِنّ رَبّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ حَكُلًا هَدُينَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِيهِ عَدُورُدَ وَسُليّمَن وَأَيُوب حَكُلًا هَدَينا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيّتِيهِ وَوَلَكِيبًا وَيَعْيَى وَعِيسَىٰ وَإَلْيَاسً وَيُوسُلُ مَن الصّلِحِينَ ﴿ وَكُلِيبًا مِعْ وَلُولُكُمْ وَلُكِرِيبًا وَكُينًا وَعَيْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسً عَلَى وَيُوسُلُ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُكِرِيبًا وَالْمَاسَعِينَ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُكِرِيبًا وَالْمَسْعَ وَيُوسُلُ وَلُكِيبًا وَالْمَسْعَ وَيُوسُلُ وَلَيْكُمْ وَلُولُكُمْ وَلَولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلَيْكُمْ وَلُولُكُمْ وَلَمْ لَيْكُولُولُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلُولُكُمْ وَلَيْكُمْ وَلُولُكُمْ وَلَمْ لَا لَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْ الله المستقيم ، الذي وفق الله تعالى إليه كوكبة الرّسل ، وهداهم الصراط المستقيم ، وعلى رأسهم إليه ليقتدي بهم رسول الله ﴿ وُنَقِيلُهُ اللّهِ المستقيم ، وعلى رأسهم أيضا ؛ فهم خيرُ أُسوةٍ في سلوكهم صراط الله المستقيم ، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل : ﴿ أُولَيَهُكُ ٱلّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُ دَنهُمُ افْتَدِهُ ﴾ أَفْتَدِهُ ﴾ أَلْولُولُ الله المستقيم ، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل : ﴿ أُولَيْكَ ٱلّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُ دَنهُمُ أَفْتَدِهُ ﴾ أَلَّهُ المُسْتَقِيم ، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل : ﴿ أُولَيْكُ ٱللّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ أَلِي اللهُ المُسْتَقِيم ، وعلى رأسهم أبو المُنْ المَالِيلُ اللهُ المُسْتَقِيم المُسْتَقِيم ، وعلى والمُنْ اللهُ المُسْتَقِيم ، وعلى والله المُسْتُولُ اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ المُسْتَقِيم المُولُولُ اللهُ اللهُ المُسْتُولُ اللهُ اللهُ المُسْتَقِيم المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُسْتَقِيم اللهُ ا



- ٣) ثم أشار الله تعالى إلى أنَّ صراط الإسلام هو الصراط المستقيم، وهو المؤدّي إلى دار السلام ﴿ وَهَلذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَلْنَا ٱلْآينَتِ لِقَوْمٍ يَذَ كَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٦].
- إِنَّ أَكَّد على صفة استقامة الصّراط ، وضرورة اتّباعه: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
- أمر الله تعالى محمدًا على بأن يُعلِنَ للعالمين أنّه يسيرُ على صراط الله المستقيم ، الذي سار عليه أبوه إبراهيم عليه السلام: ﴿ قُلَ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الأنعام: ١٦١].
- ٥٥ ـ ثُمَّ عاد السياقُ ليُعرِّفَ بالله ربّ العالمين ، ويُوجِّهَ القلوب إلى توحيده ، وعدم الإشراك به ، وبيان عاقبة الذين لا يُؤمنون في آيات بيّنات من (١٠٧) إلى (١١٧).
- والتّحليل، وهو فرعٌ من فروع العقيدة الإسلامية؛ فلا ينبغي لمسلم أن يخضعَ في مجال التّحليل والتّحريم إلّا لله الواحد الأحد العليم الحكيم الذي يُشرّعُ للنّاس أجمعين؛ فبَعدَ أَنْ يُقِرّ المؤمنُ بأَنَّ الله هو الإلهُ الحقّ الذي لا معبودَ بحقّ سواه، وبأنّه هو الرّبُ الخالقُ الرّازقُ الذي الحقُ الذي لا معبودَ بحقّ سواه، وبأنّه هو الرّبُ الخالقُ الرّازقُ الذي بيده مُلكُ كلّ شيء ، ومفاتيحُ كلّ شيء ، وبعدَ أن يُوحِده ولا يُشرِكُ به غيرَه، يأتي مجالُ إسناد الأمر إليه في التّشريع؛ فلا مُشرّعَ إلّا الله ، ومن القرآن الكريم، وسنة ولا مَنْ يُحرِّمُ إلّا الله ، ومن القرآن الكريم، وسنة رسول الله على الصّحيحة ، وما يتبعُهما من مصادر التشريع المُتَّفق عليها ؛ يأخُذُ العلماءُ المستنبِطون التشريعات الخاصّة بالتّحليل والتّحريم ، وما يُذكَرُ في أبواب المطاعم والأشربة ، والذّبائح ،

ومسائل الزّواج والطّلاق وغيرها ، وبالجملة كلّ ما يتعلَّقُ بحياة المسلم والمسلمة في نواحي حياتهم المختلفة ، ويتِمُّ التّطبيقُ العمليُّ لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وما لا يجوزُ في المواضيع الانفة الذّكر وغيرها هو تفصيلٌ لقوله وما لا يجوزُ في المواضيع الانفة الذّكر وغيرها هو تفصيلٌ لقوله تعالى: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]؛ فربُ العالمين الخالِقُ الفاطرُ هو المُشرِّعُ ، وهو الذي تتوجّهُ إليه القلوبُ بالعبادة والدُّعاء والتّضرُّع؛ فلا طاعة لمخلوق في شِرعة الإسلام إلّا إذا كانت أوامِرُهُ مَبنيَّةً على قواعد أصول الإسلام وأحكامه ، وتؤولُ بذلك إلى أنّها من طاعة شرع الله تعالى .

٥٧ - وأذكرُ من باب التّمثيل لموضوع التّحليل والتّحريم مِما ورد في سورة الأنعام الآيات الآتية:

﴿ وَإِن تُطِعْ أَحَثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٦].

﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِتَايَنتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٨].

﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَنَّمَ إِلَيْهُ وَإِنَّا كَثْمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ مَا أَضْطُرِ رَنَّمَ إِلَيْهُ وَإِنَّا كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَ آيِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: 119].

﴿ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْتِهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

﴿ وَجَعَلُواْ بِلَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَّثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا بِلَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ



وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

﴿ وَقَالُواْ هَلَذِهِ ۚ أَنْعَلَمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلَمُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْعَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٨].

﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَكَرَمُ عَلَىٰ اَزْوَجِنَا وَلَمُحَكَرَمُ عَلَىٰ اَزْوَجِنَا وَلِهِ يَكُن مَّيْسَتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَمْ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ كَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٩].

فالمؤمنُ يعودُ بموضوع التشريع في كلّ مسألةٍ من مسائل حياته الشخصية والاجتماعيّة ، الخاصّة والعامّة ، الرّوحية والنّفسيّة ، ما يتعلّقُ بجانب العبادات وجانب المعاملات ، وفي كلّ أمره ؛ إلى المُشرِّع الأوحد العليم الحكيم الذي لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء ، وهذا معنى الجملة الموجزة المُحكمة التي يُردِّدُها في كل صلاةٍ ، وفي كلّ قراءته لأمّ الكتاب: ﴿ إِيَاكَ نَعُبُدُ ﴾ الفاتحة: ٥].

ويتوجَّهُ إليه بطلب الإعانة والاستغاثة وطلب الهداية والتوفيق، والتّضرّع والدُّعاء، والنّصر والتّأييد، ولسانه يردِّدُ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

٥٨ ـ وجاءت اللاية المُلخّصة لحياة المؤمن المُنضبطة بشرع الله تعالى في كل شيء مُمَثَّلة في حياة رسول الله على الذي أمره ربُّه جلّ ثناؤُه أن يُعلِنَ للعالمين في صراحة ووضوح: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْاى وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلسَّامِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣].

٩٥ - هذا ، وعلى الرّغم من أنَّ سورة الأنعام مكيَّةٌ ، والقرآنُ المكيُّ ليسَ موضعَ تفصيل الشّرائع إلّا أنَّ ما تضمَّنته سورةُ الأنعام هو تأصيل لقضية التشريع ، وتفتيحٌ لأعين المؤمنين إلى أنّ هذه المسائل (الذبائح والأطعمة ، والأشربة ، وقتل الأولاد ، والإثم ، وما في بطون الأنعام ، وغيرها . . . ) كلُّها مسائلُ لا بُدَّ من الرُّجوع فيها إلى مصدر التّشريع الحقّ ، وهو المُشرّعُ العَدلُ الذي بيده الخلقُ والأمرُ ، وبلغة سورة الزَّخرف: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۖ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ۗ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] ، ثُمَّ في المضمار نفسه ، جاءت أواخرُ الأنعام تبيِّنُ للمسلمين جميعًا ماحُرِّمَ عليهم في آيات مُحكمات تتضمّنُ الوصايا العشر في قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ عَنَّا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْلُلُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَنِيٌّ نَّعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِثَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْ نُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِلِي لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١ \_ ١٥٢].

٦٠ - ثُمّ عاد الحديث إلى بيان أنَّ كلَّ ما سبق ذِكرُهُ والإشارةُ إليه في بيان مُقوِّمات التَّشريع الصّحيح ؛ ومُقوِّمات التَّشريع الصّحيح ؛ هي معالمُ وركائزُ صراط الله المُستقيم الذي يدعونا القرآنُ الكريمُ إلى اتباعه ، والأخذ به بقوَّة: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الشّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن اللّهُ وصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمٌ تَنْقُونَ ﴾ الشّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَن اللهُ وصَّنكُم بِهِ عَلَاكُمٌ تَنْقُونَ ﴾ الله الأنعام: ١٥٣].

٦١ ـ ثُمَّ تلت ذلكَ دعوةٌ صريحةٌ لتطبيق جميع أوامر القرآن



ونواهيه: ﴿ وَهَلَا كِلنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَٱتَبِعُوهُ وَٱتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْخَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥] ، ثُمَّ الدَّعوة إلى إعلام الرّسول الخاتم كما سبق ذكره ، أنَّ الله تعالى هداه إلى الصراط المستقيم السّويّ ، الذي قامت عليه ملّة إبراهيم عليه السلام ، وتقوم عليه ملّة الإسلام اليوم.

7٢ - ومن الارتباط المعنوي الوثيق بين فاتحة الكتاب وسورة الأنعام أنَّ فاتحة الكتاب ذكرت الفِرَقَ الثلاث الكبرى: المؤمنين الذين آمنوا بشريعة الإسلام، وساروا على صراط الله المستقيم الذي انتهجه مِن قبلهم الأنبياءُ والمرسلون والصّديقون والشهداءُ والصّالحون، واليهود الذين غضب الله عليهم، والنّصارى الذين ضلّوا عن سواء الصّراط، ثُمَّ جاءت سورةُ الأنعام تُبيّنُ أنَّه لا عُذرَ لِلمشركين، ولا يستطيعون أن يحتجّوا بعدم إنزال كتاب عليهم؛ فقد أنزل الله عليهم أعظم رسول؛ فلا عُذرَ لِمُعتذرٍ: وهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتّبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن اَن تَقُولُوا إِنَاما أَنزِل كنابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنا وَإِن كُناً عَن دِراسَتِهِمْ لَعَنفِينِ ﴾ الله الأنعام: 100 ا 100.].

وبِمثل هذا الوضوح ، يُمكنُ القولُ بصيغة الجزم والقطع: إنَّ سورة الأنعام هي سورة رسم معالم الاعتقاد الصحيح بحق ، بينت معالمه ، وفصّلت شؤونه ، وأوضحت قضاياه ، وهي تفصيلُ تعريفي بالله ربّ العالمين ، وبيان للصّراط المستقيم ، وتعداد لبعض من سالكيه من الأنبياء والمرسلين ، وتفصيلُ لوجوه العبادة والاستعانة ، وكلّ ذلك من كُبرى اليقينيّات العَقَديّة التي جاء ذِكرُها في أمّ الكتاب.

ارتباط سورة سبأ بما قبلها وما بعدها نزولاً من سُور الحمد: ٢٣ \_ عند التَّدبُّر في سورة سبأ من حيثُ المُحتوى والثُّوب

EZ 11.

اللغوي، يتبيّنُ للقارئِ المُتدبِّر أنّها تكملةٌ لما شرعت سور الحمد قبلها في تقريره، وتثبيته من مبادئ إيمانيّة، تُمثّلُ في جملتها نسيجًا لجسم العقيدة الإسلاميّة، التي أُنزِلَت السّور المَكيّةُ بغرض غرسها في قلوب المؤمنين، وتوطيدها في وجدانهم وحياتهم.

\* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٣]؛ فإنَّ سورة سبأ بسطت القول في بيان يوم الدِّين الذي هو واقعٌ لا محالة ، وتحدّث عنه قولُه تعالى: ﴿ مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ الذي الفاتحة: ٤]؛ حيثُ إلَّها تضمُّ جملةً من الآيات التي تُقرِّرُ البعث بعد الممات ، والنَّشورَ بعد مرحلة القبور ، وتنعى على الكافرين كُفرَهم ، وتبيِّنُ تهافُتَ تكذيبهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّ لَتَأْتِينَا تَهَا لَكُونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَلِكَ الْعَنْ مِن ذَلِكَ الْعَنْ عَلَى الْكَافِرِينِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَلِكَ وَلَا فِي الْمَاتَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مِن ذَلِكَ وَلَا فِي الْمَاتِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ الْمَاتِ وَلَا فِي السَّمَاتُ وَلَا فِي السَّمَاتُ وَلَا فَي السَّمَاتُ وَلَا إِلَا فَي حَتَلِمُ مِن ذَلِكَ وَلَا إِلَا فِي صَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّ

٦٥ - تهكم الكافرون بِمَن يُخبِرُهم بأنَّهم مَردودون بعد مرحلة القبور: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّتُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَغِي خَلْقٍ جَسَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٧].

وقبلها نزولا ، روت سورة الأنعام أنَّ الكافرين يُكذِّبون بالبعث ، ولا يُؤمنون سوى بالمادة التي يرونها ويلمسونها ويُحسّونها: ﴿ وَقَالُوٓا إِنَّ هِ يَالُما وَمَا غَنُ بِمَبّعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩] ، وقرّرت خسران الكافرين الذين يُنكرون البعث ولقاء الله تعالى ، وصوّرت ندمهم الكافرين الذين يُنكرون البعث ولا تحسُّرُ: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلقاَءِ ٱللّهِ حَتَى الشّديدَ حيثُ لا ينفعُ ندمٌ ولا تحسُّرُ: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِلقاَءِ ٱللّهِ حَتَى الشّديدَ حيثُ السّاعَةُ بَعْتَةً قَالُوا يُحَسِّرَانَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١].



77 - ثُمَّ جاءت سورة التطبيقات العملية والقصص الواقعية (سورة الكهف) فبينت، من خلال كلام الرّجل الذي كان يكفرُ بالبعث، ندَمَه وتحسُّره وخُسرانه، وتعجيل العذاب له في الدّنيا قبل الآخرة، ووصفته بأنه كان ظالِمًا لنفسه حين أنكر السّاعة وكفر بلقاء ربّه: ووصفته بأنه كان ظالِمًا لنفسه حين أنكر السّاعة وكفر بلقاء ربّه أَظُنُ أَن بَيدَ هَلَاهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ اللّهُ عَنْهَا مُنقلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو اللّهُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن بَيدَ هَلَاهِ أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ لَيْ السّاعة قَايِمة وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ مِن ثُلُه مِن ثُلُه مِن نُطَفَة مُ سَوّىك رَجُلا ﴿ لَكِنَا هُو اللّهُ ربّي اللّهُ وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْت جَنّىكَ قُلْت مَا شَاءَ اللّهُ لا فُوتًا إلّا بِاللّهُ إِن تَسَرّطِيع لَهُ وَلَا إِذْ دَخَلْت جَنّىكَ قُلْت مَا شَاءَ اللّهُ لا فُوتًا إلّا بِاللّهُ إِن تَسَرّطِيع لَهُ عَسْبَانًا مِن السّمَاء فَلَى مَالًا وَوَلَدُ اللّهُ عَلَى عُرُوشِهَا حَسْبَانًا مِن السّمَاء فَلَى مَالًا وَولَدُ اللّهُ عَلَى عُلُولِهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عُرُولُهُ اللّهُ عَلَى عُرُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَرُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ عَلَى عَلَولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ عَلَى عَلَولُهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ وَلَا فَلَى اللّهُ عَلَى عَلَولُهُ عَلَى عَلَولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَرُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّه

وكان جزاؤه أنه: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ﴾ [الكهف: ٤٣].

٧٧ - أمر الله تعالى رسوله الكريم على بأن يسأل: ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْآرَضِ قُل لِللَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ١٢] ، ثُم جاءت سورة سبأ (بعدها نزولًا) وقرَّرت في مطلعها بأنَّ الله تعالى هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض: ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْذِي لَهُ مَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [سبأ: ١].

مه الترتيب في القرآن كله إلا في سورتي الأنعام مرَّتين: في قوله وبهذا الترتيب في القرآن كله إلا في سورتي الأنعام مرَّتين: في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْفَيْدُ ﴾ [الأنعام: ١٨] ، وقوله جلّ شأنه: ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِيمُ ٱلْفَيْبِ

وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام ٧٣].

وجاء الاسمان الكريمان بهذا التتابع في مطلع سورة سبأ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ لِللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [سأ ١] ، وهو اختيارٌ لا محالة مقصودٌ ، يُشيرُ إلى أنَّ بينهما ارتباطًا وثيقًا في كثير من القضايا والمواضيع .

79 - حذّرت سورةُ الأنعام الذين كذّبوا بلقاء الله تعالى بأنّهم إذا جاءتهم السّاعةُ بغتةً ، سوف يتحسّرون ، ولاتَ حينَ تحسُّر: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةُ قَالُواْ يَحَسِّرَنِنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ السّاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الانعام: ٣١] ، وحاولت آلايةُ الأربعون من السّورة نفسها تحريكَ ضمير المُكذّبين والكافرين ، وحثّت محمدًا على أن نفسها تحريكَ ضمير المُكذّبين والكافرين ، وحثّت محمدًا على أن يقول لهم: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ ينصرُكم ، ومَن غيرُ إلله ينصرُكم ، ومَن غيرُهُ لِللهُ ينصرُكم ، ومَن غيرُهُ تدعون إذا جاءكم العذابُ أو أتتكم السّاعةُ .

أمّا سورة سبأ فأكّدت أنَّ الذين كفروا يقولون بملء أفواههم أنَّهم لا يُؤمنون بالسّاعة ، ولكنَّ الله تبارك وتعالى يُؤكِّدُ مجيئها على لسان رسوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كُمْرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلَ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَا كُمْ ﴾ [سأ: ٣].

٧٠ ـ أكّدت سورة الأنعام على ضرورة الإيمان بالآخرة ، وبيان أنها دارُ القرار: ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢]، وبيّنت أنَّ الذين يُؤمنون بالآخرة يُؤمنون بالقرآن وهم على صلاتهم يُحافِظون: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمِّ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِم يُحَافِظونَ ﴾ يُحافِظون: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِمِّ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِم يُحَافِظُونَ ﴾ وشدّدت النّكير على الذين لا يُؤمنون بالآخرة ، والأنعام: ٩٢] ، وشدّدت النّكير على الذين لا يُؤمنون بالآخرة ، وبأنّ قلوبَهم تصغى إلى زُخرُفِ القول ، وبأنّ وبأنّ قلوبَهم تصغى إلى زُخرُفِ القول ، وبأنّ



أصحابَها يقترِفون من المعاصي والآثام ما يقترِفون لأنّهم لا إيمان لهم باليوم الآخر يَزعُهم ويحجِزُهم عن العصيان: ﴿ وَلِنصّغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ اللهِ مِ الآخِرةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَتْرَفُوا مَا هُم مُقْتَرَفُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٣] ، لا يُؤمِنُونَ بِالْآخِرةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَتْرَفُوا مَا هُم مُقْتَرَفُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٣] ، الآخرة: ﴿ وَلَهُ الْخَمْدُ فِي الْآخِرةِ ﴾ [سبا: ١] ، وأوضحت بأن الذين الذين لا يؤمنون بالآخرة مصيرُهم هو العذابُ والضلالُ البعيدُ: ﴿ بَلِ الّذِينَ لَا يؤمنون بالآخرة هم الذين يستولي عليهم الشيطانُ ، ويستحوذُ على لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يستولي عليهم الشيطانُ ، ويستحوذُ على لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يستولي عليهم الشيطانُ ، ويستحوذُ على قلوبهم ، أمّا المؤمنون الصادقون فليس له عليهم سلطانٌ: ﴿ وَمَاكَانَ لَمُ عَلَيْهُم مِن سُلُطَانٌ ! ﴿ وَمَاكَانَ هُمْ عَنْ مُؤْمَ مِنْ شُلُونَ إِلّا لِنَعْلَم مَن يُؤْمِنُ بِالْلَاخِرَةِ مِمّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلّ

٧١ - ومن الرّوابط المعنوية المُحكَمة التي تجعلُ سورة الكهف سورة التّطبيق العملي لما جاء في سور الحمد الأُخرى؛ قضية الأموال والأولاد، واعتزاز الناس بهما؛ حيثُ قرَّرَ القرآنُ الكريمُ في مواضعَ منه أنَّ مِقدارَ وزن الإنسان لا يكونُ بما يملِكُ من مالٍ، وما رزقه الله من ولدٍ، وإنّما مقياسُ المُفاضلة عند الله تبارك وتعالى هو الإيمان والتّقوى: ﴿ إِنَّ اَصَحَرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيدُ ﴾ [الحجرات: ١٦]. وقد جاء تقريرُ هذا المبدأ من مبادى الإسلام في سورة سبأ ودحضُ عكسه؛ حيثُ ذكرت السورةُ بأنَّ من اختلال الموازين عند المترفين عكسه؛ حيثُ ذكرت السورةُ بأنَّ من اختلال الموازين عند المترفين وَمَا غَنُ بُمُعَذَيِنَ ﴾ [سبأ: ٣٥]، ثمَّ دحضت هذا المعنى، وقرّرت بأنَّ قيمةَ الإنسان بإيمانه وعمله الصالح، وليست الأموالُ والأولادُ هي قيمةَ الإنسان بإيمانه وعمله الصالح، وليست الأموالُ والأولادُ هي التي تُقرّبُهُم عن الله زُلفي: ﴿ وَمَا أَمْولُكُمْ وَلاَ أَوْلَنَكُمُ بِالّتِي تُقَرّبُهُم مِن الله زُلفي: ﴿ وَمَا أَمْولُكُمْ وَلاّ أَوْلَنَكُمُ بِالّتِي تُقَرّبُهُم مِن الله زُلفي: ﴿ وَمَا أَمْولُكُمْ وَلاّ أَوْلَنَكُمُ بِالّتِي تُقَرّبُهُم فِي الْغُرُفَتِ اللّهِ وَلَيْ الْمَافُولُ وَهُمْ فِي الْغُرْفَتِ اللّهِ وَلَيْ أَوْلَاكُمْ وَلاّ أَوْلَنَكُمُ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرْفَتِ اللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَتَهِكَ لَمُ جَزَاءُ الضِّغِفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَتِ اللّه وَلَاكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمُ مِنْ الله وَلَا مَنْ عَالَمُ وَالْمُولُولُولُولُهُ السَالِعُ مِن الله وَلَالمُ فَي الْغُرُفَتِ اللّهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مِن الله وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المَعْلَى وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المُولِقُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا المُعْلَى الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المُعْلَى الله وَلُولُولُ وَلَا المُولُولُ وَلَا المُؤْلُولُ وَلَا المُولِقُ وَلَا المُولُلُهُ وَلَا المُولُلُهُ وَلَا المُولِقُ وَلَا المُولِقُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ اللهُ وَلَا اللهُ المُعْلَى اللهُ ا

عَامِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] ، ثُمَّ جاءت سورة الكهف ، وبيّنت عمليًّا جزاءً مَنْ يعتزُّ بماله ، ويعترُّ بأولاده ، ويُنكرُ فضلَ ربّه ، ويستبعِدُ البعث والوُقوف بين يدي ربّه : ﴿ ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَا رَجُائِنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّايَنِ مِنْ وَالوُقوف بين يدي ربّه : ﴿ ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاَ رَجُائِنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّا يَنْ مِنْ اعْنَى وَحَفَقْتُهُمَا يَنَحُلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرَعًا ﴿ كُلْتَا الْجُنَايِنِ عَالْنَ أَكُمْ مَنْكُ مَلُ اللّهُ وَفَعَرُنَا خِللَهُمَا نَهُرًا أَن اللّهُ مَنْ اللّهُ وَفَعَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَفَعَلَ اللّهُ اللّهُ وَفَعَلَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَهُو عُلَاقٍ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن تُوالِيهُمْ مِن تُوالِيهُمْ مِن تُطْفَةٍ مُ مَّ سَوّلِكَ رَجُلًا ﴿ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

#### سورةُ الكهف مُكمِّلةٌ لسورة الأنعام:

٧٧ ـ ومن الرّوابط الدَّقيقة التي تجعلُ سورة الكهف مُكمِّلةً لسورة الأنعام ، علاوة على ما سبق ذكرُهُ ، دعوة الرّسول ﷺ إلى المُصابرة مع الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ ، وبسط الجناح لهم حتى يزدادَ الإيمانُ في قلوبهم تمكُّنًا ، وتزدادَ قدمُهم في ساحة الإسلام رسوخًا:

جاء في الأنعام حديث عن عدم طردهم: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِن حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن أَنْ الظّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٥] ، وجاء في الكهف نصح لمحمد ﷺ أن يصبر نفسه معهم: ﴿ وَاصِيرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ وَلَمْهُمْ رَبِيهُمْ مِالْفَكَ وَاللَّهُمْ رُبِيدُ وَيَسَمَّ اللَّهِمَ مِن الْغَمْ مُن أَغْفَلْنَا قَلْبَهُم عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هُولُهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وُمُلًا ﴾ الكهف: ٢٨].



٧٧ - قرّرت سورة الأنعام أنَّ الناس يرجِعون إلى الله فرادى لا يصحبُهم مالٌ ، ولا بنون ، ولا سُلطان ، ولا شرَفٌ ، ولا جاهٌ ؛ الا ما قدَّموا من عمل: ﴿ وَلَقَدَّ جِثْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلَنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعآ أَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُأً لَقَد خَوِلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفعآ أَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُأً لَقَد تَقَطَع بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَا كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴾ [الانعام: ٩٤] ، والمعنى ذاته تكرَّر في سورة الكهف بمزيد من التفصيل في ثوب لُغوي قريب من سابقه: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِكَ صَفّاً لَقَدْ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُم أَلَن مَن الموضين في غير هذين الموضعين ، نظمجيء الناس فرادى بهذا العرض اللغوي في غير هذين الموضعين ، وهو دليلٌ على شدّة الترابط بين السورتين.

٧٤ - جاء وصفُ الله تبارك وتعالى في الأنعام بأنّه الغنيُ ذو الرّحمة: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الأنعام: ١٣٣] ، وبأنّه ﴿ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٢] ، وجاء وصفه جلّ جلالُه في الكهف بأنّه: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨] ، ولم يتكرّر هذا الأسلوب بهذه الألفاظ في القرآن الكريم في غير هذين الموضعين ، على كثرة ما جاء وصفه جلّ ثناؤه بالرّحمة في القرآن.

ومن لطائف الاستعمال ودِقّة التّعبير في هذا السياق ، وصفُ ربّ العالمين في سورة الأنعام بالغنيّ ، ووصفه في الكهف بالغفور ، فالغنيُّ في الأنعام مُوافِقٌ للسياق الذي ورد فيه؛ حيثُ إنَّه غنيٌّ عن عباده ، وغنيٌّ عن أعمالهم ، ولو شاء لأذهبهم واستخلف من بعدهم قوما آخرين: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَا يُذَهِبُهُم وَيَسْتَخَلِفٌ مَن بعدهم مِن بعدهم مَن بعدهم مَن بعدهم مَن يَشَاءُ كُما آنشاَكُم مِن ذُرِيتِهِ قَوْمٍ ءَاخُوين ﴾ والأنعام: ١٣٣]. أمّا اسمه (الغفور) في الكهف فهو يتناسبُ مع ظلم طلم

العباد لأنفسهم ، واكتسابهم السيّئات؛ فهو الغفور الذي لا يعجَلُ عليهم بالعقوبة حتى يتمادوا ، ويفتح لهم أبواب التّوبة والأوبة: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُم مَوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ء مَوْعِلًا ﴾ [الكهف: ٥٨].

٧٥ - قررت سورة الأنعام أنَّ ثمّة من الكافرين المشركين من يستمعُ إلى الرّسول وهو يقرأ القرآن ، ولكن لفرط كفرهم وجحودهم جعل الله على قلوبهم أغشية مانعة لهم من الفهم والإدراك جزاءً وفاقًا على توجُههم الفِكريّ ، وتعمُّدهم في سلوك طريق الجحود: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِم وَقُرًا ﴾ [الأنعام: ٢٥] ، ووصفت سورة الكهف بالظلم المبين مَن ذُكّر بآيات ربّه ، وأعرض عنها ، ونسي ما قدّمت يداه ، وبيّنت أنَّ ذلك مردُّهُ أنَّ الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة مانعة أن يفقهوه ، وفي آذانهم وقرًا لأنهم اختاروا على الكفر على الإيمان: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمْ وَقُرًا وَلِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللهُ لَكُ فَلَن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٧٥].

٧٦ - أكدت سورة الأنعام خُسرانَ الذين كذّبوا بلقاء الله ، وخُسرانَ الذين كذّبوا بلقاء الله ، وخُسرانَ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم: ﴿ قَدْخَسِرَ الّذِينَ كَذّبُوا بِلِقَاءَ اللهُ عَنَى اللّهِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحَسْرَ لَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآةَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١] ، وقال جلّ شأنه: ﴿ قَدْخَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ قَدْ ضَيرَ اللهُ الله



وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَّا﴾ [الكهف: ١٠٥].

٧٧ - لاطفت سورة الأنعام رسول الله بَيْ ، وقال له مولاه جلّ شناؤه: ﴿ فَذَ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الظّالِمِينَ بِعَايَنتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الانعام: ٣٣] ، وقال جلّ شأنه: ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن فَيْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَى آئنَهُمْ نَصَّرُنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِ اللّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبْإِي الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الانعام: ٣٤] ، وأوضحت له الآيات أن الله تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى ، وأنّه إنما يستجيبُ لدعوة الحق الذين يسمعون ، وأتمت سورة الكهف المعنى نفسه ، ودعته الآية السادسة منها إلى عدم إهلاك نفسه من أجل أناسٍ عطّلوا وسائل الإدراك منها إلى عدم إهلاك نفسه من أجل أناسٍ عطّلوا وسائل الإدراك لديهم ، وانغمسوا في حمأة الكفر: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى اَتَنْرِهِمْ إِن لَدِيهِم ، وانغمسوا في حمأة الكفر: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى اَتَنْرِهِمْ إِن

٧٨ - قرّرت سورةُ الأنعام أنّه لا أظلمَ مِمّن افترى على الله كذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَنتِهِ الله كذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَنتِهِ الله كذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَنتِهِ اللهُ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَنتِهِ اللهُ كُلُو لَا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ اللهُ اللهُ مِمّن أَظْلَمُ مِمّن أَظْلَمُ مِمّن أَظْلَمُ مِمّن أَظْلَمُ مِمّن أَظْلَمُ مِمّن أَقْرَى عَلَى اللهِ الظّالِمُونَ اللهُ اللهُ مِمْن أَظْلَمُ مِمّن أَقْرَى عَلَى اللهِ كُذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِمّن ذُكّر بآيات ربه الأنعام: ٩٣] ، وقرّرت سورةُ الكهف أنّه لا أظلمَ مِمّن ذُكّر بآيات ربه ثُمّةً أعرض عنها: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُكّر بِنَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِي مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ ﴾ [الكهف: ٧٥].

٧٩ ـ قرّرت سورةُ الأنعام أنَّه لا مُبدِّلَ لكلمات الله ، وأنَّ كلمة الله تمت صِدقًا وعدلًا بأنّه لا مُبدِّلَ لكلمات الله: ﴿ وَلَا مُبدِّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَا مُبدِّلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَباعِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، كلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلاً لَا مُبدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، ثم جاءت سورة الكهف تُقرِّرُ المعنى ذاته ، وتأمرُ محمدًا بَيْنَ بأن يتلو

مَا أُوحِيَ إليه من القرآن ، وترسّخ معنى أنَّه لا مُبدِّلَ لكلمات الله ، ولن يجد من دونه ملتحدًا: ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَامُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَ نَهِ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧].

٨٠ \_ قرّرت سورةُ الأنعام أنَّ الذين كذّبوا بلقاء الله في خُسرانٍ مُبينِ ، وأنذر فيها ربُّ العِزَّة الجِنَّ والإنسَ ودعاهم إلى الإيمان بلقاء الله تعالى ، وإعداد العُدَّة لِذلك اليوم: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [الأنعام: ٣١] ، وقال جلَّ شأنه: ﴿ يَكَمَّعْشَرَ ٱلِّجِيِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاأً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَانِمِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٠] ، ثُمَّ أوضحت أنَّ الله تعالى أنزلَ التَّوراةَ على موسى عليه السلام ليكون كتابَ هدايةٍ ورحمةٍ ، لعلَّ ذلك يقودُهم إلى الإيمان بلقاء الله تعالى: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤]. ثُمَّ جاءت خاتِمةُ سورة الكهف تُكمِّلُ هذا المعنى العظيمَ ، والرُّكنَ الإيمانيُّ الرَّكين ، وتُبيِّنُ أنَّه مَن كان يرجو لقاءَ ربِّه فعليه أن يُحسِنَ العملَ ، ويستعِدُّ لذلك اللقاء: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

۸۱ ـ حثّت سورةُ الأنعام كلَّ مؤمنِ أنَّه ينبغي أن يتسلَّح بسلاح الإيمان ، ويتدرّع بحُصون الذّكر ، ويتغلّبَ على وساوس الشيطان الذي يَعمَلُ على تنسيته للحقّ ، والذي هو أحد العوامل التي تؤدّي إلى النّسيان: ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيطَانُ فَلاَ نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلدِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إلى النّسيان: ﴿ وَإِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيطانُ فَلاَ نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلدِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨] ، وجاءت سورة الكهف بعدها تُبيِّنُ عن طريق المثال العمليّ أنَّ الشيطانَ هو الذي أنسى فتى موسى عليه السلام الحوت:



﴿ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: ٦٣].

۸۲ - ومن اللّطائف في هذا الباب أنّ سورة الكهف هي آخر سُور الحمد نزولًا حيث أسلفنا أنّ ترتيب نزول سور الحمد وفق الرّواية الصّحيحة التي نقلها الفيروزابادي عن الإمام الزّركشي هي كالّاتي: الفاتحة (٥ نزولًا) ، وفاطر (٣٤ نزولًا) ، والأنعام (٥٥ نزولًا) ، والأنعام (٥٥ نزولًا) ، والكهف هي آخر سور وسبأ (٨٥ نزولًا) ، والكهف (٦٩ نزولًا)؛ فالكهف هي آخر سور الحمد نزولًا ، وفيها كثير من مظاهر التّطبيق العملي لكثير من المعاني الإيمانية والقضايا العقديّة ، التي جاء بسطها في نظيراتها من سور الحمد؛ وهذا فيه إيماء إلى أنّ من منهج التعليم والدّعوة في التربية الإسلاميّة البدء بالجانب النظري أوّلًا ثم إلحاقه ببيان الجانب التّطبيقي للأمر أو القضيّة المتحدّث عنها ، والله أعلم ، وله الحمد في الأولى والآخرة.

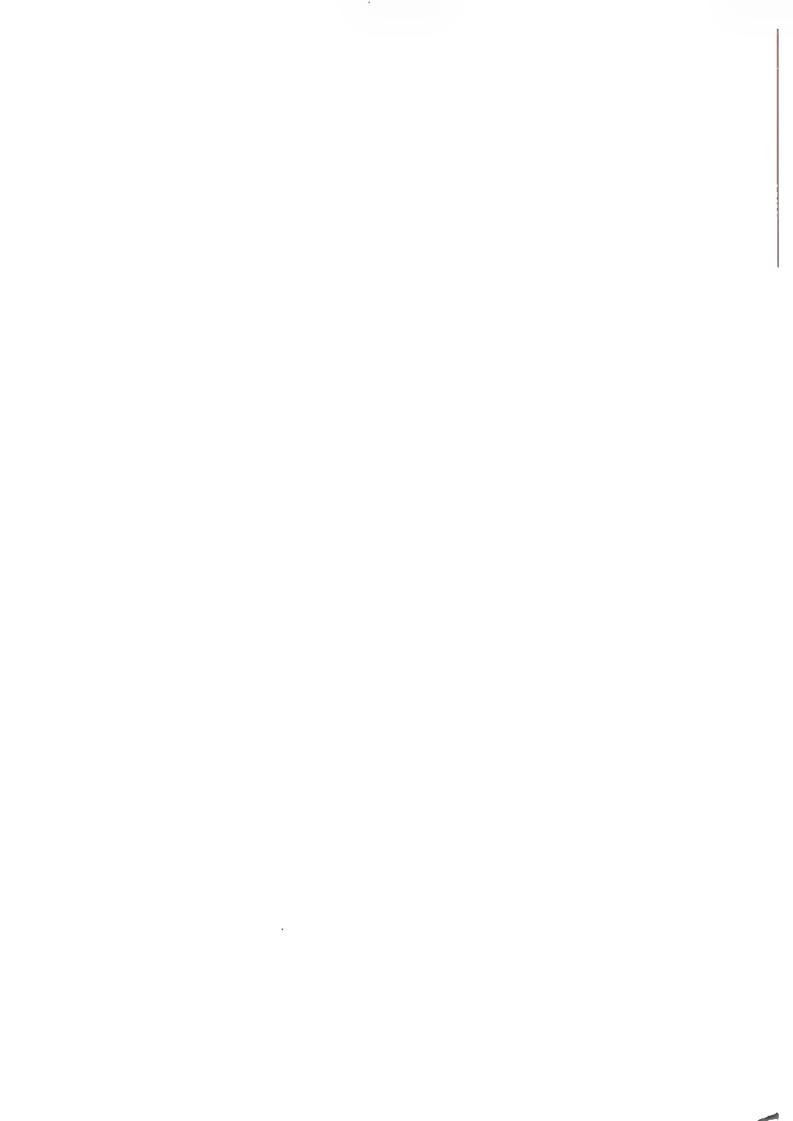



## المُنِيَّفُ التَّالِيُّ سورتا النساء و الحجّ

من حيثُ تاريخ النزول ، تُعَدُّ سورة الحج (١٠٣) نزولًا بعد سورة النور ، وقبل سورة (المنافقون).

سُمِّيت «سورة الحج» تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام حين انتهى من بناء البيت العتيق، ونادى في النّاس لحج بيت الله الحرام، فردّدت الجبال صوته حتّى بلغ أرجاء الأرض، فأسمع الله نداءه من في الأصلاب والأرحام، وسورة النساء مدنيّة. هي (٩٢) نزولًا) بعد سورة الممتحنة، وقبل سورة الزّلزلة.

٢ ـ سورة الحج مكية ومدنية، حيث إنها تناولت جملة من القضايا العقدية في جانبها المكي، وتناولت جزءًا من قضايا التَّشريع في جانبها المدني، ولكن يغلب عليها جوُّ السُّور المكيّة؛ فموضوع الإيمان والتَّوحيد والإنذار والتَّخويف، وموضوع البعث والجزاء

ومشاهد القيامة وأهوالها هو البارز في السُّورة الكريمة ، حتى ليكادُ يُخيَّل للقارئ أنَّها من السُّور المكيَّة ، هذا إلى جانب الموضوعات التَّشريعيَّة من الإذن بالقتال وأحكام الحجِّ والهدي والأمر بالجهاد في سبيل الله ، وغير ذلك من المواضيع التي هي من خصائص القرآن المدني ، حتى لقد عدَّها بعض العلماء من السُّور المشتركة بين المدني والمكي (۱).

تربط بين سورتي النساء والحج جملةٌ من المعاني المتشابهة ، تكرّرت في التعبير عنها عباراتٌ وألفاظٌ متطابقةٌ أحيانًا ، ومتقاربةٌ أحيانا أخر ، وفيما يأتي إيضاحٌ لذلك:

٣ ـ تتضمّن السورتان عددًا من الآيات يُنادي الله تبارك وتعالى فيها
 الناس بقوله: (يا أيُها الناس) ، فقد جاء في سورة الحج:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيدٌ ﴾ [الحج: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم . . . ﴾ [الحج: ٥]. ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحج: ٤٩].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيبَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ دُبُابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٧].

وجاء في سورة النساء:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا . . . ﴾ [النساء: ١].

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي ، الجامع لأحام القرآن ، ج١٢ ، ص ١.



﴿ يَنَا يُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِيّ مِن رَّتِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٠].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا ثَمْبِينَا ﴾ [النساء: ١٧٤].

- ٤ تكرَّرَ لفظ (النَّاس) في السورتين تكريرًا لافتًا للانتباه:
  - ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُلِّرَىٰ ﴾ [الحج: ٢].
- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴾ [الحج: ٣].
- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِئَبِ تُمنِيرِ ﴾ [الحج: ٨].
  - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ مِن اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ مِن اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ ١١].
    - ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِنَّ . . . ﴾ [الحج: ١٨].
- ﴿ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ . . . ﴾ [الحج: ٢٥].
- ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].
  - ﴿ وَلُولًا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّكِّمَتْ . . . ﴾ [الحج: ٤٠].
    - ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحج: ٤٩].
      - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيثٌ ﴾ [الحج: ٦٥].
  - ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْ كَتِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ . . . ﴾ [الحج: ٧٥].
    - ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ . . . ﴾ [الحج: ٧٨].

### وجاء في سورة النساء الآيات التالية:

- ﴿ أَمْ هَمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ٥٣].
- ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ . . . ﴾ [النساء: ٥٤].
  - ﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِّ . . . ﴾ [النساء: ٥٨].
  - ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلتَّاسَ بِٱلْبُخْلِ. . . ﴾ [النساء: ٣٧].
    - ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ . . . ﴾ [النساء: ٣٨].
- ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً . . . ﴾ [النساء: ٧٧].
- ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَنكَ ٱللَّهُ . . . ﴾ [النساء: ١٠٥].
- ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ . . . ﴾ [النساء: ١٠٨].
- ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ مَنْ َ النَّاسِ . . . ﴾ [النساء: ١١٤].
- ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٣].
- ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].
- ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِي عَالَهُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَلِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِي عَالَى النساء: ١٦١].
- حاء في السورتين وصف الشّيطان بأنه مَريد ، ولم يرد هذا الوصف في القرآن كلّه إلا في هذين الموضعين:



﴿ وَيَنَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ﴾ [الحج: ٣].

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَرِيدًا ﴾ [النساء: ١١٧].

والمريد: «المتمرّد العاتي الخارج عن الطّاعة» (١).

٦ - بيّنت سورة الحج أنّ الشَّيطان يسعى بكل الحيل والسُّبلِ لإضلال بني آدم ، وبيّنت سورة النِّساء سُبُلًا من أنواع إضلاله ، وطُرُقا من طرائق تسويله وتزيينه:

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَبَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٤].

﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَرِيدًا ﴿ الْعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَيْخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلّنَهُمْ وَلَأُمُنِينَهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللَّهَ وَمَن وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهَ وَمَن وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهَ وَمَن يَتَخِذِ الشّيطانَ وَلِيْتًا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿ وَلَا مُرْبَعِهُمْ وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيطانُ إِلّا غُولًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

٧ - أوضحت سورة الحج أن من اتّخذ الشّيطان وليًّا من دون الله ، وأطاع مكرَه ، واتّبع خطواته؛ فإنّه يهديه إلى عذابِ السّعير ، وجاءت سورة النّساء بعدها وذكرت بعض الخطايا التي تُزجي بصاحبها إلى عذاب السّعير من مثل: أكل أموال اليتامى ، والصّد عن سبيل الله تعالى:

﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٤].

<sup>(</sup>۱) البغوي ، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تحقيق: محمد عبد الله النمر ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ج۲ ، ص ٢٨٨.



﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارُّأُ وَسَيَصْلَوْنَ سِعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

﴿ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥].

۸ ـ ذكرت سورة الحجّ مراحل خلق الإنسان ، من تراب ، ثم من نطفة ، ثم من علقة ، . . . ثم ذكرت بأنّ الله هو الذي يُقرُ في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمّى ، ثم يُخرج الجنين الذي كتب الله له الحياة فيكبر إلى أن يحين أجله . أمّا في سورة النساء ، فقد ذكّر الله تعالى اسمه أنّه خلق النّاسَ كلّهم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها: أي: آدم وحوّاء ، وذكّرهم بضرورة التّحلّي بخلق التّقوى ، أي: تقوى الله تعالى ، واتّقاء الأرحام التي يتساءلون بها .

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِيرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُستَّى ثُمَّ نُحْرِحُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا وَنُفِيرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُستَّى ثُمَّ نَحْرِحُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشَدَ فَي اللَّهُ وَمِن مَن يُنوفُ وَمِن مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِ لِحَيْلًا مَنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [الحج: ٥].

وقال تبارك اسمه من سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَّكُمُ مِن فَيْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

٩ - ذكرت سورة الحجّ أنَّ ثمّة أناسًا يعبدون الله على حرف ، متحفِّزين لنيل المصالح والمنافع من وراء تعبُّدهم وتنشُّكهم ، فإنْ جرت الرِّياحُ بما يشتهون اطمأنَّت أنفُسُهم ، وإن أصابتهم فتنة وبلاءً أركِسوا ، وتمرّغوا في حمأة الكفر والنِّفاق الاسن ، ثم وصمهم البيان القرآنيُّ بأنَّهم هم أهل الخسران المبين. ومن جانب آخر ، وصفت

سورة النِّساء الذين يتّخذون الشّيطان وليًّا بأنّهم خسروا خسرانًا مبينًا.

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِن أَصَابَنَهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَاكِ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الحج: 11] ، وقال جل شأنه في سورة النساء: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّ امِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 11].

السقامة ، وتردّى في ضلال بعيد ، وقد جنح عن طريق ولا تضرّه ؛ بأنّه مُنغمِسٌ في ضلال بعيد ، وقد جنح عن طريق الاستقامة ، وتردّى في مهاوي الضّلال البعيد ، ثم جاءت سورة النّساء وأوضحت أنّ الشّيطان يريد أن يُضلّ أولياءه ضلالًا بعيدًا ، وأنّ من يُشرِك بالله فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا ، وبيّنت أنّ مَنْ يكفرْ بالله وملائكته ورُسله وأركان الإيمان الأخرى فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا ، وذكرت في موضع آخرَ أنّ الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله قد ضلّوا ضلالًا بعيدًا أيضًا ، فكأنّي بسورة النساء تفصّلُ القول تفصيلًا في كلّ ما جاء موجزًا ومُقتضّبًا في سورة الحج.

قال تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُــرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ﴾ [الحج: ١٢].

وقال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٦٠].

وقال جل شأنه: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِأَللَهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْاً بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا يَعِيمِدًا﴾ [النساء: ١٦٧]. ملحوظة: لم يأت في القرآن المركب الوصفي (ضلالًا بعيدًا) في حالة النّصب إلا في سورة النساء أربع مرات ، وورد (ضلالًا مبينًا) في حالة النّصب مرّة واحدة في سورة الأحزاب.

۱۱ ـ ذكرت سورة الحج أنَّ الله يُدخِلُ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مرّتين ، في الآية (١٤) والآية (٢٣). وأوضحت الآية (٢٣) أنَّهم يُكْسَوْنَ فيها لباسًا من حرير ، ويُحلَّون فيها أساورَ من ذهب ولؤلوًا ، وذكرت الآية (٥٠) أنَّ لهم مغفرة ورزقًا كريمًا ، وقرّرت الآية (٥٦) أنَّ الجنات التي يدخلونها هي جنّات النعيم .

بينما أوضحت سورة النّساء في الآية (٥٧) أنَّ الله يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جنّات تجري من تحتها الأنهار ، وذكرت بأنّهم فيها من الخالدين ، وأنّ لهم فيها أزواجًا مُطهَّرةً ، وأنَّ الله تعالى يُتِمُّ عليهم فيها نِعَمَه ، ويبسط عليهم ظلَّا ظليلًا. وذكرت الآية (١٢٢) أنّ ذلك الإدخال هو وعدٌ حقٌ من الله تعالى ، وأنّ الله لا يُخلف الميعاد ، وذكرت الآية (١٧٣) أنّ الله جل ثناؤه يُوفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجورَهم ، ويزيدهم من فضله.

وهكذا نرى أنَّ السّورتين تُكمِّلُ إحداهُما الأُخرى في الحديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتحديد بعض أوصاف المصير الحسن الذي ينتظرُهم في جنّات النّعيم.

جاء في سورة الحج اللياتُ التاليةُ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: ١٤].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوُّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣].

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الحج: ١٥٠. ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الحج: ٥٦]. وجاء في سورة النساء:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَكُمْ فِيهَا أَرْوَاجٌ مُّطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧].

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَنُدْ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِبهَا ٱبْدَأُ وَعْدَ ٱللّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ، وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱلسَّنَكُفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧٣].

۱۲ ـ ذكرت سورة الحج بأنَّ الله الحَكَمَ العدلَ هو الذي يفصل بين الذين آمنوا والذين هادوا والنَّصارى والمجوس والذين أشركوا يوم القيامة ، وذكرت سورة النِّساء نماذج من أعمال الذين هادوا ، أي: أنّها أسقطت القناع عن أعمالهم الشّنيعة ، وخطاياهم الفظيعة من مثل: تحريف الكلِم عن مواضعه ، ومحاولة سبّ الرَّسول علي بلي السنتهم بالكلام ، وبطعنهم في الدّين ، وباتصافهم بصفة الظلم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِئِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ وَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ [الحج: ١٧] ، وقال جل شأنه في سورة النساء: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ اللَّهِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَوَاعِنَا لَيَا إِلَّاسِنَهِمَ أَلَّكِلَمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَوَاعِنَا لَيَا إِلَّسِنَهِمَ أَلَى اللَّهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَوَاعِنَا لَيَا إِلَّسِنَهِمَ أَلَى اللَّهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَوَاعِنَا لَيَا إِلَى السَّاءِ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَوَاعِنَا لَيَا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَقَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٤٦] ، وقال تبارك اسمه: ﴿ فَيُظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَتَ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَبْنُ سَنِيلِ ٱللهِ كَيْمُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمُ عَلَيْهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَبْنُ سَنِيلِ ٱللهِ كَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۳ ـ قرّرت سورة الحج بأنَّ الله هو الذي يفصل بين جميع الطَّوائف يوم القيامة ، وذكرت بأنَّه على كلِّ شيء شهيدٌ ، وتكرَّرت الجملة ذاتها في سياق حديث القرآن عن ضرورة إيتاء الموالي ممّا ترك الوالدان والأقربون.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [الحج: ١٧] ، وقال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِى مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ آيتَمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٣٣].

1. ذكرت سورة الحجّ أنَّ الذين كفروا أعدَّ الله لهم عذابًا عظيمًا ، ومن أوصاف هذا العذاب أنّه تُقَطَّعُ لهم ثيابٌ من نار ، ويُصبُ من فوق رؤوسهم الحميم ، وأنَّ بطونهم وجلودهم تنصهر من شدّة غليان الحميم وحرارته. وذكرت سورة النساء بأنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا وعدوانًا إنّما يأكلون في بطونهم نارًا ، وأنّ السّعير هي مصيرُهم المحتوم.

وقرّرت الآية (٥٦) من سورة النساء أنَّ الذين كفروا يُحرَقون بالنّار إلى درجة أن تنضج جلودهم من شدّة حرارة النّار ، وأكّدت الآيةُ أنّه كلّما نضجت جلودهم ، بدَّلَ الله لهم جلودًا غيرَها ليذوقوا العذاب في إشارة علميَّة دقيقة إلى أنَّ الجلد هو موضع الإحساس من مكوِّنات جسم الإنسان.



بهذا ، ولم يأت في القرآن كلّه ذِكرٌ للجلود في سياق التّعذيب إلا في هذّين الموضعين ، وهذا دليلٌ آخرُ على شدّة التلاحم المعنوي والموضوعي بين السورتين.

۱٥ ـ جاء في سورة الحج أنَّ زبانية النّار يُعيدون الذين كفروا فيها ، ويُوبِّخونهم قائلين: ذوقوا عذاب الحريق ، وذكرت سورة النّساء أنَّ الله تبارك وتعالى يُبدِّلُ لهم الجلود ليذوقوا العذاب.

قال تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَنَاكِ اللَّهَ عَلَيْهِ أَعْيِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَنَاكِ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ عَذَاكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَجَبَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّ

17 - ذكرت سورة الحج أنّ الذين آمنوا يهديهم الله إلى الطيّب من القول ، ويهديهم إلى صراط الحميد ، وأتمّت سورة النساء المعنى المقابل ، حيث ذكرت أنّ الله تبارك اسمه لا يُحبّ الجهر بالسّوء من القول إلا إذا صدر مِمّن ظُلِم.

قال جل شأنه: ﴿ وَهُدُوۤا إِلَى ٱلطّيبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [الحج: ٢٤] ، وقال تبارك اسمه: ﴿ ﴿ لَا يُحِبُ ٱللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِعً وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨].

1۷ ـ قررت سورة الحج في الآية (٢٥) في كلام مؤكّد بأنّ الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله باستمرار وإصرار ، ويصدّون عن المسجد الحرام الذي جعله الله مثابةً وأمنًا ، سوف يُذيقهم الله عذابًا أليمًا ، ووصمتهم الآية (١٦٧) من النساء بأنّهم قد ضلوا ضلالًا بعيدًا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ اللَّهِ عَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَافُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُذُفَهُ اللَّهِ عَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَافُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلْمِ نُذِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ [الحج: ٢٥] ، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَكُلُّ بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٧].

۱۸ - جاء في سورة الحج حديث عن تمكين الله تبارك وتعالى الإبراهيم الخليل ، وتمهيد أرض الحرم له ليتخذ فيها مصلى ، ويُقيم البيت الحرام على قواعده ، وأن يُرسِي أركانَ التوحيد بين النّاس ، ويؤذّن للنّاس فيها ليحجّوا بيت الله الحرام ، وذكرت الآية (٧٨) أنَّ إبراهيم الخليل هو الذي أطلق اسم (المسلمين) على أبناء الأمّة الإسلامية ، وبأنَّ هذا الدّين هو قائمٌ على أسس ملّة إبراهيم عليه السلام ، ثمّ جاءت سورة النساء مُتمّمةً لهذه المعاني ، تُزكّي من اتَّبع ملّة إبراهيم حنيفًا ، وأسلم وجهه لله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيهَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلْفَ بِي شَيْنًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْفَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦] ، وقال حل شأنه: ﴿ هُو ٱجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا أَنْ وَالحج: ٢٨]. وجاء في سورة هُو سَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلَا أَنْ وَالحج: ٢٨]. وجاء في سورة النساء: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنَ أَسَلَمَ وَجَهَمُ لِلّهِ وَهُو مُعْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَلِيلًا ﴾ الساء: ١٢٥].

19 \_ حذّرت سورة الحج \_ مثل أخواتها المكيّات والمدنيّات \_ من عاقبة الإشراك بالله تعالى ، وشبّهت الذي يُشرك بالله بالذي يَخِرُ من السّماء فتخطفه الطّيرُ ، أو تهوي به الرّبح في مكان سحيق: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَمِن السّماء فَتَخطفه الطّيرُ أَوْتَهْوِي بِهِ الرّبحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَمِن السّماء فَتَخطفه الطّيرُ أَوْتَهُوي بِهِ الرّبحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]؛ والأمرُ ذاته نجده في سورة النساء التي بيّنت أنَّ الشّرك بالله افتراءٌ عظيم ، وأن صاحبه يكون في ضلال بعيد. قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَد ضَلَ صَاحبه يكون في ضلال بعيد. قال جل شأنه: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٤٨] ، وقال جل شأنه: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَ صَلَالاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

هذا، ولم يأت هذا القالب التعبيري (ومن يشرك...) المكون من حرف العطف (الواو)، واسم الموصول (مَن)، والفعل المضارع في حال الإفراد (يشرك) إلا في هاتين السورتين المتشابهتين في مطلعيهما على كثرة ما ورد النهي عن الإشراك بالله تعالى في القرآن الكريم، وهذا أيضًا دليل قاطع على شدّة التلاحم بين الثوبين اللفظيين للسورتين.

٢٠ وردت صيغة المبالغة (خوّان) مرّتين في القرآن الكريم كلّه، أو لاهما في الحج في قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨]، والثانية في النّساء في سياق الحديث عن الذين يُجادلون عن الذين يختانون أنفسهم: ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ الذِينَ يَخَتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٧].

تجدر الإشارة إلى أن وصف الخوّان بأنّه كفور في سورة الحج يتناسق ويتناغم مع وصف الإنسان بأنّه كفور في السّورة ذاتها. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلّذِئَ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَيُ يُعِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴾ [الحج: ٦٦].

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن وصف الخوّان بأنّه (أثيم) في سورة النساء؛ يتناسق ويتّسق مع لفظ (الإثم) الذي تكرّر في سورة النساء ست مرّات ، ولم يأت لهذه الكلمة ذِكرٌ في سورة الحج:

- ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠].
- ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٨].
  - ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِنَّمَّا ثُمِّينًا ﴾ [النساء: ٥٠].
- ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١١].
- ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرُمِ بِهِ بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمَا مَبِينًا ﴾ [النساء: ١١٢].

بان يُدافِعوا عن أنفسهم ، وجاء تبشيرُهم بأنَّ الله على نصرهم لقديرٌ: وأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنِّلُونَ فِأَنَهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نصرهِمْ لقديرٌ: وأَذِنَ لِلَّذِينَ يَقَنِّلُونَ فِأَنَهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهَ عَلَى نصرهِمْ لَقَدِيرٌ فَيُ اللّهِ على نصرهم لقديرٌ فَي الّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبّنا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلّا أَن يَقُولُواْ رَبّنا اللّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ مَن يَصُرُهُم وَيَع وَيع وصلورة مَن يَصُرُهُم إِلَى الله لَقُوعَت عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٣٩ ـ ٤٤] ، وجاءت سورة النساء داعية إلى قتال الذين كفروا ، ومُحفّزة المؤمنين لخوض معركة النساء داعية إلى قتال الذين كفروا ، ومُحفّزة المؤمنين لخوض معركة الحق معهم لنصرة دين الله تعالى ، ومبشّرة للمقاتلين في سبيل الله بالأجر العظيم: ﴿ ﴿ فَالْمُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا إِلَى وَمَا لِيَعْلَى اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا إِلَى وَمَا لَيْ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ وَالْمُسْتَضَعُونِينَ مِن اللهِ عَلَيْكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبْ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَلَيْكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَوْنِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلَانِ وَالْتِسَاءِ وَالْوَلَانِ اللّهِ اللّهُ وَالْمُهُمُ وَا يُعَلِّى وَالْمِالَ وَالْمِسَاءُ وَالْوَلَانِ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُعْرَالُ اللّهُ وَالْمُعْرَالُ وَلَا لَيْكُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُعْرَاقُ اللّهُ وَالْذِينَ كَفُرُوا يُقَالِونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ فَي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ فَي اللّهُ وَالْمُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمُولُولُونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

فَقَائِلُوٓا أَوْلِيآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [الساء: ٧٤ - ٧١].

۲۲ ـ جاء استعمالُ مادة (مشيد) و(مُشيَّدة) في القرآن الكريم مرتين اثنتين: أولاهما في الحج في قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِبَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَبِيْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِبَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَبِيْرِ مُّعطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥]، والثانية في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً في ... ﴾ [النساء: ٢٧]، وفي استعمال هذه المواد اللغوية النّادرة مثل (خوّان) و(مَشيد) و(مشيدة) في السّورتين دليلٌ على النّلاحم اللّفظي بين الثّوبين اللغويين للسورتين.

. . قال مكّيّ : "والمشيّدة عند أهل اللغة المُطوّلة ، والمشيدة بالتخفيف المُزيّنة ، وقيل: هي المعمولة بالشّيد وهو الجصّ.

... وقال بعض الكوفيين: التخفيف والتّثقيل أصلهما واحد، والتّشديد يُرادُ به الجمع كقولهم: غنمٌ مُذَبَّحة، وقبابٌ مُصنّعة، فيقال: قصور مُشيّدة على ذلك، ﴿ وَقَصِرِ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥] مثل: كبش مذبوح، وكباش مُذبّحة » (١).

٢٣ ـ كذلك من المواضيع المطروقة في السُّورتين ، التَّأْكيد على مضمون رسالات الرّسل؛ حيثُ جاء في سورة الحج التَّأكيد على حماية الله تعالى للأنبياء والمرسلين من إلقاء الشياطين ونفيهم: ﴿ وَمَآ رُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّ آلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِي السَّيْعِ إِلَا إِذَا تَمَنَّ الله عَلِيمُ حَكِيمُ الله عَلَيمُ حَكِيمُ الله عَليمُ حَكِيمُ الله عَليمُ حَكِيمُ الله عَليمُ عَليمُ حَكِيمُ الله عَليمُ الله عَليمُ عَليمُ عَليمُ الله عَليمُ عَليمُ عَليمُ عَليمُ وَلَوْ اَنَهُمُ إِذَ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللّهُ وَلَوْ اَنَهُمُ إِذَ

<sup>(</sup>١) ...مكي ، الهداية إلى بلوغ النهاية ، ج٢ ، ص ١٣٩٠.



ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا اللهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ وَأَسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ وَالسَّعَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللهَ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٧٤ - وصف الله ذاته العليّة بأنّه عليم حكيم في سورة الحج في معرض التّعقيب على حفظه رسلَه وأنبياءه وتسديدهم ، وإبعاد إضلال الشّيطان عنهم. قال تعالى: ﴿ ثُعَّ يُحُكِمُ ٱللهُ ءَايَنتِهِ وَٱللّهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴾ الشّيطان عنهم. قال تعالى: ﴿ ثُعَّ يُحُكِمُ ٱللهُ ءَايَنتِهِ وَٱللّهُ عَلِيمً حَكِمًا) بالتّرتيب [الحج: ٥٦] ، وجاء ذكر الاسمين الكريمين (عليمًا حكيمًا) بالتّرتيب نفسه في حالة النّصب في سورة النساء ٧ مرات في التّعليق على الميراث وقضايا تشريعيّة أخرى ، كلّها صادرةٌ عن علم وحكمة.

﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١].

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ [النساء: ١٧].

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكَمًا ﴾ [النساء: ٢٤].

﴿ فَهَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٩٦].

﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَلَا تَهِمُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٤].

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١١].



في سورة النساء حديثٌ في موضعين اثنين عن هداية الله تعالى الذين يتعظون امنوا إلى صراط مستقيم، في سياق الحديث عن الذين يتعظون ويفعلون ما يُؤمرون به: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اُقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَو الخَرُجُواْ مِن دِينَزِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْ لَدُنَا آجًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَ اَنْهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدَ مِن دِينَزِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِن لَدُنَا آجًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾ تَشِيعًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطاً مُسْتَقِيمًا ﴾ والنساء: ٦٦ ـ ٦٦] ، وفي سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله واعتصموا به ، وتبشيرهم بأنه جل ثناؤه يُدخلُهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه ومراطًا مستقيمًا : ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ وَضَلِ ويهديهم إليه عَرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥].

٢٦ ـ ذكرت سورة الحج أنَّ الذين كفروا بالله تعالى ، وكذَّبوا بآياته ، أعدَّ الله لِهم عذابًا مهينًا. قال جلَّ شأنه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِثَايَلَتِنَا فَأُوْلَنَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [الحج: ٥٧]، وجاء في سورة النَّساء أنَّ العذاب المهين أعدّه الله لمن يعصيه ويتعدّى حدوده ، ولمن يبخل ويأمر بالبخل، ويكتم ما آتاه الله من فضله، ويكون فضلًا على ذلك كلَّه من الكافرين: ﴿ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّعَكُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: ٣٧]، وجاء في التّعقيب على صلاة الخوف تأكيدٌ بأنَّ الله تبارك وتعالى أعدّ للكافرين عذابًا مهينًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: ١٠٢] ، وجاء في اللايتين (١٥١/١٥٠) بأنَّ الذين يكفرون بالله ورسله، ويفرّقون بين الله ورسله، هم الكافرون الحقيقيون، وهم الذين يستحقُّون العذاب المهين: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُلَّهِ وَرُسُ لِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَحَفُمُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن

يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنِهِيئًا﴾ [النساء: ١٥٠ ـ ١٥١].

٢٨ ـ جاء ذِكرُ الاسمين الكريمين (عليم) و(حليم) بهذا التريب في حالة الرّفع في موضعين اثنين فقط وهما: ﴿ لَيُدّخِلَنَّهُم مُدْخَلَا يَرْضُونَكُم وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكِيم حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَصِيَّةَ مِنْ ٱللّهِ وَأَللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٢].

ولم يردا إلا مرَّة واحدة في حالة النَّصب في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿ فَ تُرْجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُونَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ اللَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلَتَ وَمَن اللَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلَتَ وَمَن اللَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلَتَ وَمَن اللَّغَيْتَ مِمَّا عَالَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ خَلِكَ أَدْفَى أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَالَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ خَلِكَ أَدْفَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا عَلَيْمَا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا عَلى التَّلاحم وفي غير هذه المواضع الثلاثة ، لم يرد الاسمان الكريمان (عليم حليم) بهذا الترتيب في القرآن كلِّه ، وهذا يدل أيضا على التَّلاحم اللغوي ، وتطابق النَّسيج اللفظي بين سورتي الحج والنساء.

مُنكَ رَا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوَّ عَفُورٌ ﴾ [المجادلة: ٢] ، وجاء ذكرُهما في حالة النصب في موضعين من سورة النساء ، وهما قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣] ، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٩] ، وقوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِيكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩].

هذا ، ولم يأت ذكرُهما بهذا الترتيب في غير هذه المواضع الأربعة ، ثلاثة منها في سورة الحج والنّساء ، وهذا دليلٌ على شدّة التّلاحم في البناء اللفظي للسورتين.

٣٠ ـ جاء وصف الله تبارك وتعالى بأنّه (سميعٌ بصيرٌ) مرّتين في الحج في حالة الرّفع، وهما: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ النّهَ الرّفع، وهما: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ يُولِجُ النّهَ الرّفع، وقوله جل ويُولِجُ النّهَ الرّفي النّه لِ وَأَنّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ١٦]، وقوله جل ثناؤه: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]، وجاء ذِكرُهما في سورة النساء بالتوالي نفسه في بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]، وجاء ذِكرُهما في سورة النساء بالتوالي نفسه في حالة النصب مرّتين: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى اللّهَ عَلِهَا وَإِذَا مَكَمُتُهُ بَيْنَ النّاسِ أَن تَعَكّمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّهَ يَعْمَلُمُ مِنْ اللّهَ عَلَى سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ حكمتُهُ بَيْنَ النّاسِ أَن تَعَكّمُوا بِالْعَدْلُ إِنّ اللّهَ نِعِمَا يَعِطُكُمُ بَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثُوابُ الدُّنِيا وَالنساء: ٨٥]، وقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ الدُّنْيا فَعِندَ اللّهِ ثُوابُ الدُّنْيا وَاللّهُ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٥].

٣١ ـ جاء ذكرُ الاسمين الكريمين (العليّ) و(الكبير) متواليين في سورة الحج في حالة الرَّفع في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللّهَ هُوَ الْحَقِّ اللّهَ هُو الْحَقِّ اللّهَ هُو الْحَقِّ اللّهَ هُو الْحَلِيُّ اللّهَ هُو الْحَلِيُّ اللّهَ هُو الْحَلِيُّ اللّهَ عُوله: وَأَتَ مَا يَكْمُونَ مِن دُونِهِ عُو الْبَطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ الْحَيِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢] ، وجاءا في حالة النَّصب في سورة النَّساء في قوله: ﴿ فَالصَّلِحَاتُ قَلَيْلَتُ حَلِظَاتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللّيٰ يَخَافُونَ فَوله: شُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاللّهَ كَانَ عَلِيّاً حَفِظَ اللّهُ وَاللّهِ عَالَمُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



فانظر إلى مدى التناسق، وشدة التلاحم بين السورتين في عرض أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؛ حيث إن أغلب ما جاء ذِكرُه في حالة الرَّفع في سورة الحج، جاء ذكرُه في حالة النصب في سورة النساء، ومثل هذين الاسمين جاء ذكرُهما في حالة الرَّفع في سور أخرى مثل لقمان وسبأ وغافر، وهذا لا يغضُ من قيمة المقارنة التي نجريها بين سورتي الحج والنساء.

٣٧ - جاء في سورة الحج ذكرُ الاسمين الكريمين (الغني الحميد) في معرض التّعليق على أنَّ الله تعالى له ملكُ ما في السماوات وما في الأرض: ﴿ لَّهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّهَ لَهُ وَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ الأرض: ﴿ لّمُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّهَ لَهُ وَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤] ، وجاء تكريرٌ لهذا المعنى مع توكيده في سورة النّساء ، وجاء التّذييل بالاسمين الكريمين في حالة النّصب: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِلْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدٌ وَصَّيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الْكِلْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اللّهُ غَنِيّاً حَبِيدًا ﴾ السّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنّ لِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيّاً حَبِيدًا ﴾ النساء: ١٣١].

والملاحَظُ أنَّ آيات سورة الحج بشكل عام جاءت في قالب موجزٍ ومختصر ، وكأنها تُطلُّ على القرآن المكي ، وآيات سورة النِّساء جاء فيها توسيعٌ للمعاني المعروضة ، وتأكيدٌ لها ، وبسطٌ بطريقة القرآن المدني الذي يتسِمُ في غالبه بالتَّفصيل والبسط للتناسب مع جوّ التشريع .

٣٣ ـ جاء في سورتي الحج والنّساء بأنّ الله تبارك وتعالى يحكم بين عباده يوم القيامة ، مُبيّنا لهم ما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْمَ الْقِيْكَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴾ [الحج: ٦٩] ، وجاء في النساء: ﴿ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحَكُمُ

بَيْنَكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيَدَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١].

٣٤ ـ جاء في سورة الحج ذِكرُ علم الله الواسع ، وبأنّه محيطٌ بكل شيء ، وأنّ ذلك يسيرٌ عليه جلّ جلاله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنّ ذَلِكَ فِي كِتَبْ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠] ، وجاء في سورة النساء في موضعين ذِكرُ معنى أنّ كلّ شيء يسيرٌ على الله تعالى أيضا؛ فتعذيبُ الكافرين على الله يسير: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوِّفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ على الله يسير: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوِّفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴾ النار وهدايتُهم إليها يسيرٌ عليه أيضا ، وجاء ذلك في أسلوب تهكُميّ بليغ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلْمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهِمْ طَرِيقًا ﴿ إِلّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ النار عليه الله يسيرٌ عليه أيضا ، وجاء ذلك في أسلوب تهكُميّ بليغ: ﴿ إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهِمْ طَرِيقًا ﴿ إِلّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهُ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٣٠] .

والملاحظ أيضا أنَّ صفة (يسير) جاءت في حالة الرَّفع في سورة الحج ، وجاءت في حالة النَّصب مرّتين في سورة النساء في باب خبر كان.

وقع حاء في سورة الحج بيان أن المنهج الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد على هو المنهج الميسور العدل ، الذي ليس فيه حرج على أحد ، وهو من لُحمة ملّة إبراهيم عليه السلام: ﴿وَجَهِدُواْفِ اللهِ عَلَى أَحد ، وهو من لُحمة ملّة إبراهيم عليه السلام: ﴿وَجَهِدُواْفِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الْجَتَبَلَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلّة أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٢٨] ، وجاء في سورة النساء بيان أنه لا أحد أحسنُ دينًا مِمّن أسلم وجهه لله ، وأخلص دينه لله ، واتبع ملّة إبراهيم حنيفًا مسلمًا: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمّن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمّن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُنْ أَحْسَنُ وَاتّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ ٱللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

٣٦ \_ جاء في الآية الأخيرة من سورة الحج تقرير أنَّ الله تبارك

وتعالى جعل الرّسولَ محمدًا على الأمة الإسلامية ، وتقريرٌ بأنَّ الأمَّة الإسلامية تكونُ شهيدة على الأمم السَّابقة: ﴿ وَفِ هَندَّا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِنَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٨] ، وقرّرت سورة النساء المعنى ذاته بصيغة الاستفهام التعجبي الذي يلفت الناس جميعا إلى مكانة رسول الله عند ربه ، ومكانة الأنبياء عند ربهم وذكر شهاداتهم على الأقوام: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْ مَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] ، هذا ، والله أعلم بأسرار قرآنه.



# الْلَجَّنُ الثَّالِيْنُ سُور ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الله الدة ، والحجرات ، والممتحنة

تشترك ثلاث سور في مطلع مناداة الذين آمنوا ، وهي المائدة ، والحجرات ، والممتحنة.

من بين سور ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، نزلت سورة الممتحنة (١٩ نزولًا) بعد الأحزاب وقبل النّساء ، ثم تلتها سورة الحجرات (١٠٦ نزولًا) ، ثم تلتها سورة المائدة (١١٢ نزولًا) ، وينطبق على هذه السُّور الثلاث ما ينطبق على جميع السّور المتشابهة المطالع ؛ فليس ثمّة في القرآن شيء جاء بشكل عفوي غير مقصود ، بل كلّ ما في القرآن الكريم يخضع للقاعدة القرآنية العظيمة : ﴿ الّر كِنَبُ مَا في القرآن محكمٌ ومفصلٌ في وضعه وترتيبه أثناء النُّزول ، وفي كما أسلفت ، محكمٌ ومفصلٌ في وضعه وترتيبه أثناء النُّزول ، وفي

<sup>(</sup>۱) ... ذكر القرطبي والسهيلي أنّ المشهور على الألسنة النّطق في كلمة (الممتحِنة) بكسر الحاء، ووجه تسميتها باسم الفاعل من الفعل (امتحن) هو ورود آية امتحان النساء فيها. وثمة من سمّاها باسم المفعول، أي بفتح الحاء (الممتحَنة) إشارة إلى المرأة التي تمّ امتحانها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معط.

موضعه من المصحف الشريف ، وكل سورة تشترك مع أختها في مطلع مُعيَّنِ فهي ترتبطُ معها بوشائج وروابطَ أخرى دلالية أحيانا ، وأحيانا لفظية وصوتيَّة ، تجعلهما حَرِيَّتَيْن بالبداية الموحَّدة ، وإلّا فقُلْ لي بربًك كيف تشترك ثلاث سور في بداية واحدة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ ، خلافا لـ ١١١ سورة تبدأ بمطالع مختلفة عنها ، ثم لا يلتفت الذَّهنُ الباحث إلى سرّ ذلك؟

وإليك إيضاحًا لأهم الرّوابط التي تربط بين السور المدنية المفتتحة بالنّمط التعبيري: يا أيّها الذين آمنوا:

#### ١ - التّحذير من اتّخاذ أعداء الله أولياء:

أنزل الله تبارك وتعالى في بداية سورة الممتحنة تحذيرًا للذين آمنوا ينهاهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخْدُوا عَدُوى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِن الْحَقِيعُ بُوْوُن النّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَابْنِغَاةَ مَرْضافِي الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِي سَبِيلِي وَابْنِغَاةَ مَرْضافِي الرّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلّ سَوَآء السّبِيلِ ﴾ [الممتحنة: ١] ، ولمزيد من التوضيح والبيان جاءت سورة المسلام عُرُق المؤمنين بأعداء الأمّة الحقيقيّين الذين لا ينبغي المؤمنين أن يتّخذوهم أولياء؛ فهم اليهود والنصارى ، وهم الذين للمؤمنين أن يتّخذوا كه الله الله عُرُق الله قال عالى : ﴿ هَا يَثَانُهُمُ أَوْلِيااً بُعْضُ مَن يَوَلَمُ مِنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمُ أَوْلِيااً بُعْضَ وَمَن يَتَوَلَمُ مِنكُمْ فَإِنّهُ وَالْكُفَادَ أَوْلِيااً مَن النّون عَامَنُوا لا لنَتْخِذُوا النّين الله الله والمائدة: ١٥] ، وقال جل شأنه : ﴿ يَكَانُهُ اللّهُ إِنَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ إِن كُنهُ مُؤَوا وَلِعِنا مِن الذِين المؤلِدَة والكَمْ واللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ إِن الللّهُ إِن اللّهُ إِن كُنهُ مُؤَوا اللّهُ إِن كُنهُ اللّهُ اللّهُ إِن اللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ اللّهُ إِن اللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ اللّهُ اللّهُ إِن كُنهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّ

# ٢ - التّحذيرُ من عداوة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب:

حذّرت سورة الممتحنة الذين آمنوا من أن يُسرّوا ويُخلصوا المودّة لأعداء الإسلام، وبيّنت أنَّ مَنْ يفعل ذلك من المسلمين يكونُ قد ضلَّ سواء السَّبيل، وهو يخبِطُ خبطَ عشواء في دنيا الفتن والأهواء: ﴿ نُسِّرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَد ضَلَّ سَواء السَّبيلِ ﴾ [الممتحة: ١]، ثمَّ جلّت سورة المائدة صفات الذين ضلوا عن سواء السبيل بأنّهم هم الذين حاقت بهم لعنة الله، وغضبه، وجعل منهم القردة والخنازير، زيادة في تخويف الذين آمنوا حتى يتقوا أحابيلهم، ويتجنبوا سُبلهم. قال جل شأنه: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبَئكُم بِشَرِ مِن وَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّعُوتَ وَلَاكُمُ اللّهُ مَنُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّعُوتَ وَلَكِنَا مَنْهُ عَن سَوَاء السّبيلِ ﴾ [المائدة: ١٠].

# ٣ ـ بُسْط الكفّار أيديهم والسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين:

يُبيّنُ الله تبارك وتعالى للمؤمنين في سورة الممتحنة حقيقة أعدائهم وأنّهم لا يتوانون في الإضرار بهم، فيقول لهم: لا تظنّوا أعداء الله وأعداء رسوله هؤلاء يبذلون لكم المودّة؛ فإنّهم إن يثقفوكم ويتمكّنوا منكم فإنّهم يظهرون على حقيقتهم من العداوة والبغضاء، ويُمارسوا العداوة فيكم بما يضرُّكم ويُؤذيكم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء قتلًا وأسرًا وهجاء، ولا تنتظروا منهم وَدادة، إلّا وَدادة مُعيّنة هي دُخولُكم في الكُفر (١٠). قال جلّ شأنه: ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِنَهُم بِالشُوّءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ﴾ [الممتحنة: ٢].

من ناحية أخرى ، يمتنُّ الله جلَّ شأنُه على المؤمنين في سورة

<sup>(</sup>١) انظر: فرهود ، لباب التفاسير ، ج٥ ، ص ٢٦٣٠.

المائدة ، بأن كفّ أيدي اليهود عنهم في الزّمن الذي هم جماعة من بني النّضير ، وعزموا وخطّطوا لقتل محمد على ، حين قصد ديارهم ليستلِفَ منهم دية رجلين كان قد قتلهما عمرو بن أمية الضّمري خطأ ، فرحّب به بنو النّضير في الظّاهر ، وبيّتوا قتله في بواطنهم ، وندبوا لذلك أحدَهم ، فأعلم الله رسولَه فخرج ، وخرج معه أصحابه من ديارهم فجأة (۱) . فالله تعالى يُذكّرُ المؤمنين بهذه النّعمة ، نِعمة إنجاء نبيّهم من كيد اليهود ، الذين أرادوا أن يبسطوا إليه وإليهم أيديهم بالسّوء ، وفي ذلك قال جل شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا فَيْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُم أَيْدِيهُم فَكُفَ آيدِيهُم عَنكُم أَيْدِيهُم فَكُفَ آيدِيهُم عَنكُم أَيْدِيهُم فَكُفَ آيدِيهُم عَنكُم أَيْدِيهُم فَكُفَ آيدِيهُم عَنكُم أَيْدِيهُم أَيْدِيهُم أَيْدِيهُم فَكُفَ آيدِيهُم عَنكُم أَيْدِيهُم أَيْدَه أَيْدِيهُم أَيْدِيهُم أَيْدُونَه إِلْهُم أَيْدَه أَيْدَيهُم أَيْدَيهُم أَيْدَيه أَيْدِيهُم أَيْدَه أَيْدِيهُم أَيْدِيهُم أَيْدَهُم أَيْدَه أَيْدَه أَيْدَه أَيْدَه أَيْدَه أَيْدُونَه إِلَاه أَيْدُونَه أَيْدَه أَيْدِيهُم أَيْدَه أَيْد الله أَيْدِيهُم أَيْدَه أَيْدَه أَيْد الله أَيْدِيه أَيْد أَيْد أَيْد أَيْد أَيْد أَيه أَيْد أَيْدُونَه أَيْد أَيْ

يجمع بين الحادثتين أنَّ آية الممتحنة أوضحت أنَّ أعداء الإسلام بشكل عام ، لن يستنكفوا أن يبسطوا أيديهم بالسوء للبطش بالمسلمين وإلحاق الضّرر بهم حيثُما أتيحت لهم الفُرصُ ، وتيسّرت لهم الأسبابُ ، ثُمَّ جاءت آيةُ المائدة (١١) فضربت مثالًا لحقيقة ما يُضمرُه أعداءُ الإسلام ، ومنهم اليهود ، وبيّنت نعمة الله على المسلمين جميعًا حين كفّ أيديهم عن نبيّهم وعنهم.

ومن اللّطائف البيانية في هذا المقام ، أنَّ الآيتين استعملتا تقنيةً من تقنيات لغة الجسم ، حيث جاء التّعبير عن إلحاق الأذى والضّرر ببسط اليد واللسان بالسّوء: ﴿ وَيَبّسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِالسُّوءِ ، وهو من ناحية علم البيان مجازٌ في البطش والإضرار بالآخرين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٧، ص ٣٧٥، وقرهود، لباب التفاسير، ج١، ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج٦ ، ص ١٣٨.

# ٤ - البراءةُ من الشّرك وأهله:

تحدّثت سورة الممتحنة عن تبرُّي إبراهيم عليه السّلام والذين آمنوا معه من قومهم حين علموا وأيقنوا أنَّ قومهم على الشّرك ، وأنّهم مستمِرّون في عبادة الأصنام ، وقالوا لقومهم في صراحة المؤمنين الصّادقين: «بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده»: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَعَ وَبُدا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاء أَبُدا حتى تؤمنوا بالله منكم وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاء أَبدًا حَتَى تؤمنوا بالله مَنكم وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاء أَبدًا حَتَى تَوْمِنُواْ بِاللهِ وَحَدَه وَ إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٌ زَبّنَا عَلَيْكَ تَوْكُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة: ٤].

المُلاحَظُ أنَّ العداوةَ والبغضاء نفسها تحدّثت عنها سورة المائدة في ثلاثة مواضع:

# أ: العداوة والبغضاء بين النصارى فيما بينهم:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا 
ذُكِرُوا بِهِ قَاعَرُهُ بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ 
يُنْبِئُهُمُ ٱللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

### ب: العداوة والبغضاء بين طوائف اليهود:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَ كَ كَيْرًا مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغَينَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللّهُ وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَالنّهُ لا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: 18].

# ج: اجتهاد الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُننَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

.. هذا ، ولم يرد هذا المركب العطفي (العداوة والبغضاء) إلّا في هذه المواضع الأربعة من سورتي المائدة والممتحنة ، وهذا دليل قطعيّ واضح على شدّة التلاحم بين السّورتين في النّاحية اللّفظيّة والمعنويّة.

### ٥ - إلى الله وحده المصير:

قرّرت آيةُ المائدة (١٨) أنَّ الله وحده هو الذي إليه المصير: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ غَنُ ٱبْنَتُوا ٱللهِ وَٱحِبَتُوا أَللهِ وَاَحِبَتُوا أَللهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ النَّهُ بَشَرٌ مِّمَن خَلَق يَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلسَّمَون في سورة وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨] ، وجأر المؤمنون في سورة الممتحنة بدعائهم: ﴿ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكّنَا وَإِلَيْكَ أَنبَنا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الممتحنة : ٤].

### ٦ - الله هو العزيز الحكيم:

جاء وصفُ الله تعالى في السورتين بكونه هو العزيز الحكيم بصيغة مؤكّدة: بتوظيف أداة التوكيد (إنّ) والتوكيد اللفظي بالضمير (أنت) والجملة الاسميّة التي هي أوكد من الجملة الفعليّة:

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨].

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْمَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِمُ ﴾ [الممتحنة: ٥].

### ٧ ـ رحمة الله الواسعة:

وردت آياتٌ في المائدة والحجرات والممتحنة تُبشّرُ برحمة الله المُخطئين، الذين يتوبون ويستغفرون من ذنوبهم، وجاء وصف الله

باسميه الكريمين الجميلين: غفور رحيم في عدد من الآيات منها: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣].

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٤].

﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُم وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَحِيتُ ﴾ [المائدة: ٧٤].

﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَآلَقَالَتِهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَٱنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَآلَقَالَتِهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا فِي ٱلْإِرْضِ وَٱنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا فِي ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا فِي ٱللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى السَّكُونَ أَنَّالًا لِلللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّ فَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَاكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ وَاللَّهُ عَلَالِكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَل

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى غَنْرَجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ حَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٥].

﴿ ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِ قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٤].

﴿ هُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الممنحنة: ٧].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَوْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَا يَقْنُونَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ مِنْ وَلَا يَعْصِينَكَ فَوْرُ يَعِينَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَيَايِعْهُنَ وَٱسْتَغْفِرْ لَمَنَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحدة: ١٢].



# ٨ ـ العدل أساسُ الملك:

الذين آمنوا بالله تعالى هم أولى الناس بتطبيق أسس العدل ، وأن يحكموا بين الناس بالقسط؛ لذلك جاءت ثلاث آيات تُصرِّح بأنَّ الله تعالى يُحبُّ المقسطين في السور الثلاث المُفتتحة بنداء الذين آمنوا: فمحمد عِنْ مُطالَبٌ بأن يحكم بين الناس جميعًا ، وبين أهل الكتاب فمحمد عِنْ مُطالَبٌ بأن يحكم بين الناس جميعًا ، وبين أهل الكتاب إن احتكموا إليه ؛ بالقسط: ﴿ سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن اللهُ وَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّ وَكَ شَيْعًا وَإِن مَعْرَضَ عَنْهُمْ فَكَان يَضُرُّ وَكَ شَيْعًا وَإِنْ مَكَمْتَ فَا حَكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٤٢].

والأمرُ ذاته ينطبِقُ على المؤمنين ، فهم مُطالَبون أن يُصلحوا بين إخوانهم إذا تخاصموا ، وأن يحكموا بينهم بالقسط في المُنازعات والخصومات: ﴿ وَإِن طَآبِهُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَعْتَ إِلَىٰ آمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلَّهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا إِلَّهُ مَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ آمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].

### ٩ ـ الحديث عن الظالمين ، وتوكيد وصفهم بالظّلم المُهلك:

بيّنت آيةُ المائدة (٤٥) أنَّ الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى ، ويُعطّلون شرعه ؛ هم الظّالمون الجديرون بوصف الظلم: ﴿ وَكُنبَنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَٱلْأَنْفَ وَاللَّمُونَ عَكَدُهُمْ فَهَنَ تَصَدَّدَ قَلَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَمَ يَعَدَّمُ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ وَمَن لَمَ يَعَدَّمُ بِهِ المائدة: ٤٥].

وأوضحت آية الحجرات (١١) في سياق نهي الذين آمنوا عن اقتراف القبائح السّت ، أنّ الذين لا يتوبون إلى الله تعالى بعدما جاءهم النّذير ، وأوضح لهم ما يحلُّ لهم فعلُه وما يحرُم عليهم ، بأنّهم هم الظّالمون حقًا وصدقًا: ظالمون لمجتمعهم لأنّهم يتعاطون خطايا وذنوبًا تعود بالوبال والسّوء والفتنة على المسلمين فيما بينهم ، وظالمون لأنفسهم بإيرادها المهالك: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى آن يَكُنَ خَيْرًا مِنهُنّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنْ لَكُنْ خَيْرًا مِنهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى آن يَكُنُ خَيْرًا مِنهُنّ وَلَا نَلْمِنُواْ أَلْفَسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَنْبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

والظُّلمُ ذاتُه هو وصفٌ للذين يتوَلَّونَ الذين قاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن ديارهم: ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن ديارِكُمْ وَظَانهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُ مُّ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ ومن دياركُمْ وظَانهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولَوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُ مَّ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴾ [الممتحنة: ٩].

### ١٠ - الله هو العليم الحكيم:

قرّرت آيةُ الحجرات (٨) بأنَّ الله هو العليم العلّامُ ، الذي لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الكون كلّه ، وهو الحكيم الذي يضعُ كل شيء في الموضع الصّحيح الذي يليقُ به ، والأمرُ ذاته قرّرته قبلها سورة الممتحنة في آيتها (١٠):

﴿ فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

﴿ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: ١٠].

# ١١ ـ التذكير بعقد الإيمان:

الذي يحثُّ المسلمين ويُحفِّزُهم على تطبيق أحكام الشّرع ، وعدم التّفريط في أي جزء منها، هو الإيمانُ الصّادق القويّ بلقاء الله تعالى ،

الذي بدوره يدعو المسلمين إلى تجنب محارم الله ، وإتيان محابه ومراضيه ، والوقوف عند حدوده؛ من هنا تكرَّرت في القرآن جملٌ وعباراتٌ تُحفِّزُ على تقوى الله ، وتوقظُ شعلة الإيمان في نفوس المؤمنين:

﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي آلَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٨].

﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنَ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَتَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الممتحنة: ١١].

علمًا أنَّ هذه العبارة ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي آلَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ لم تُكَرَّرُ بهذا البناء في القرآن كله إلا في هذين الموضعين من المائدة والممتحنة ، وهذا يدلُّ على وثيق التلاحم وشدة الارتباط بين السّورتين.

### ١٢ - مناداة الذين آمنوا في السور الثلاث:

من الرّوابط المضمونية واللّغوية اللفظية التي تكرّرت في السّور الثلاث: تكرير مُناداة المؤمنين بالنّداء المحبّب إليهم، الذي يُذكِّرهم بالعقد العظيم الذي دخلوا فيه مع الله مولاهم الحق، وهذه أشدُّ الرّوابط التي تجعلُ السّور الثلاث كأنّها سلسلةُ آيات متواصلة المعاني والدّلالات المتقاربة، والقوالب اللّغوية المتشابهة:

### المائدة:

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾
   [المائدة: ٦].
  - ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ [المائدة: ٨].

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا ٱللّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَلِ اللَّهِ فَلْيَتُوكَلُ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُمُ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُمُ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى الللَّهِ فَلْيَتُ وَلَّا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ
- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٣٥].
- ﴿ ﴿ إِنَّا أَيْهِ مَا أَذِينَ مَا مَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَآ أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [المائدة: ١٥].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمَ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 30].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرَ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱوْتُوا ٱلْكِئَلَبَ
   مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُوا ٱللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٥٧].
- ﴿ يَنَا يُهُمَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَأَجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].
  - ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].
- - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ [المائدة: ١٠٥].

• ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ [المائدة: ١٠٦].

### الحجرات:

- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].
- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا بَحْهَ رُوا لَهُ بِٱلْفَوْلِ
   كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].
- ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُم فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَر قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ ٱلْفُسُوقُ فِيسَاءَ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُمْ أَلْفُسُولُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].
  - ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ [الحجرات: ١٢].

### الممتحنة:

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ
   كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الممتحنة: ١].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَنجِزَتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَولَوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ
   كَمَايِيسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ [الممنحنة: ١٣].

### ١٣ \_ الوعد بالمغفرة والأجر العظيم:

جاء في سورة المائدة وعدٌ من الله الكريم الوهّاب أنَّ الذين آمنوا

وعملوا الصّالحات أعدَّ لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا: ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَدَمِلُوا الصّالحاتِ فَهُم مّغفِرة وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩] ، والثّوابُ نفسهُ أعده الله للذين يغضّون أصواتهم تأذُّبًا مع رسول الله على في سورة الحجرات: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَئَتِكَ ٱلّذِينَ اللّهِ عَلَيْ وَالْحَرَات: ٣].

وهذه الجملة ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ في حالة الرّفع لم تُكرّر في القرآن الكريم كلّه إلّا في هذين الموضعين، وجاءت في حالة النصب في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُومِينِينَ وَٱلْمُتَصِدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِينَ وَالْمَنْمِينَ وَالْحَدَيْمِينَ وَالْمَنْمَدِينَ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصِدِينَ وَالصَّدِينَ وَالسَّدِينَ وَالسَّدِيمَانَ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَدِينَ وَالسَّدِينَ وَالنَّالَةُ هُلُونَ اللّهُ لَمْ مُعْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

أمّا جملة ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُّرٌ كَبِيرٌ ﴾ فجاءت في سورة هود (١١) ، وفي سورة فاطر (٧) ، وفي سورة الملك (١٢).

# ١٤ ـ أصناف البشر الذين عطلوا عقولهم، فوصمهم البيان القرآني بانّهم لا يعقلون:

حكمت آية المائدة (٥٨) على الذين اتّخذوا الصّلاة هزوًا ولعبًا بأنّهم قومٌ عطّلوا ألبابهم فهم لا يعقلون: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصّلَوْةِ التَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنّهُم قومٌ عطّلوا ألبابهم فهم لا يعقلون: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصّلَوْةِ التّخذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَالِكَ بِأَنّهُم قومٌ لا يعقلون: وَلَعِبًا ذَالِكَ كُفروا ويفترون على الله الكذب أيضا بأنّهم قومٌ لا يعقلون: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ يَقَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ أَنْكِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ يَقَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ يَقَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ يَقَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَلَاكَذِبَ وَلَا مَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وعلى نفس المنوال ، نعتت آية الحجرات (٤) الذين يُنادون

رسول الله على من وراء الحجرات، ولا يوقّرونه التّوقيرَ الذي يستحقه، ويتجاوزون حدودَ الأدب مع مقام النّبوة بأنّهم قومٌ لا يعقلون: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُمُ مُ لَا يَعْ قِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]. وبمثل هذا الوضوح نرى أنّ سورتي المائدة والحجرات اشتركتا في ذكر الذين عظلوا عقولهم وارتكسوا في حمأة الحيوانية التي لا يعقلُ أفرادُها.

### ١٥ \_ الأمر بتقوى الله:

حفلت السّور الثلاث بالحثّ على التّقوى ، فهي السّلاح الأقوى ، والمُحفِّزُ الدّاخليُّ الذي يحرسُ التّشريعات والتوجيهات الرّبّانيّة ، وبما أنَّ السور الثلاث مدنية ، وهي حافلة بأنواع القضايا التَّشريعيّة ما يتعلّق منها بالخُلُق العام ، وما يتعلّق بالعلاقات بين المؤمنين فيما بينهم ، وما بينهم وبين الطوائف الأخرى ، فقد جاءت مُذيّلةً بالاسمين الكريمين: العليم الحكيم ، وبأنَّه جلَّ ثناؤه خبيرٌ بما يعملون: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُجِلَ لَمُمُّ قُلُ أُجِلَ لَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمُسَكَنَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمُسَكَنَ عَلَيْكُمُ وَالنَّهُ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمُسَكَنَ عَلَيْكُمُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ سَرِيعُ الْخِسَابِ ﴾ [المائدة . ٤] .

﴿ وَٱذْ حَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱنْقَوْا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ [المائدة: ٧].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ ٱللَّهَ عَلِيدُا المَّا يَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَ قَوْمُ آن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ آيَدِيهُمْ عَنكُمْ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ إِلْيَكُمْ آيَدِيهُمْ فَاللَّهُ عَنكُمْ وَٱتَقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ وَمُنُونَ ﴾ [المائدة: ١١]،

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة. ٣٥].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُواْ وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧].

﴿ وَكُنُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي آَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: ٨٨].

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّـ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٦].

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَالطّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٠]،

﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بِعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المائدة: ١٠٨].

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِن ٱلسَّمَآيِّةُ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ قَوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ١١٢].

### الحجرات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقَوَّا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُونِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِنُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

### الممتحنة:

﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَنَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي آَمتُم بِهِ مِنْ مِنُونَ ﴾ [الممتحنة: ١١].

### ١٦ - العلمُ بما في السّماوات وما في الأرض:

ورد في سورتي المائدة والحجرات حديثٌ عن علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء ، والعليم بما في السماوات وما في الأرض: ﴿ ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا لَمْ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدَى وَالْقَلْتَهِدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْتَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ السَّمَونَ وَمَا فِي الرّضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ السَّمَونَ وَمَا فِي الرّضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وجاء في الحجرات: ﴿ قُلْ أَنْعَلِمُ مَا فِي السَّمَونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وبحاء في الحجرات: ﴿ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ والحجرات: ١٦].

وقد جاءت آية المائدة متحدّئة عن جعل الله تعالى الكعبة وتصييرها منذ أن أمر نبيّه إبراهيم عليه السلام ببنائها أن تكون قيامًا للناس ، أي: عليها يقوم أمرُ دينهم ودنياهم ، يقومون بين يدي ربّهم حولها مُصلّين ، وطائفين ، وعاكفين ، وتنتعشُ تجاراتهم وشؤونهم الدّنيوية في الرّحلة إليها ، وكذا جعل الشهر الحرام زمنًا مُعظّمًا للعبادة ، وجعل الهدي والقلائد وسائل لإظهار المؤمن طاعته ، ويقرّبَ نسُكه بين يدي مولاه في ساحة الانكسار والعبوديّة. ثُمّ علّل الله جلّ شأنه هذا التَّقريرَ الإلهي مخاطبًا المسلمين: ﴿ ذَلِكَ التَّعَلَمُوا . . ﴾ ، ونلحظُ أنَّ جملة التّعليل جاءت مؤكّدةً في شطريها: وهو أمرٌ يتعلّقُ بالتشريع ، يستحقُ التّوكيد والتقرير من حيثُ الأهمية والخطر ، فجاءت (أنَّ) حاملةً لذلك المعنى .



أمّا آية الحجرات، فخطاب للأعراب الذين أسلموا ظاهريًا، ولم يتجذّر الإيمان في قلوبهم، فقال الله العليم الخبير موجّهًا محمدًا على أن يقول لهم: ﴿ قُلَ أَتُعَلِمُونَ الله بدينِكُم ﴾ وتُعرّفونه ما لا يعلم من أحوالكم؟! وكيف يكون ذلك كذلك ﴿ وَاللّه يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ﴾، وبما أنهم يعلمون حالهم التي كانوا عليها، ودرجة إيمانهم، أي أنهم لم تَكُنْ أذهانُهم خالية من الحديث الذي تم مواجهتُهم به، فقد جاء الكلام غيرَ مؤكدٍ.

قال ابنُ عاشور: «والاستفهامُ للتّوبيخ ، وقد أُيِّدَ التّوبيخُ بجملة الحال في قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّرَضِ ﴾ ، وفي هذا تجهيلٌ إذْ حاولوا إخفاءَ باطنهم عن المُطَّلِع على كلّ شيءٍ » (١).

من خلال السرد السّابق للآيات المُتشابهة ، والمشتركة بين المائدة ، والحجرات ، والممتحنة ؛ يتبيّنُ بجلاء ووضوح جملة الرّوابط والعلاقات المعنويّة واللّفظيّة التي تربطُ ثوبي السورتين ، وهذا يُفسّرُ جانبًا لظاهرة تشابه مطالع بعض السّور دون بعض ، ولعلّ ثمّة حِكمًا أخرى سيُظهرُها الله في حينها على يدي من يشاء من متدبّري الذّكر الحكيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج۲۱ ، ص ۲٦٩.



# المنجئث الترانج

### السور المسبحات

(الإسراء ، والحديد ، والحشر ، والصف ، والجمعة ، والتغابن ، والأعلى)

السُّورُ المسبِّحاتُ هي: الأعلى (٨ نـزولًا)، والإسـراء (٥٠ نزولًا)، وهما مكّيتان، ثم نزل في المدينة سور الحديد (٩٤ نزولًا)، ثُمَّ الحشر (١٠١ نزولًا)، ثُمَّ التغابن (١٠٨ نزولًا)، فالصّفُّ (١٠٨ نزولًا)، فالجمعة (١١٠ نزولًا).

تسمّى هذه السّور المُسبّحات لأنّها افتُتِحَت بمادّة التّسبيح؛ حيثُ جاء بصيغة الأمر ﴿ سَبِّحِ السّرَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ، وبصيغة الماضي ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ ﴾ ، وبصيغة المصدر ﴿ سَبَّحَ لِلّهِ ﴾ ، وبصيغة المصدر ﴿ سُبْحَانَ ٱلّذِي ﴾ .

### سورة الأعلى:

تُعَدُّ سورة الأعلى من قصار المفصّل ، وهي في جملتها دعوة إلى تنزيه الله تعالى ، وإفراده بالألوهية والربوبية ، وتوحيده في أسمائه وصفاته؛ فهو الإله الربُّ الذي خلق فسوّى ، والذي قدر فهدى ، وأيّد نبيّه محمدًا بمعجزة القرآن العقلية الخالدة ، وأقرأه إيّاها فوعاها

وكتبها في قلبه: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٦ - ٧] ، وفيها تثبيت لمحمد ﷺ بأنَّ الله خالقه وهاديه سييسره لليُسرى ، وأن ما أُرسِلَ به تُصدِّقُه الكتب السابقة وصحفُ إبراهيم وموسى ، تهوينًا للأمر على قلبه ، ومواساةً له.

### سورة الإسراء:

سُمَّيَت سورة الإسراء بهذا الاسم لأنَّ حادثة الإسراء العظيمة ذُكِرَت في مطلَعها: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ، لِيَلاَ مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ فَكُرَت في مطلَعها: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَئِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ إلى ٱلْمَسْجِدِ ٱلأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَئِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء ١] ، وكانت تُسمّى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم: سورة بني إسرائيل؛ للحضور القوي الظّاهر لجانب من قصة بني إسرائيل؛ للحضور القوي الظّاهر لجانب من قصة بني إسرائيل في مطلعها؛ ابتداء من الآية الثانية: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَلِبُ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء ٢] إلى وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء ٢] إلى قوله تعالى ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَاجَهُمْ لِلْكَفِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء ٢] إلى قوله تعالى ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنَاجَهُمْ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء ٢] إلى

ثُمَّ عاد السياق بعد جولات من شرح المسائل العقدية وأصول قضايا التشريع، وذِكْرٍ لبعض جوانب المعجزة القرآنية الخالدة، وجانب من قصّة امتناع إبليس من السّجود لآدم، وذِكْرٍ لخصائص محمد على وما ميَّزَه الله تعالى به عن غيره من الأنبياء والرّسل وغير دلك ، عاد السياقُ يتحدّث عن إيتاء موسى البيّنات السع، وحواره مع فرعون، وعن بني إسرائيل والمجيء بهم في وعد المرّة الآخرة: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بِيّنَتِ فَسَّلُ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَا فَلْمُ عَلْمَ مِنَ الْأَرْضِ بَصَآبِر وَإِنِي لَا فَلْمُ عَلْمَ بَعْدُورًا إِنِي قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنُولَا إِلَا رَبُّ السّمَوَتِ وَالْمَرْضِ بَصَآبِر وَإِنِي لَا طُفْلُكُ يَنفِرُعُونُ مَنْ مُؤْلِد إِلَى فَأَرَاد أَن يَسْتِفِرَهُم مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ وَآلَا رَضِ بَصَآبِر وَإِنِي لَا ظُفْلُكُ يَنفِرْعَوْنُ مَنْ بَعْدِهِ لِبَيْ إِسْرَةٍ يلَ السَّمُونَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ وَالْمَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَيْ إِسْرَةٍ يلَ السَّمُونَ اللهِ مَنْ الْأَرْضِ بَصَآبِر وَإِنِي لَا طُفْلُكُ يَنفِرْعَوْنُ مَنْ مُوالِي اللَّمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن مُعَهُ جَيِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَيْ إِسْرَةٍ يلَ السَّكُنُوا اللَّرَضُ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللهُ وَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فسبب تسميتها بسورة بني إسرائيل ، على الرَّغم من أنَّ قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل جاءت مفصّلةً ، وبأثواب لغوية متنوّعة في سور كثيرة مثل البقرة ، والمائدة ، والأعراف ، وطه ، والشعراء ، والنمل ، والقصص ، وغيرها ، قلت: السببُ يعود - والله أعلم - إلى أنَّهُ ذُكِرَ فيها ما لم يُذكر في غيرها مِمّا يتعلَّقُ بأحوال بني إسرائيل في الشّوط الأخير من قصّة تاريخهم ؛ حيث ذكرت السّور الأحرى قصة موسى عليه السلام ومعجزاته ، وما لقيه من فرعون ، والأحداث التي مرّت ببني إسرائيل في تاريخهم الأوّل ، وأبرزت اللّروس المستفادة من ذلك ، ولكنَّ سورة بني إسرائيل كشفت القناع عن جانب المستقبل المحجوب ممّا يتّصِلُ بهذه الأمّة التي تنتسبُ إلى عن جانب المستقبل المحجوب ممّا يتّصِلُ بهذه الأُمّة التي تنتسبُ إلى إسرائيل ، ويتعلّقُ بخصائص تكوينها.

علاوة على ذلك فقد جاءت جملٌ صريحةٌ في السُّنن الصّحيحة أنّ رسولَ الله على سمّاها كذلك؛ فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: «كانَ النّبيُ على لا ينامُ حتّى يقرأ الزّمرَ وبني إسرائيل» (')، وجاء في صحيح البخاري أنّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنّه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: «إنّهنّ من العِتاق، وإنّهنّ من تلادي» (').

وسورة الإسراء مكيّةٌ في مجملها إلا أربع آيات أو خمسًا على اختلاف بين علماء التنزيل (٣).

والذي يعنينا في هذا المقام هو بيانٌ وجه ارتباط سورة الإسراء

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في أبواب الدّعاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١٠، ص ٢٠٣.

بأخواتها المستحات ، أو بعض منها ، والذي يظهرُ بعد التّدبُّر في مضامين سورة الإسراء والمستحات الأُخر ؛ أنَّها تشترِكُ مع الجميع في مقوّمات منها:

# ١ - الحضور المكثّف لمادة التسبيح في مواضع منها:

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١].

﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّبَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَلِي شَيْحُ لَهُ ٱلسَّبَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَلِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ وَلِكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٣ \_ ٤٤].

﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَّوْا عَلَىٓ أَدْبَكِرِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦].

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَـَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن فَبْلِهِ ۚ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ٓ إِن كَانَ وَعَدُرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ١٠٨].

### الأسماء الحسني:

أمر الله تعالى المسلمين أن يدعوه بأسمائه الحسنى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحَسْنَى فَادَّعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنَهِ مَا سَيْجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ المُستَى فَادَّعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلدِّينَ يُلْحِدُونَ فِي آسَمَنِهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ، ولا توجد سُورٌ ذُكِرَت فيها أعدادٌ كثيرةٌ من الأسماء الخصنى مجتمعة كما جُمِعت في السُّور المُسبّحات؛ حيثُ جاء فيها الحسنى مجتمعة كما جُمِعت في السُّور المُسبّحات؛ حيث جاء فيها من الأسماء موزّعة على المسبّحات السبع من غير عد ما جاء ذكره مكرّرًا.

والجديرُ بالذِّكر أنَّ المركَّبَ الوصفيَّ (الأسماء الحسني) ورد ذِكرُه في القرآن الكريم أربع مرّات: في الأعراف ، وفي الإسراء: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ فَي القرآن الكريم أربع مرّات: في الأعراف ، وفي الإسراء: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللَّهَ أَوِ النَّهَ أَوِ النَّهَ أَو النَّهُ أَلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، وفي طه: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨] ، وفي الحشر: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ [طه: ٨] ، وفي الحشر: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ اللَّهُ الْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ لَهُ ٱلأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

ولا أظنُّ أنَّ أحدًا يستطيعُ أن يُخالفَ أو أن يُجادل في الحكمة البيّنة الجليّة في ذِكر هذا المركَّب الوصفي ﴿ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ في سورتين من المسبّحات السبع وهما الإسراء والحشر ، وهذا دليلٌ قويٌّ على الترابط الوثيق الذي يجمع بين هذه السور ويُوحِّدها.

# ٢ \_ الأسماء الحسنى في المسبّحات:

# في سورة الإسراء:

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا اللَّهِ سُبُحَانَ ٱلَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيكُم مِنْ اَلِيْنَا ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١].

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ بِرَقِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٧].

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠].

- ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 33].
- ﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٥].
- ﴿ رَّبُكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْلَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيهُ ﴾ [الإسراء: ٦٦].
- ﴿ قُلْ كَ فَى بِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٦].

﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٩٩].

﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

# الأسماء الحسني في سورة الحديد:

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١].

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ [الحديد: ٢].

﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنِهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

﴿ وَإِنَّ أَلَّهُ بِكُورَ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٩].

﴿ وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

﴿ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الحديد: ٢٤].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنْزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ فُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

### سورة الحشر:

﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر ١].

﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦].

﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ الْمُهَيِّمِنُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُمْوِقِ وَالْمُرْضِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُرْضِ وَالْمُوسَالُونُ وَالْمُوسِ وَالْمُرْضِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسَالِقُ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُسْمَاءُ الْمُسْتَى اللْمُعُلِقُ لَا مُنْ فِي السَّمَاءُ الْمُرْضِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسُ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسِ وَالْمُوسُ وَالْمُوسِ وَالْمُوسُ وَالْمُسُولُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُوسُ وَالْمُسْمِولُوسُ وَالْمُوسُ والْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ وَالْمُوسُ و

### سورة التغابن:

﴿ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴾ [التغابن: ١٧].

هذا وقد وردت كلمة التّوحيد في سورتي الحشر والتغابن على التوالي:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [الحشر: ٢٢].

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النغان: ١٣].

وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الاسمين الكريمين (الملك والقدوس) لم يردا بهذا الترتيب في القرآن كله إلا في سورتي الحشر والجمعة:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمَاكِثُ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣].

﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [الجمعة: ١].

الأسماء الحسنى التي وردت في المستحات مع حذف المكرّر: (الله ، السّمِيعُ ، الْبَصِيرُ ، الْخَبِيرِ ، الْحَلِيمِ ، الْغَفُورِ ، الْوَكِيلِ ، الرّحمن ، الرّحِيم ، الشّهِيد ، القادِر ، الْعَزِيزُ ، الْحَكِيمُ ، القَدِيرُ ، الْأُوّلُ ، الْاَوْلُ ، الْطَاهِرُ ، الْبَاطِنُ ، العَلِيم ، الرّووف ، الْغَنِيُ ، الْأُولُ ، الْطَاهِرُ ، الْبَاطِنُ ، العَلِيم ، الرّووف ، الْغَنِيُ ، الْحَمِيدُ ، الْقَوِيِّ ، الْمَلِكُ ، الْقُدُوسُ ، السّلامُ ، الْمُؤْمِنُ ، الْمُهَيْمِنُ ، الْجَبّارُ ، الْمُتَكَبِّرُ ، الْجَالِقُ ، الْبَارِئُ ، الْمُصَوِّرُ ، الشّكُورِ ، الأعلى).

# ٣ ـ حديث الإسراء والحشر والصف والجمعة عن بعض أنبياء بني إسرائيل:

ومِن الرّوابط المضمونية التي تُوحِّدُ بين المسبّحات ، حديثُها عن بني إسرائيل والأنبياء الذين أُرسلوا إليهم ، فقد جاء ذكرُ موسى عليه السلام ، وهو نبي بني إسرائيل الأكبر ، في الإسراء: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى اللّهِ اللّهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَلَا تَنْجَذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢]، الْكِلّابُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَلَا تَنْجَذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢]، وجاء ذكرُه في الصف : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ، يَنقُومِ لِمَ تُوذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ اللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وجاء ذكرُ داود عليه السلام ، وهو من أنبياء بني إسرائيل في سورة الإسراء: ﴿ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّكَ عَلَى بَعْضٍ وَالْأَرْضِ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّكَ عَلَى بَعْضٍ وَالْإِسراء: ٥٥].

وجاء ذِكرٌ لعيسى ابن مريم ، وبيانُ كونه رسولًا إلى بني إسرائيل جاء على فترة من الأنبياء والرسل ، وبيانُ كونه أيضًا مبشّرًا برسولِ اسمُه أحمد على فترة في الصّف : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى اَبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَاءِ يَلَ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ السّمُه أحمد على إِنْ يَدَى مِنَ النّورَايةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى الشّمُهُ أَحَمَدُ فَلَمّا جَآءَهُم بِالْبِيّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّينِ ثَلُ الصف : ٦] .

والقارئ يتملَّكُه العجب ، حين يتدبّرُ في هذا الاختيار الرّبّاني لهذه الكوكبة العظيمة من أنبياء بني إسرائيل ، وكيف جاء ذكرُهم في سورتي الإسراء والصف ، وليس ثمة من جواب إلّا القصد والحكمة الربّانية العالية لبيان أنّ الأنبياء والمرسلين يخرجون من مشكاة واحدة ، ويصدرون عن مصدر واحد هو مصدرُ التّوحيد ، وكلّ نبيّ جاء مُبشّرًا بالذي يأتي بعده إلى أن وصلت راية التوحيد ، وسُلّمت

إلى محمد عليه السلام، وأوحى الله إليه القرآن الكريم، وأرسله للعالمين بشيرًا ونذيرًا.

وجاء في خاتمة سورة الصف نداءٌ للمؤمنين ، ودعوةٌ لهم لكي يصطفّوا مُؤمنين مجاهدين ، ومناصرين لدعوة محمد على ، وضرب لهم مثلا بالذين ناصروا عيسى عليه السلام: ﴿ يَّأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِسَى ابْنُ مَرْيَمُ لِلْحَوَارِيَّوِنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْخُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ اللهِ فَامَنت طَآبِفَةٌ مِنْ بَخِت إِسْرَء بِلَ وَكَفَرت طَآبِفَةٌ فَأَيْدُنَا اللّهِ نَامَنُواْ عَلَى عَدُوقِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ طَآبِفَةٌ مِّنَ بَخِت إِسْرَء بِلَ وَكَفَرت طَآبِفَةٌ فَأَيْدُنَا اللّهِ نَامَنُواْ عَلَى عَدُوقِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: 18].

# ٤ - إرسال الرسل تترى ، وحديث سورتي الحديد والصف عن عيسى ابن مريم:

# ٥ \_ حديث عن أهل الكتاب:

على أنَّ الموضوع الخطرَ الذي يربطُ بين السّور المُسبّحات هو موضوعُ ضرورة إخراج بني إسرائيل من الأراضي المقدّسة ، وقتالهم

إِن هُمْ أَبُواْ ذلك؛ حيثُ إِنَّ سورة الحشر أوضحت أَنَّ الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من المدينة ، وهم في السيرة بنو النضير ، وأجلاهم من ديارهم لأوّل الحشر ، بعدما تحصّنوا في بيوتهم ، وظنّوا أنّها مانعتُهم من الله تعالى ، فسلّط الله القويُّ العزيزُ عليهم عبادَه المؤمنين من الصّحابة الكرام ، تحت راية قائدهم العظيم محمد على ، فأجلاهم من ديارهم قسرًا وعُنوة ، قائدهم العظيم محمد وأبت نفوسهم الخبيثة إلا تخريب فخرجوا منها وهم يتحسّرون ، وأبت نفوسهم الخبيثة إلا تخريب البيوت حتى لا ينتفِعَ منها المؤمنون ، وصور القرآنُ الكريم ذلك بأبلغ بيان فقال جلّ من قائل: ﴿ هُوَ ٱلّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن وَيُوهِمْ لِأَوّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يُخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللهِ فَأَنهُمُ ٱلنَّهُ مِن حَيْثُ لَدْ يَعْسَبُواْ وَقَدَى فِي قُلُومِهُ ٱلرُّعَبُ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيّدِمِمْ وَآيَدِى فَلْمَانِينَ فَاقْدِينَ فَالْمَانِينَ فَاقْدَى أَنْ يَعْرُجُواْ وَقَدَى فِي قُلُومِهُ ٱلرُّعَبُ يُغْرِبُونَ بُوتَهُم بِأَيّدِمِمْ وَآيَدِى فَالَدِينَ فَالْمَانِينَ فَاقْدِينَ فَاقْدِينَ فَاقْدِينَ فَاقْدَى فِي قُلُومِهُ ٱلرُّعَبُ يُغْرِبُونَ بُوتَهُم بِأَيّدِمِمْ وَآيَدِى المَانِينَ فَاقْدِينَ فَاقْدَى فِي قُلُومِهُ ٱلرُّعَبُ يُغْرِبُونَ بُوتَهُم بِأَيّدِمِمْ وَآيَدِى اللهُ المؤمنون ، والحسر : ٢].

وأوضحت سورة الحشر في مقام آخر منها أنَّ المنافقين المذبذبين هم الذين يتعاونون مع اليهود ، وهم الذين ديدنهم الكفر والإرجاف ، وتبديل المواقع والمواضع ، والتخندُق مع حزب الكفر أيًا كان لونه وشكله ، حسبما تقتضيه مصالِحُهم ومنافِعهم الدُّنيوية العاجلة ، فلا ثوب لهم دائما يلبسونه ، ويظهرون به للعيان ، وإنّما يلبسون لكل حالةٍ لبوسها ، ولكل مقام ثوبَه البرّاق ، وهذا شأنُ النفاق العقائدي في كلّ عصر ومصر ، وفي كلّ آنٍ وحين . قال تعالى : ﴿ اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى النَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَيِنْ أُخْرِجْتُمْ النَّا النَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُ اللهُ اللهُ

وليس أهلُ الكتاب بِمُعاجزين ، ولا يستطيعون أن يُوقِفوا مدَّ تحرير العباد ، وتعبيدهم لخالقهم وإلههم الحق ، وقد أوضحت سورة

الحديد أنَّ الله ناصرٌ دينه ، ومُظهرُه على الدين كله ، حيثُ قال جلّ شأنه: ﴿ لِتَكَلَّ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِ تَنْبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآءُ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٩].

ثُمَّ جاءت سورةُ الجمعة وضربت مثلًا رائعًا يُقرِّبُ صورة الأحبار ، المذين استُحفِظوا الكتاب فلم يحفظوه ، وحُمَّلوا التوراةَ فلم يحمِلوها ، صورهم البيان القرآني البليغ بحمار يحملُ كتبا عظيمةً ، ولكنّه لا يستفيد ممّا فيها من منافع وحكم وعلوم.

قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِلُواْ ٱلنَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَغْمِلُوهَا كَمْثَلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُوهَا أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَشَاتُهُ ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِينَا اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ الطَّلِمِينَ ﴿ قُلْ يَنَاتُهُمُ اللَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلنَّوْتَ إِن كُنْهُمْ صَلِيقِينَ ﴾ ولا يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الطَّلِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥-٧].

وفي روعة هذا التشبيه التمثيلي ما يُجلّي حقيقة الحَبْر اليهودي ويبيّن شناعة جُرمه في حق نفسه وحق أمته؛ فقد شُبّه الحَبْرُ اليهودي الذي كُلِّفَ حَمْلَ التَّوراة ، وبيانَ ما فيها من هدايات وأحكام ، وآداب ، إلى قومه ؛ بمثل الحمار الذي يحمل كتب العلم النافع ، ولا ينتفع بها ، وفظاعة التشبيه تأتي من تشبيه اليهودي بالحمار دون سواه من الحيوانات التي لا تعي ، ولا تعقل ، وجليٌّ أنَّ المرادَ هو إظهار البلادة والجهل المطبق ، ولم يقل: بحمار يحمل أثقالًا ، وإنّما يحمل أسفارًا من العلم النافع ، وثلّث ذلك كلّه بأنّه لا ينتفع بها بتاتًا ؛ فوجْهُ الشّبه منتزعٌ من متعدد ، وهو الذي يقرّبُ الصورة للقارئ كأنّه فوجْهُ الشّبه منتزعٌ من متعدد ، وهو الذي يقرّبُ الصورة للقارئ كأنّه يراها رأي العين . «وهذا التّمثيلُ مقصودٌ منه تشنيعُ حالهم ، وهو من



تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف» (١).

# ٦ ـ سُورةُ الإسراء وشأنُها مع بني إسرائيل:

أمّا سورة الإسراء ، فشأنها مع بني إسرائيل شأن عظيم ، وحديثها عنهم حديث يحمل الكثير من الإرهاصات المُبشِّرة للمؤمنين ، ويحمل الشُّؤمَ والخزيَ لبني إسرائيل ، جزاءً وفاقًا على تكبّرهم على الله تعالى ، وقتلهم الأنبياء ، وتحريفهم كتب الله ، وإفسادهم في الأرض.

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِنَبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّنَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًا حَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤].

وقد تعدّدت أقوالُ المفسّرين في الإفسادتين المذكورتين في هذه الآية الكريمة ، هل وقعتا؟ ومتى وقعتا؟ أم لم تقعا بعد؟ ومَن المراد بقوله ﴿ عِبَادًا لَنَا ﴾؟:

### القول الأوّل:

قال الالوسي: واختلف في تعيين هؤلاء العباد ـ الذين بعثهم الله لِمُعاقبة بني إسرائيل بعد إفسادهم الأوّل ـ فعن ابن عبّاس وقتادة: هم جالوتُ وجنودُه، وقال ابنُ جبير وابنُ إسحاق: هم سنحاريب ملك بابل وجنوده، وقيل: هم العمالقةُ ، وقيل: بختنصر » (۲).

# القول الثّاني:

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «فالمرّةُ الأولى هي مجموع حوادث متسلسلة تسمّى في التاريخ بالأسر البابليّ، وهي غزوات

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج ۲۸ ، ص ۲۱٤.

<sup>(</sup>٢) الالوسي، روح المعاني، ج ١٥، ص ٢٤.

بخنتصر ملك بابل وآشور بلاد أورشليم ، والغزو الأول كان سنة ٦٠٦ قبل المسيح ، أسرَ جماعات كثيرة من اليهود ، ويُسمّى الأسر الأول ، ثم غزاهم الغزو الثاني ، وهو أعظم من الأول ، كان سنة ٥٩٨ قبل المسيح ، وأسر ملك يهوذا وجَمْعًا غفيرًا من الإسرائيليّين . . والأسر الثالث المبير سنة ٥٨٨ قبل المسيح ، غزاهم (بختنصر) وسبى كل الثالث المبير سنة ٥٨٨ قبل المسيح ، غزاهم (بختنصر) وسبى كل شعب يهوذا ، وأحرق هيكل سليمان ، وبقيت أورشليم خرابًا يبابًا ، ثم أعادوا تعميرَها.

وأمّا المرّةُ الثانيةُ فهي سلسلةُ غزوات الرّومانيين بلادَ أورشليم (۱)». وفي كل إفسادة كان الله تعالى يبعثُ عليهم عبادًا أولي بأس شديد يسومُونهم سوءَ العذاب، يقتلون رجالهم، ويسبون نساءهم، ويجوسون خلال ديارهم.

ثُمّ ردَّ الله الكرّة لهم ، وتابوا وندموا ، وتغلّب ملك فارس على ملك بابل ، وتحقَّقَ لهم الدُّخول إلى أورشليم من جديد سنة ٥٣٠ قبل المسيح ، وجدّدوا دولتهم ، وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ كانوا أعوانًا للفرس عليهم (٢).

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَنّوا وَجُوهَ كُمْ وَلِيدَخُ لُوا ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرّةِ وَلِيسُتَرُوا مَا عَلَوا تَشِيرًا ﴾ [الإسراء. ٧] ، «المشارُ إليه بهذه المرة الآخرة هو ما اقترفه اليهودُ من المفاسد والتّمرّد وقتل الأنبياء والصّالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه... وقد أنذرهم زكرياء ويحيى وعيسى فلم يرعووا ، فضربهم الله الضربة القاضية بيد الرّومان.

<sup>(</sup>۱) ابن عاشور ، المرجع نفسه ، ج ۱۵ ، ص ۲۹/۳۹.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج١٥ ، ص ٣٢.

وبيانُ ذلك: أنَّ اليهودَ بعد أن عادوا إلى أورشليم ، وجدَّدوا مُلكهم ومسجدَهم في زمن (داريوس) ، وأطلق لهم التّصرّف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليّون ، وكانوا تحتّ نفوذ مملكة فارس ، فمكثوا على ذلك مائتي سنة من سنة ٥٣٠ إلى ٣٣٠ قبل المسيح ، ثم أخذ ملكَهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم ، فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة ١٦٦ قبل المسيح؛ إذ قام قائدٌ من إسرائيل اسمه (ميثيا) ، وكان من اللاويين فانتصر لليهود ، وتولَّى الأمرَ عليهم ، وتسلسل الملكُ بعده في أبنائه في زمن مليء بالفتن إلى سنة أربعين قبل المسيح. دخلت المملكة تحت نفوذ الرّومانيين وأقاموا عليها أمراءَ من اليهود كان أشهرهم (هيرودس) ، ثمّ تمرّدوا للخروج على الرّومانيين ، فأرسل قيصرُ روميّة القائدَ (سيسيانوس) مع ابنه القائد (طيطوس) بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسيح فخُرِّبَت أورشليم ، واحترق المسجد ، وأسر (طيطوس) نيفا وتسعين ألفا من اليهود ، وقُتِل من اليهود في تلك الحروب نحو ألف ألف ، ثم استعادوا المدينة ، وبقي منهم شِرذمةٌ قليلةٌ بها إلى أن وافاهم الأمبراطور الرّومانيّ (أدريانوس) فهدمها وخرَّبها ، ورمى قناطير الملح على أرضها كيلا تعود صالحةً للزّراعة ، وذلك سنة ١٣٥ للمسيح. وبذلك انتهى أمرُ اليهود وانقرض ، وتفرّقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرّومان إلّا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطَّاب سنة ١٦ صلحًا مع أهلها ، وهي تسمّى يومئذ (إيلِيّاء)» (١).

# الرأي الثالث:

أمّا الشيخ الشعراوي فيرى أن الإفسادتين وقعتا في عصر صدر

<sup>(</sup>١) ابن عاشور المرجع نفسه ، ج١٥ ، ص ٣٧/ ٣٨.



قال الشيخ الشّعراوي: "فلمّا غدروا هم ، واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم ، جاس رسولُ الله صلّى الله عليهم خلال ديارهم ، وقتل منهم من قتل ، وأجلاهم عن المدينة إلى الشّام وإلى خيبر ، وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله عن المدينة عدن هو الفسادُ الأوّل الذي حدث من يهود بني النضير ، وبني قينقاع ، وبني قريظة ، الذين خانوا العهد مع رسول الله ، بعد أن كانوا يستفتحون به على الذين كفروا» (١).

والدّليل لدى الشّيخ الشّعراوي أنّ الإفسادتين وقعتا في حضن الإسلام هو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدَا مُفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٥] ، حيث إنه من شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعْدَا مَفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٥] ، حيث إنه من المعلوم أنّ (إذا) ظرف لما يُستقبَلُ من الزمان ، وسورة الإسراء مكيّة نزلت بعد حادثة الإسراء: «فهذا دليل على أنّ أولى الإفسادتين لم تحدث بعد ، فلا يستقيمُ القول بأنّ الفساد الأوّل وقع في قصة طالوت وجالوت ، وأنّ الإفساد الثاني جاء في قصة بختنصر » (٢).

وفي قوله ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا . . ﴾ [الإسراء: ٥] دليلٌ آخرُ على أنَّ الإفسادتين كانتا في حضن الإسلام؛ لأنَّ كلمة (عبادًا) لا تُطلَقُ إلا على المؤمنين ، أمّا جالوت الذي قتله طالوت ، وبختنصر فهما كافران.

<sup>(</sup>١) تفسير الشعراوي ، ج١٣ ، ص ٨٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الشعراوي ، ج١٤ ، ص ٨٣٥٣.

ثُمّ جاء قولُه تعالى: ﴿ ثُمّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء 1] ، «الخطابُ في هذه الآية مُوجَّةٌ لبني إسرائيل ، والآيةُ تُمثِّلُ نقطةَ تحوُّلِ وانقلاب للأوضاع ، فبعد ما تحدَّثنا عنه من غلبة المسلمين ، وأنَّ الله سلطهم لتأديب بني إسرائيل ، نرى هنا أنَّ الوضعَ لم يستمرَّ؛ لأنَّ المسلمين تخلُّوا عن منهج الله الذي ارتفعوا به ، وتنصلوا من كونهم عبادًا لله ، فدارت عليهم الدائرةُ ، وتسلط عليهم اليهود ، وتبادلوا الدور معهم؛ لأنَّ المسلمون في اليهود ، وتبادلوا الدور معهم؛ لأنَّ اليهود أفاقوا لأنفسهم بعد أن أذَبهم رسولُ الله والمسلمون في الممدينة ، فأخذوا ينظرون في حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات.

ولا بُدَّ أنَّه قد حدث منهم شبه استقامةٍ على منهج الله ، أو على الأقل حدث من المسلمين انصراف عن المنهج ، وتنكُّبُ للطّريق المستقيم ، فانحلّت الأمورُ الإيمانيّةُ في نفوس المسلمين ، وانقسموا دُولًا ، لكلِّ منها جغرافيا ، ولكلِّ منها نظامٌ حاكمٌ ينتسبُ إلى الإسلام ، فانحلّت عنهم صفةُ عباد الله .

فلم يحدُث بيننا وبينهم حروبٌ لعدة قرون ، منذ عصر الرّسول إلى أن حدث وعدُ بلفور ، الذي أعطى لهم الحقّ في قيام دولتهم في فلسطين ، وكانت الكرّةُ لهم علينا في عام ١٩٦٧م ، فناسب العطفُ بـ (ثُمّ) التي تفيد التراخي.

﴿ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرُ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦] ، وفعلا أمدهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحاب رأس المال في العالم ، وأمدهم بالبنين الذين يُعلّمونهم ويُثقّفونهم على أعلى المستويات ، وفي كل المجالات. ولكن هذا كله لا يُعطيهم القدرة على أن تكون لهم كرّة على المسلمين ، فهم في ذاتهم ضعفاء رغم ما في أيديهم من

المال والبنين ، ولا بُدَّ لهم لكي تقومَ لهم قائمةٌ من مُساندة أنصارهم وأتباعهم من الدول الأُخرى ، وهذا واضحٌ لا يحتاجُ إلى بيان منذ الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومي المزعوم في فلسطين.

وما زالت الكرّةُ لهم علينا ، وسوف تظلُّ إلى أن نعود كما كنّا ، عبادًا لله مُستقيمين على منهجه ، مُحكّمين لكتابه ، وهذا وعدٌ سيتحقَّقُ إن شاء الله ، كما ذكرت الآية التالية:

﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتَعُوا وَجُوهَ صَائِمٌ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسْتَعُوا وَجُوهَ صَائِمٌ وَلِيسْتَمُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيسُتَبِرُواْ مَا عَلَوْا تَنْسِيرًا ﴾ وَجُوهَ كُمْ وَلِيسُتَبِرُواْ مَا عَلَوْا تَنْسِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧].

في الآية بشارة لنا أنّنا سنعودُ إلى سالف عهدنا ، وستكون لنا يقظة وصحوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم ، وعندها ستكون الغلبة والقُوة ، وستعودُ الكرّة لنا على اليهود ، ونُلحق بهم من الأذى ما يظهرُ أثرُهُ على وجوههم.

والمتأمّلُ في هذه العبارة: ﴿ وَلِيَدْ عُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَادَ خَلُوهُ أَوّلَ مَرّة كَانَ الْإِسراء: ٧] ، يجِدُ أَنَّ دخولَ المسلمين للمسجد الأقصى أوّل مرّة كان في عهد الخليفة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ، ولم يكن الأقصى وقتها في أيدي اليهود ، بل كان في أيدي الرّومان المسيحيّين . فدخولُهُ الأوّلُ لم يكن إساءةً لليهود ، وإنّما كان إساءةً للمسيحيّين ، لكن هذه المرّة سيكونُ دخولُ الأقصى ، وهو في حوزة اليهود ، وسيكونُ من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل المسجد الأقصى ، وشيكونُ من رجسهم .

ونلحظُ كذلك في قوله تعالى: ﴿ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أنَّ القرآنَ لم يقلْ ذلك إلّا إذا كان بين الدّخولين خروج.

إذن ، فخروجُنا الآن من المسجد الأقصى تصديقٌ لنبوءة القرآن ، وكأنَّ الحقَّ سبحانه يريدُ أن يلفِتنا: إن أردتُم أن تدخلوا المسجد الأقصى مرّةً أخرى ، فعودوا إلى منهج ربّكم وتصالحوا معه.

وقوله: ﴿ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ ، كلمة (الآخرة) تدلُّ على أنها المرّةُ التي لن تتكرَّر ، ولن يكون لليهود غلبةٌ بعدها. . . فهو وعدٌ آت لا شكَّ فيه ، بدليل أن هذه العبارة جاءت بنصّها في آخر السّورة في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةٍ بِلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِلْمَ قَيْنَ في هذا أن الله أراد لهم أن يظلوا مُبَعْرَين في جميع الأنحاء ، مُفرَّقين في كلّ البلاد ، كما قال عنهم: ﴿ وَقُطَّعْنَكُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٨] ، فتجدهم منعزلين عن ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي اللَّرْضِ أُمَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٨] ، فتجدهم منعزلين عن النّاس منبوذين بينهم ، كثيرا ما تُثارُ بسببهم المشاكل ، فيشكو الناسُ منهم ويقتلونهم ، . . وهكذا سيظلُ اليهود خميرة عكْنَنةٍ ونكدٍ بين منهم ويقتلونهم ، . . وهكذا سيظلُ اليهود خميرة عكْنَنةٍ ونكدٍ بين سكّان الأرض إلى يوم القيامة .

وبعد أن أسكنهم الله الأرضَ وبعثرهم فيها ، أهاج قلوبَ أتباعهم من جنود الباطل ، فأوْحَوا إليهم بفكرة الوطن القومي ، وزيّنوا لهم أُولي خطوات نهايتهم ، فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتّخذوا منها وطنًا يتجمّعون فيه من شتّى البلاد.

وقد يرى البعضُ أنَّ في قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها نكايةً في الإسلام والمسلمين ، ولكنّ الحقيقة غيرُ هذا ، فالحقُ سبحانه وتعالى حين يريدُ أن نضربَهم الضّربة الإيمانيّة من جنودٍ موصوفين بأنّهم ﴿ عِبَادًا لَّنَا ﴾ ، يلفِتُنا إلى أنَّ هذه الضّربة لا تكونُ وهم مُفرَّقون في العالم كلّه ، ولن نُرسلَ عليهم كتيبة إلى كلّ بلدٍ لهم فيها حارة أو حيّ ، فكيف لنا أن نتتبَّعَهم وهم مُبعَثرون ، في كلّ بلدٍ شرذِمة منهم؟!

إذن ففكرةُ التّجمّع والوطن القومي التي نادى بها بلفور ، وأيّدتها الدّولُ الكبرى المُساندة لليهود والمُعادية للإسلام ، هذه الفِكرةُ في الحقيقة تُمثِّلُ خدمةً لقضيّة الإسلام . . . وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن نعود إلى الله ، ونتّجه إليه» (١).

# ترجيحٌ وموازنة:

من خلال دراسة الأقوال السابقة ، وتحليلها ، ومقارنتها بالأحداث التّاريخية، ومنطوق الآيات، ودلالاتها اللزوميّة والإيمائيّة، يترَّجْحُ لديّ ـ والله أعلم بأسرار قرآنه ـ أنّ رأي الشّيخ الشّعراوي هو الأكثرُ صوابا في تحديد العباد الموسومين بأنَّهم عبادٌ لله تعالى ، وأولُو بأس شديد، الذين سلَّطهم الله تعالى على اليهود بعد إفسادتهم الأولى ، وبأنَّ اليهودَ يعيشون اليوم في عهد الإفسادة الثانية ، فالكرّة اليوم هي لهم، وهم أكثرُ نفيرًا وإعلامًا وصخبًا في المحافل والمجامع العالمية بسبب أخذهم بأسباب وسائل الإعلام ذات الحدين القاطعين: فِهِي فتَّانة ومغرضة وهادمة ، وهي بانيةٌ ومُوَجِّهةٌ وهاديةٌ إذا أحسن أهل الحق استعمالها ، وبامتلاكهم أيضا رؤوس الأموال المُغرية ، وبأخذهم بأسباب العلم. ثم سوف يأتي وعدُ الآخرة ، أي المرَّة الثانية التي يُخرِجهم فيها المسلمون الصّادقون المنضبطون بشرع الله ، والمقاتلون تحت راية التوحيد ، ذوو الأيدى المتوضّئة ، والوجوه المشرقة، والقلوب الطّاهرة، والأنفس التّقيّة المؤمنة المخلصة ، ويُخرجونهم من المسجد الأقصى الذي عاثوا فيه فسادًا وإلحادًا وظلمًا.

<sup>(</sup>١) تفسير الشعراوي ، بتصرف واختصار ، ج١٤ ، من ص ٨٣٥٣ إلى ٨٣٦٩.

وجملة القول إن سورة الإسراء تحدثت عن أمر إخراج اليهود من المسجد الأقصى، والأراضي المباركة حوله بسبب إفسادهم في الأرض، وعلوهم فيها، وفي هذا الإخبار في القرآن عن طبائعهم، وعن الأجراج الأول والإخراج الثاني لهم، وفي إقرار القاعدة الاجتماعية العظمى التي أخذهم الله تعالى بها: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنّم لِلْكَنفِينَ حَصِيراً ﴾ [الإسراء ١] خِزين لهم، وتعذيب نفسي لهم حيثما حلوا، وإلى أي مكان ارتحلوا، وفيها بشارة عظيمة للمسلمين الصادقين أن العاقبة لهم، وأنهم هم الغالبون والمنصورون على اليهود المفسدين؛ حين يأخذون بأسباب النصر وشروط التمكين، التي لخصتها آية النور في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِّينَ عَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ التَّمَكِين النَّالِي النَّصِر وشروط التّمكين، التي لخصتها آية النور في قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الذِّينَ عَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ التّه لِيَا اللهِ وَهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ ال

من هنا أقول: إنّ الارتباط وثيقٌ بين سورة الحشر التي تحدّثت عن إجلاء بني النفير من المدينة المنورة في عهد المصطفى على الكرة الأولى ـ كما هو تحليل الشيخ الشعراوي ـ ، وبين سورة الصف التي تحدّثت عن حبّ الله تعالى للمقاتلين الذين يُقاتلون في سبيله صفًا موحدًا كأنهم بُنيانٌ مرصوصٌ قبيل الحديث عن رسالة موسى وعيسى عليهما السلام: ﴿إِنَّ اللّه يُحِبُ الّذِينَ يُقَنِّلُونَ في سَبِيلِهِ صفًا مُوعيسى عليهما السلام: ﴿إِنَّ اللّه يُحِبُ الّذِينَ الفضل كل الفضل بيد الله أن أهل الكتاب لا يقدرون على شيء ، وأنّ الفضل كل الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده ، وبين سورة الإسراء التي صورت تاريخ إذلال اليهود وقهرهم من قبل الملوك السّابقين بسبب إفسادهم وعلوهم في الأرض ، وتنكُّبهم عن الصراط المستقيم ، والمبشرة والمبشرة

أيضا بإعادة تعذيبهم على أيدي المؤمنين الصادقين ؛ كلمّا عادوا إلى الإفساد والتّتبير.

بقي أن أشير إلى أنَّ ثمّةَ أيقونتين لغويتين تُؤيّدان التّأويل الذي ذهب إليه الشيخ الشّعراوي، بأنَّ إخراج المسلمين لبني النّضير وبني قينقاع وبني قريظة من المدينة هو وعد المرّة الأولى، وأنَّ المسلمين سيُخرجونهم في المرّة الثانية، وتكون هي المرّة الآخرة، قلت: في سياق آية الحشر ثمّة كلمةٌ لافتةٌ للانتباه، وهي قوله تعالى: ﴿لاَّوَلِ الْخَمْرُ ثَانِ؟ ولا يُمكن لغةً لقائل أن يقول: هذا أوّل الشّيء أو أوّل الأمر إلا إذا كان ثمّة شيءٌ ثان يتبعه، وأمر ثانٍ يشفعه. فهذه العبارة تُشيرُ إلى أنَّ إخراج اليهود وإجلاءهم من المدينة كان هو وعد المرّة الأولى، وقد حشرهم الرّسول على والمؤمنون معهم، وأخرجوهم من ديارهم عنوة وقسرًا لنقضهم العهد.

والتّعبير الثاني المعبّر به عن الحشر الثاني هو كلمة (لفيفًا) ، التي أجمع المفسرون أنّ معناها: جئنا بكم جميعًا ، وهي كلمة مُقاربةٌ لمعنى الحشر مرادفةٌ له ، والله أعلم.

٧ ـ التعريف بالصّادقين الحقيقيين، والتصريح بأنَّ اليهود ليسوا من الصّدق في شيء:

تحدَّت سورةُ الجمعة اليهودَ أن يتمنَّوا الموت إن كانوا صادقين: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمَّتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ أَهُ لِلّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱلمَوْتَ إِن كُنُمُ صَدِقِينَ ﴾ [الجمعة: ٦]؛ فهم كاذبون ، وهم أحرصُ الناس على حياة ، وبيّنت سورة الحشر الصّادقين الحقيقيين ، وأوضحت أوصافهم بأنهم أخرِجوا من دياهم ظلمًا وعُدوانًا ، وهاجروا إلى

المدينة ليعبدوا الله تعالى ، ويفردوه بالألوهية والعبادة الحقّة ، واجتهدوا لنصرة الإسلام ، مبتغين الفضل والأجر منه جلّ ثناؤه ؛ فأولئك هم الصادقون قولًا وفعلًا: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَيْكَ هُمُ الصّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

### ٨ ـ العلاقة بين الواقعة والحديد:

جاء في ختام سورة الواقعة الأمر بالتسبيح: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُو حَقَّ الْمَهِ بِالسِّيخِ بِالسِّمِ رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٩٥ ـ ٩٦] ، ثم وَلِيَتها سورة الحديد مباشرة في المصحف الشريف تُقرِّرُ وتؤكِّدُ أَنَّ كلِّ ما في السّماوات والأرض سبّحَ لله تعالى ، وصيغةُ المُضيّ تفيدُ تحقُّقَ وقوع الفعل.

هذا ، ويربطُ بين السّور المُسبّحات أنّها كلّها افتُتِحت بفعل التّسبيح في الصّيغ الثلاث: الماضي ، والمضارع ، والأمر:

﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحديد: ١].

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ١].

﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الصف: ١].

﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْفُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ [الجمعة: ١].

﴿ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التغابن: ١].

﴿ سَيِّج ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

# ٩ ـ وصف الله تعالى بأنَّه على كل شيء قديرٌ:

جاء في سور الحديد ، والحشر ، والتغابن ، وَصْفُ الله جلّ ثناؤه بأنّه على كل شيء قديرٌ ، وهي من العبارات التي وردت في كثير من السّور القرآنية ، إلّا أنّها تُعَدُّ في هذه السّور المتشابهة المطالع من الأثواب اللغوية الرّابطة بينها ، والمُوحِّدة لعبارات التّذييل والتّعقيب فيها:

﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيءَ وَيُعِيثُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحدبد. ٢]. ﴿ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الحشر: ٦].

﴿ يُسَيِّحُ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ [التغابن: ١].

# ١٠ ـ وصفُ الله تعالى بأنَّه بكلُّ شيءٍ عليمٌ:

نظيرُ ما سبق ، وصفُه جلّ شأنه بأنّه بكل شيء عليمٌ في سورتي الحديد والتّغابن: الموضع الأوّل في سياق تعداد بعض أسمائه الحسنى في الحديد: ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُو بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ الحسنى في الحديد: ٣] ، والموضع الثّاني في سياق الحديث عن كون ابتلاء الناس بالمصائب هو من تقدير الله تعالى وبإذنه؛ فهو المحيطُ علمُه بكل شيء ، لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء ، بل هو بكل شيء ، لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء ، بل هو بكل شيء عليم: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللّهِ يَهْدِ بَكُل شيءٍ عليم: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللّهِ يَهْدِ اللهِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللّهِ يَهْدِ اللهِ عَلَيم عَلِيم عَلِيم المُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلّهُ إِلّهِ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ مَا أَصَابَ عَلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ عَلَيْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلْهُ

### ١١ ـ خلق السماوات والأرض:

ورد في سورتي الحديد والتغابن حديثٌ عن خلق الله للسموات والأرض ، وذلك من المضامين المتكرة للتوكيد ، ومزيد التقرير ، وفيها دلالة على أنّ السورتين (الحديد ، والتغابن) تصدران عن مشكاة واحدة:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤].

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلِيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣].

كما ذكرت سورة الحديد أنّ الله تعالى له ملك السماوات والأرض ، وذكرت سورة التغابن أنّه يعلم ما في السماوات والأرض ، والقضيّتان متلازمتان ، فالذي يملك يعلم ماذا يملك.

#### ١٢ - وصفه تعالى بأنّه بصير بما يعملون:

ومثل ذلك وصفّه جلّ ثناؤه بأنّه بما يعملون بصير. ورد ذلك في موضعين: في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢].

### ١٣ ـ العلم بذات الصدور:

ورد في سورتي الحديد والتغابن أيضًا ، حديثٌ عن علمه جلّ ثناؤه بذات الصدور بالعبارة ذاتها إلّا أنَّ آية الحديد جاء فيها ذكر الضّمير المنفصل (هو) ، وآية التغابن جاء فيها ذكر لفظ الجلالة صريحا (الله):

﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [الحديد: ٦].

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَيُرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾ [التغابن: ٤].

### ١٤ ـ الحديث عن ضرورة الإيمان بالله ورسوله:

اشتركت سور الحديد والصف والتّغابن في دعوتها إلى ضرورة الإيمان بالله ورسوله ، وهي من المضامين التي تُقوّي الرّوابط المعنويّة بينها:

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ ﴾ [الحديد: ٧]. ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِلنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنقَكُمْ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد: ٨].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى تِعِنَرَةٍ لِنُبِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَوَمْنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَيَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَنَابٍ أَلِيمٍ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنْمُ لَعَلَمُونَ ﴾ [الصف: ١١].

﴿ فَتَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن: ٨].

# ١٥ \_ حديث سورتي الحديد والنغابن عن الإنفاق:

من الرَّوابط المضمونيَّة الواضحة أيضا بين سورتي الحديد والتَّغابن حديثُهما عن الإنفاق في سبيل الله تعالى ، وحثُّهما عليه ، واستعمالُ مادَّتي الإنفاق والإقراض ، ودعوتهما إلى إقراض الله القرض الحسن ، الذي يعودُ عليهما بالمُضاعفة والنَّفع والمثوبة في الدّنيا والآخرة:

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيةٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧].

﴿ وَمَا لَكُورً أَلَّا لُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ

أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَلْلُ أَوْلَيْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَوْلَا لَا لَهُ وَلَوْلَ فَلَا لَا لَكُولِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَا لَا لَا لَكُولُولُ فَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَوْلُولُولَا فَاللَّهُ وَلَوْلُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَوْلَوْلُهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَمُ لَوْلًا كُلُولُولًا لَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ لَكُولُ لَهُ وَلَا لَذِى لَهُ وَلَهُ وَلَا لَمُعْلِمُ لَا فَالْمُولُولُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَالْمُولِولُولُولُولُولًا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ لَا لَهُ لِلَّهُ لَلْهُ وَلِلْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّالِمُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ لَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْلِلْلِلْمُ لَلْلِلْلُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُلُهُ لِلللّهُ لَلْلِلْلُولِلْمُ لِلّا لَاللّهُ لِلللّهُ لِلْلِلْلِلْمُ لَا لَا لَاللّ

﴿ فَأَنَقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوفَ شُحَ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورُ حَلِيحٌ ﴾ [النعاس: ١٦ - ١٧].

### ١٦ ـ وصف الله بالرَّحمة والرأفة:

من الأسماء الحسنى التي جاءت في سورتي الحديد والحشر الاسمان الكريمان: (رؤوف) ، و(رحيم) بالترتيب نفسه:

الموضع الأول هو موضع الامتنان على الخلق ، فالله هو الذي أنزل على عبده الآيات البينات لهداية الخلق أجمعين ، وهذا من آثار رأفته ورحمته: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَايَنتِ بَيِننَتِ لِيُخْرِجَكُم مِن ٱلظُّلُمنتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللّهَ بِكُرْ لَرَءُ وَفُ رَحِيمٌ ﴾ [ نحدبد ٩].

والموضعُ الثاني هو سياق الدّعاء؛ حيث ورد الاسمان الكريمان في تضرّع المؤمنين الصّادقين الذين جاؤوا بعد المؤمنين السّابقين، ويدعون ربّهم بأن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّا الْغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا فِي فَلُوبِنَا عَلَا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ١٧ ـ وصف الله تعالى بأنه خبير بكل ما تعملون:

من الرّوابط المضمونية واللّفظية أيضا وصف الله جلّ ثناؤه في سورتي الحديد والتّغابن بأنّه خبيرٌ بما يعمل المخاطبون:

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد ١٠].

﴿ فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التعاس: ١].

# ١٨ \_ التبشير بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار:

جاء في سورة الحديد حديثٌ عن تبشير الملائكة للمؤمنين بعاقبتهم الحسنة: ﴿ بُشْرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَعْرِى مِن عَيْهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ ﴾ [الحديد: ١٢] ، وجاء في سورة التَّغابن وعدُ كلَّ من يُؤمن بالله ويعمل صالحًا ؛ بأنَّ جزاءه أن يُدخلَه الله جنّات تجري من تحتها الأنهار: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن عَمْلً عَلْهُ مَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن عَمْلً عَلْهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن عَمْلً عَلْهُ اللهُ وَيَعْمَلُ صَلْحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِنَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن عَمْلُ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُ عَلْهُ اللهُ ال

# ١٩ ـ ذِكْرُ الفوز العظيم:

جاء ذكرٌ للفوز العظيم الذي يناله المؤمنون الصّادقون في الجنّات في سور الحديد والصّف والتّغابن، والملاحظ أنَّ الجملة جاءت مؤكّدة بضمير الفصل (هو) في الحديد، ووردت غيرَ مؤكّدة في الموضعين الآخرين:

﴿ بُشْرَنَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَغِرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الحديد: ١٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلُ ٱذْلَكُمْ عَلَىٰ تِحِنَرَةِ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ فُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ مِحْرَةِ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ فُومِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمُحْمَدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَبُرُ لَكُوْ إِن كُنتُمْ فَعَلَمُونَ ﴿ يَعْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذَنِّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ ومُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَذْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الصف ١٠٠ ـ ١٢].

﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنَهُ سَيِّنَالِهِ، وَيُدْخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْلِهَا اللَّهُ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنَهُ سَيِّنَالِهِ، وَيُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْلِهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

وقضيّة تأكيد العبارات والأسلوب في سورة الحديد ليست مقصورةً على هذا الموضع فقط ، بل وردت في عبارات أُخرَ كما سيأتي بيانه.

# ٢٠ \_ حديثٌ عن المنافقين:

جاء في سورة الحديد ذكر للمنافقين الذين يتحسّرون حيث لا ينفع التّحسُّرُ ، ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم: ﴿ يَوْم يَقُولُ اللّهَ وَمَن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِل اللّهُ اللّهُ وَمِل اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ثم جاءت سورة الحشر وبيّنت سبب عدم تواجد المنافقين مع المؤمنين، وذكرت أنواعًا من فظائع أعمالهم: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُون إِلَيْ لَيْنَ أَخْرِجُون مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُونَ إِلَيْ لَيْنَ أَخْرَجُون مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيْن نَصَرُوهُمْ لَيُولُونَ اللّهَ وَاللّهُ مِنْ اللّهَ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَرَاءِ جُدُر بِأَشْهُم لَوْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَرَاءِ جُدُر بِأَشْهُم لَلْ يَشْهُدُ مَعِيمًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ وَاللّهَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ يَشْهُدُ مَعِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ وَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ يَشْهُدُ مَعِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ وَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ يَشْهُدُ عَمْهُمْ مَعِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ وَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ يَشْهُد شَدِيدُ أَنْ مَصَدَاةً وَقُوبُهُمْ شَتَىٰ وَلُكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ ويُنْ الله فَي أَنْ مَا اللّهُ فَوْمُ لاَ يَعْفِلُون ﴾ ويُنْ الله ويقرق الله بِأَنهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ ويُنْ الله وي أَنْ وي أَنْ فَوْلُوبُهُمْ شَتَىٰ وَلَاكَ بِأَنهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْفِلُون ﴾ والمحسر: ١١ - ١٤٤].

### ٢١ ـ الحديث عن مصير أهل النار:

جاء في سورتي الحديد والتّغابن حديثٌ عن أصحاب النّار ومصيرهم البائس بأسلوبين متقاربين:

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُّ هِي مَوْلَنكُمْ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٥].

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَابَنِيْنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ١٠].

#### ٢٢ ـ حديث مستفيض عن الفاسقين:

ورد في سورة الحديد حديثٌ مفصل عن أحوال الفاسقين:

﴿ ﴾ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نزل مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْحَدِينَ أُوتُوا الْحَدِيد: ١٦]. [الحديد: ١٦].

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِهِمَا ٱلنَّبُوّةَ وَٱلْكِتَنَّ فَعِنْهُم مُّهْتَدِّوَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ﴾ [الحديد ٢٦].

﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاتَ رِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَعَوْهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا خَقَ رِعَايِتِهَا فَ اَتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَكِيتُهُمْ فَلِيقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٧].

وذكرت سورة الحشر أنَّ إجلاء المسلمين لبني النضير وأشياعهم هو بإذن الله تعالى ، ومن أغراضه أيضا إلحاقُ الخِزي بالفاسقين: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةِ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَأَيِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: ٥].

ثمّ بيّنت السُّورة في ختامها أنَّ الفاسقين هم الذين نسوا الله تعالى ، فكانت النتيجةُ أن أنساهم اللهُ أنفسهم: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ نَسُواْ الله اللهَ فَأَنسَلُهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيَكُ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩] ، ثم جاءت سورة الصَّف وبيّنت أنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

### ٢٣ \_ حديث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات:

جاء ذكرُ فضل الله تعالى الذي يُؤتيه من يشاء من عباده في أربعة مواضع: مرتين في سورة الحديد، ومرتين في سورة الجمعة:

﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

﴿ لِنَكَ يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَنِ ٱلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٩]،

﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُوِّينِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة ٤].

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة ١٠٠].

وهذا كلُّه يدَّلُّ على أنَّ هذه السُّور تصدرُ عن معين واحد، وتفيض بمضامين متقاربة في أشكال وأثواب لغوية متوافقة ومتقاربة ومتناسقة، ومن أجل هذا نالت شرفَ المطالع الموحّدة.

# ٢٤ ـ التّذييل بعبارة ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾:

ورد هذا التّذييل في سورة الحديد في قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد. ٢٢] ، وفي التّغابن في قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَكَى وَرَبِي لَلْبَعَثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَكَى وَرَبِي لَلْبَعَثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: ٧].

### ٢٥ ـ وصفُ الله تبارك وتعالى ذاته العليّة بأنّه غنيٌّ حميد:

جاء وصفُ الله جلّ ثناؤه بأنّه غنيٌّ حميد ، والملاحظ أنَّ عبارة آية الحديد جاءت مؤكَّدة بالضَّمير (هو) على شاكلة كثير من الآيات والعبارات التي صحبها التوكيد في سورة الحديد ، وخلت آية التّغابن من الضَّمير (هو):

جاء في الحديد: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [الحديد: ٢٤].

وجاء في التَّعَابِن: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتَ تَأْلِبِهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبْشَرٌ يَهْدُونَنَا

الفصل الأول: المبحث الرابع: السور المسبحات

فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [النغابن. ٦].

### ٢٦ - البأس الشديد:

من الأثواب اللغوية المشتركة بين السور المسبّحات؛ المُركّب الوصفي (بأس شديد) ، حيثُ تكرّر ذكرُهُ في سورة الحديد بوصف كون الحديد فيه بأسّ شديد ، وجاء في سورة الإسراء وصف العباد الذين بعثهم الله تعالى على اليهود إثر الإفسادة الأولى بأنّهم عبادٌ أولو بأس شديد ، وجاء في سورة الحشر وصف الذين كفروا من أهل بأس شديد ، وجاء في سورة الحشر وصف الذين كفروا من أهل الكتاب بأنّ بأسهم بينهم شديد ، وقلوبهم شتى ، وديدنهم الفرقة والخلاف:

﴿ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْكَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنَهُمَا بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيَارِّ وَكَانَ وَعْدًا مِّفْعُولًا﴾ [الإسراء: ٥].

﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُعَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَعَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤]،

### ٢٧ ـ الدَّعوة إلى تقوى الله تعالى:

من الرَّوابط المضمونيَّة أيضا بين المسبِّحات ؛ الأمرُ بتقوى الله تعالى وطاعته:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد . ٢٨].

﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَنَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ اللهِ اللهُ ا

﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [التغان ١٦].

# ٢٨ ـ وصف الله تعالى بالاسمين الكريمين: ﴿ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ :

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ، وَيَغْفِلْ اللَّهُ عَفُولاً رَحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التعابن: ١٤].

# ٢٩ \_ التَّحذير من الشُّخ:

ومن الرَّوابط المعنوية واللَّفظية القويَّة ؛ حديثُ سورتي الحشر والتَّغابن عن الإنسان الذي يقيه الله شُحَّ نفسه ، وهي من الرَّوابط القويَّة لأنَّها أخذت نفس القالب اللّغوي والتَّعبيري ، ولم ترد في القرآن كله إلّا في هاتين السورتين:

﴿ وَمَن يُوفَى شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ إِلَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر ١٩].

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغان ١٦].

"والشُّحُّ: اللَّوْمُ ، وأن تكونَ نفسُ الرَّجل كزَّة حريصةً على المنع ، وقد أُضيفَ إلى النَّفس لأنَّه غريزة فيها ، وأمَّا البُخلُ فهو المنعُ نفسُهُ ، ومَنْ يُوقَ شُحَّ نفسه ، ومَنْ غلبَ ما أمرَتْه به منه ، وخالفَ هواها بمعونة الله وتوفيقه فأولئك هم المفلحون الظّافرون بما أرادوا" '''.

### ٣٠ \_ الحديث عن الكافرين بأنهم ذاقوا وبال الأمر:

من الرّوابط اللّفظيّة عبارة ﴿ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ، حيثُ تكرَّرت في الحشر والتّغابن:

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٥٠٥.

﴿ كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٥].

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ٥].

أثبتت الايتان السّابقتان أنَّ الذين كفروا ذاقوا وبال أمرهم ، وأعدَّ الله لهم عذابًا أليمًا ، وجاءت سورة الصّف ترشد الذين آمنوا إلى ما يُنجيهم من عذابِ أليم:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى جِحَرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾ [الصف: ١٠].

### ٣١ ـ نداء الله الذين آمنوا في المسبِّحات:

اشتركت المسبّحات الخمس المدنيّات: الحديد، والحشر، والصف، والجمعة، والتّغابن؛ في نداء الذين آمنوا، وهذا متناسقٌ مع ديدن القرآن المدني، الذي جاءت فيه معظم التّشريعات الإسلامية في تُوب نداء الذين آمنوا وتوجيههم إلى الأخذ بها؛ فالذين آمنوا بحكم كونهم نطقوا بالشّهادتين فقد دخلوا في عقد إيمانيّ، وهذا العقد الإيمانيّ هو الذي يقتضي أن يُنادَوا به في جميع التّشريعات التي يُكلّفون بها:

- () ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُولٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].
- ٢) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].
  - ٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢].
  - ٤) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجِنَرَةِ لُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف: ١٠].



- (٥) ﴿ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الصف: ١٤].
- ٣) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ
   وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].
- ٧) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكَمْ فَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكَمْ فَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًا لَكَمْ فَأَوْلَدُ وَعَلَيْ فَا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فَأَحْذَرُوهُمْ قَوْلُ تَعْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤].

### ٣٢ \_ حديث عن عالم الغيب والشهادة:

جاء وصف الله تعالى بأنّه عالمُ الغيب والشّهادة في الحشر والجمعة والتّغابن:

﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢].

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُلَّ تُرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِتِثُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجمعة: ٨].

﴿ عَنَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [التغابن: ١٨].

### ٣٣ \_ عدم هداية الله الظالمين:

جاء في سورتي الصَّف والجمعة تقرير أنَّ الله تبارك وتعالى لا يهدي القومَ الظالمين بسبب ما ارتكبوا من ظلم. والظالمون أنواع: أظلمُهُم هو من افترى على الله الكذب، وتتفاوت درجاتُ آخرين في سلّم الظلم حسب شدّة الجرم الذي يرتكبونه في حقوق النّاس:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَٰنِ ٱفْنَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الصف: ٧].

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُيِّلُواْ ٱلنَّوْرَينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَئِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: ٥].

# ٣٤ ـ تشابه الثُّوب اللُّغويّ التَّعبيري في صدر الآية وختامها:

نلحظُ أنَّ سورتي الصّف والجمعة ورد فيهما آيتان متشابهتان في المطلع والختام؛ حيثُ جاء في صدرهما نداء الذين آمنوا، وجاء في ختام كلّ منهما عبارة ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى تِحِزَةِ لِنُجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى مِحْزَةِ لِنُجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ تُوَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى مِحْزَةِ لِنَاكُمْ مَنْ لَكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ حَبُرٌ لَّكُمْ إِن كُنُمْ نَعَلَمُونَ ﴾ [الصف: ١١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَٱسْعَوّا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

### ٣٥ ـ تبشير المؤمنين في الإسراء والصَّف:

﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمَّ أَنَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قَرِيبٌ وَيَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣].

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩].

من كلّ ما سبق وغيره ممّا لم تقف عليه هذه المقارنة ، يستنتج المتدبّرُ في كلام الله تعالى ، والدّارسُ لأسرة المسبّحات السبع ، أنّ ثمّة روابط مضمونيّة ولفظيّة تربط بينها بشكل لافت للانتباه ، يُؤكّدُ لكل متدبّر أنّها كلّها متّحدة في المعاني التي جاءت تعرضها ، وفي الأثواب اللغوية والتعبيريّة التي جاء استعمالُها فيها ، ومن أجل ذلك ، ولأمور الله يعلمها ، جاءت مطالعُها متحدّثة عن التسبيح ، داعية إليه ، بطرق وصيغ متنوّعة ، وسبحان منزل القرآن! .



# المنجن الخامين

#### سورتا الفرقان والملك

#### الروابط المضمونية واللفظية بين السورتين

تتناولُ سورة الفرقان كشأن نظيراتها من السُّور المكّية جملةً من قضايا تنزيه الله تعالى وتوحيده ، وتنزيل القرآن الكريم ، وبشريّة الرَّسول ﷺ ، ومسألة النِّذارة ، ودلالة مخلوقات الله تعالى البديعة على عظمته ، وإحاطة علمه ، وطلاقة قُدرته ومشيئته.

تقعُ من حيثُ الترتيبُ المُصحفيُّ بعد سورة النور المدنيّة ، وقبل سورة الشّعراء المكيّة ، وهي من حيثُ ترتيبُ النزول (٤٢ نزولًا) بعد سورة يس ، وقبل سورة فاطر ، وهي مكيّةٌ في مجملها إلا الآيات (٢٨) ، و(٢٩) ، و(٧٠) ، فهي مدنيّة ، والايتين (٤٥) ، و(٤٦) نزلتا في الطائف في العهد المكي ، ولكن بشكل عام يغلب على أسلوبها طابعُ القرآن المكيّ ، وهي تقع في ٧٧ آية . وهي تتسم بجملة من الخصائص والملامح منها:

### المَلْمِحِ الأولِ: شُبِّهُ وردُّها:

تتميَّزُ سورة الفرقان بميزةِ جليّةٍ من حيثُ المضمونُ؛ حيثُ إنَّها أوردت جملةً من الشّبه التي تعلّقَ بها الكافرون في عهد النُّبُوّة ، ومن الممكن أن يتعلَّقَ بها أتباعُهم في جميع العصور ، والميزةُ في هذا

الملمح أنَّها تعرِضُ الشُّبهة ، وتُردِفُها مُباشرةً بما يُبطِلُها ويدحَضُها ، وفيما يأتي عرضٌ لذلك:

ا - شُبهة كون القرآن إِفكًا وافتراءً: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّا إِنَّا الْمَلَا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا إِنَّاكُ ٱفْتَرَبْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْـهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ﴾ [الفرقان: ٤].

جاء الرّدُ على هذه الشبهة في الآية نفسها حيثُ قال جلّ شأنه: ﴿ فَقَدْ جَآءُ وَظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [الفرقان: ٤].

وقد جاء الرّدُ على هذه الشّبهة بقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ [الفرقان: ١٠].

٣ ـ شُبهةُ الاختلاف فيما يُطلِقون على الرّسول صلّى الله عليه من أوصاف وألقاب: فطورًا يقولون عنه: إنّه ساحر ، وطورًا يقولون عنه إنّه شاعر ، وتارة يتهمونه بالجنون ، وهم في كلّ ذلك يتخبّطون ، ويضربون له الأمثال ضالين غيرَ مهتدين: ﴿ وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن الفرقان: ٨].

وقد جاء الرّدُ على هذه الشّبهة في قوله تعالى: ﴿ اَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٩]؛ حيثُ وصفهم القرآنُ بأنّهم ضلّوا وتاهوا عن الوصف الحقيقيّ الذي يُمكنهم أن يصفوا به محمدًا على وصفًا صحيحًا.

٤ \_ شُبهةُ تنزيل الملائكة رِدًّا للرّسول، وتصديقًا لرسالته،

ونُصرةً له ، وبجوارها شبهة رؤية الله تعالى بحجة داعية الإيمان: ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَكُ رَبَّناً ﴾ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهِ يَن لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلْتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّناً ﴾ [الفرقان: ٢١] ، وجاء الرّد على هاتين الشّبهتين في الآية نفسها والآية الموالية لها: ﴿ لَقَدِ السّتَكَبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا إِنَّ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلْتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِزِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢١ - ٢٢].

فهي شُبهة ناجمة عن استكبار وعُتو ، وإذا ما تحقّق لهم شيء منها ، وهي رؤية الملائكة مثلا ، يكون الأوان قد فات ، ويكون العذاب قد حل ، ولا بُشرى للكافرين المُجرمين يومَها ، وسوف يجأرون ويصطرِخون قائلين: حِجرًا محجورًا؛ فما يمنع عنهم العذاب مانع ، ولا يحجز عنهم العذاب حاجزً .

مُشبهة تنزيل القرآن جملة واحدة: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَلِعِدَةً ﴾ [الفرقان: ٣٢]، وقد جاء الجوابُ عن هذه الشّبهة في عَجُز الآية نفسها: ﴿ كَذَالِكَ لِنُثْبِتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢]، أي: أنزلناهُ إليك مُنجَّمًا حسب الأحداث مُعالِجًا لما يعترِضُ الدّعوة الإسلاميّة في دربها الطّويل (٢٣) عامًا.

والمُلاحَظُ أَنَّ في الآيات التي عرضت شبههم، وسَمَهم البيانُ القرآنيُ بجملة سمات، ونعتهم بصفات، ليست من قبيل التّفنّن والتّنويع، ودفع السّأم عن القارئ فقط، وإنّما هي نُعوتٌ هم بها حقيقيون، وهم بها مُتّصفون: وسمهم بالكفر فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، ووسمهم بالظّلم فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلطَّلِمُونَ . . . ﴾ ، كفرُوا ﴾ ، ونعتهم بالظّلم فقال: ﴿ وَقَالَ ٱلطَّلِمُونَ لَا يَرْجُونَ وَذكرهم باسم الموصول مُوضِحًا بالصّلة شأنهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَا يَقَاءَنَا . . ﴾ ، ونعتهم بالإجرام: ﴿ لَا بُشَرَىٰ يَوْمَإِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ ، وهذا يُنبّهُ المسلم إلى أنَّ هذه الشُّبة لا تصدُرُ إلّا عن أناسِ هذه بعض صفاتهم؛ المسلم إلى أنَّ هذه الشُّبة لا تصدُرُ إلّا عن أناسٍ هذه بعض صفاتهم؛

فهم كافرون ، ظالمون ، مجرمون ، ضالون ، لا يرجون لقاء الله تعالى.

#### المَلمَح الثاني:

الملمَحُ النّاني الذي يبرُزُ بجلاء في شخصية سورة الفرقان من بدايتها إلى نهايتها هو مَلمَحُ النّذارة؛ فالرّسولُ محمدٌ على له وظائفُ كثيرةٌ بحكم كونه رسولًا ونبيًّا، فهو هاد إلى الله تعالى، مبيّنٌ لشرعه، معلّمٌ لعباده، وداع إلى التّوحيد وأصول الاعتقاد الصّحيح، وبشيرٌ للمؤمنين، ونذيرٌ للكافرين والمنافقين، وناشرٌ لدعوة الحق، ومُطبّقٌ لأصول الشّريعة وفروعها، وزوجٌ مُربّ، وقائدٌ حكيمٌ، وإمامٌ للمسلمين في كلّ شؤونهم الدّينيّة والدّنيويّة.

ولكنَّ الملمحَ البارِزَ الذي ركّزت عليه سورةُ الفرقان هو كُونهُ نذيرًا: نذيرًا للكافرين بين يدي عذاب السّعير ، ونذيرًا للمُجرمين ، ونذيرًا للظّالمين ، وهذا خطُّ واضحٌ في التّأكيد على صفة النّذارة من بداية السّورة إلى نهايتها ، وفي مواضع من مضمونها العام. قال جل شأنه:

۱ \_ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١].

- ٢ \_ ﴿ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧].
  - ٣ \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٦].
  - ٤ ﴿ وَلَوْشِثْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥١].

فأنت ترى أنَّ اللايةَ الأُولى بيّنت وظيفةَ الإنذار؛ فكأنَّ الرّسولَ ﷺ لم يُنزِّل الله تعالى عليه الفرقان إلّا ليكون للعالمين نذيرًا ، متوعِّدًا



للكافرين ، ومُوضِحًا لهم سوءَ المصير إذا هم لم يُعلِنوا إيمانَهم ، ولم يعتقدوا الاعتقادَ الصّحيح.

وأنت ترى أيضا أنَّ الآيات التي حملت صفة (نذيرًا) جاءت مبثوثة من أوّل السّورة إلى نهايتها ، وجاء ذِكرُ البِشارة مرَّةً واحدة ، وفي هذه المرّة الواحدة جيء بالوصف على بنية اسم الفاعل (مُبشَرًا) ، وشتّان بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة (نذير) في الدّلالة ؛ وذلك لأنَّ المقامَ مقامُ إنذارِ ، فأفعالُ الكافرين المذكورة في السّورة ، وشُبههم التي كانت تلهجُ بها ألسِنتُهم بين الفينة والأُخرى يُناسِبُها العذابُ الأليم ؛ فالحضورُ في هذا السّياق لصفة النّذارة ، لا لصفة التبشير .

#### المِّلمَحُ الثالث:

والملمَحُ المتميِّزُ الثالثُ للسّورة هو مَطلَعُها المهيبُ: ﴿ بَهَارَكَ ٱلَّذِى نَزِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ، ومعنى: تبارك: نزيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ، ومعنى: تبارك: تزايدَ خيرُه ، وتعاظم كرمُهُ وعطاؤُه ، وتعالت عظمتُه. وقد تكرّرت هذه الكلمة في سورة الفرقان ثلاث مرّات: في بداية السّورة ، وفي ثلثها الأوّل في قوله تعالى: ﴿ بَهَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴾ [الفرقان: ١٠] ، وفي ثلثها الأخير: ﴿ نَهَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٠] ، وفي ثلثها الأخير: ﴿ نَهَارَكَ ٱلّذِي جَعَلَ فِي ٱلسّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] .

وكأنَّ هذا الفعل المبارك الذي يفيضُ تنزيهًا وتقديسًا يُمسِكُ بالسّورة من محاورها الثلاثة: مطلع التّنزيه والتّوحيد، ومقطع دفع الشّبهات، ومقطع بيان بديع صُنع الله في الكون، والملاحَظُ أيضًا أنَّ الفعل (تبارك) جاء متبوعًا في الآيات الثلاث باسم الموصول (الذي)، إيذانًا بأهميّة ما في صلته من دلالات تُوحِد الله وتُنزَّهه.



#### الملمَحُ الزَّابِعِ:

والملمَحُ الرّابعِ المُتميّزُ هو حديث السّورة عن القرآن الكريم، فهو الفرقان الذي يُفرِقُ بين الحقّ والباطل، وبين الإيمان والكُفر، وبين الإسلام والشّرك، وهو الذّكرُ الذي يُوقِظُ العقولَ، ويُحرِّكُ النّفوسَ، ويهُزُّ الوجدانَ، ولكنَّ الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله، أعرضوا عنه، ولجُوا في طُغيانهم يعمهون: ﴿حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّكَرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ عنه، ولجُوا في طُغيانهم يعمهون: ﴿حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِكَرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٤]، فهم الذين قالوا عنه: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاذَا إِلّا إِفْكُ الْفَرقان: ١٤]، وهم الذين قالوا عنه: ﴿ وَقَالُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاذَا إِلّا إِفْكُ الفَرقان: ١٤]، وهم الذين قالوا عنه: ﴿ وَقَالُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَانَهُ وَأَصِيلًا ﴾ وقَالُوا أَسْلِطِيرُ ٱلأَولِينَ ٱكَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحَيْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥]، ولم يستقرّوا فيه على رأي؛ لأنَّ رأيهم فيه مبنيٌ على الكذب والتّخرُص والبُهتان.

وهنا جاء الوصف الحقيقيُّ من منزِّله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ أَنزُلَهُ اللَّذِى يَعْلَمُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًا ﴾ [الفرقان. ٦]. ضمنه من الأدلّة العلميّة ، والشّواهد الكونيّة ما يُحرِّكُ به وجدان المؤمنين وعقولهم ، ويُوقِظُ ضمائرَ الفِطرة في أعماق قلوبهم ونفوسهم ، ويعودُ بهم إلى الميثاق الذي قطعه الله عليهم في عالم الذّر أن لا يعبدوا إلّا إيّاه ، وألّا يُشرِكوا به شيئًا: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الْمَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْدِيمُ مِن ظُهُورِهِمُ ذُرِيّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدَنَا ﴾ الأعراف: ١٧٢].

وقالوا عن القرآن: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَخِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦفُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].

#### المُلمَح الخامس:

أمّا الملمَح الخامسُ من حيثُ المضمون، فهو أنَّ مقاطعَ من



قصص الأنبياء مع أقوامهم جاء ذِكرُها مُتناسِبًا مع خطِّ السّورة العامّ القائم على الإنذار، وكما هو معلوم، فإنَّ القصص القرآني تكرَّرَ عرضُهُ في القرآن الكريم مكيِّه ومدنيِّه، ولهذا التّكرار - كما لا يخفى على كل عاقل لبيب - حِكمٌ وأسرارٌ وأهدافٌ يبسُطُها العليُّ الحكيمُ لعباده ليتدبَّروها.

فعلى الرّغم من كثرة ما ورد من قصص يبدو في ظاهره أنّه مُكرَّرٌ هنا وهناك؛ إلّا أنَّ المُتدبَرَ الحصيفَ الرّأي يُدرِكُ \_ بتوفيق الله تعالى \_ أنَّ عرضَ كلّ مشهدٍ \_ مهما صغرَ أو كبُرَ \_ له هدف خاصٌ ، وثوبٌ لُغويٌ خاصٌ ، يتناسقُ مع الجوّ العامّ للسّورة ، ويتناغَمُ مع المرحلة التي أُنزِلَ فيها ، وكان رسولُ الله عليهم والصّحابةُ معه رضوانُ الله عليهم يُعايشُونها .

ولأنَّ أحدَ الخطوط البارزة لسورة الفرقان هو خطُّ النِّذارة ، فقد جاء عرضُ مشاهدَ من قصص الأنبياء مع أقوامهم تخدُمُ هذا الغرض الدّينيّ بالدّرجة الأُولى ، ثُمَّ تُكمِّلُ أصلِ القصص الذي جاء مبثوثًا وموزَّعًا بحكمةٍ إلهيّةٍ عظيمةٍ في سُورٍ أُخرى ، حتّى إذا ما جُمِعَت المقاطعُ والمشاهِدُ المُوزَّعةُ هنا وهناك ، تجلّت ملامحُ الصّورة الكبرى ، وتكاملت مشاهِدُ قصّة كلّ نبيِّ مع قومه من ألفها إلى يائها ، ووضُحت معالِمُ المحطّات الكبرى فيها ، وهنا في سورة الفرقان ، جاء عرضُ المشاهد المتعلّقة بإنذار الرّسل لأقوامهم ، ثمّ جاء ذِكرٌ لمشاهد التّعذيب والتّدمير التي عاقبهم الله المهيمِنُ بها ، كلّ ذلك لتكونَ عبرَةَ للقُرشيين الذين استمسكوا بكفرهم ، ومَن سارَ في فلكهم من المُشركين العرب في الك الحقبة العسيرة التي كانت تُحيط بالدّعوة الإسلاميّة الفتيّة .

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَاهُ، أَخَاهُ هَارُونَ وَذِيرًا ﴿ فَقُلْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَانَ اللهِ عَاللهِ عَانَ اللهِ عَاللهِ عَنْ اللهِ عَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَذَنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان: ٣٧].

﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْمُ الْأَمْتُ لَلَّ وَكُلَّا صَرَبْنَا لَهُ الْمُثَالُ وَكُلَّا تَبَرِّنَا تَنْبِيرًا ﴾ [الفرفان: ٣٨ ـ ٣٩].

﴿ وَلَقَدْ أَنَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠].

ثُمَّ ربط البيانُ القرآنيُّ بين القصص المعروض وبين تكذيب المشركين واستهزائهم برسول الله على ، وتوعدهم بسوء المصير الذي سوف يحيقُ بهم ، وفي ذلك زَجْرٌ لهم بضرورة اتباع الدّعوة الجديدة وعدم نبذها ، ومواساة لمحمد على ، وتثبيتُ لقلبه ، وهو يسيرُ في درب الدّعوة الشّديد: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَلَخِذُونِكَ إِلّا هُرُوا أَهَاذَا ٱلّذِي بَعَثَ اللّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَا مَا لَكُ عَلَى اللّهُ وَسُونَ عَلَيْهَا وَسَوْفَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

#### الملامح اللفظية والتعبيريّة:

1) ـ هذا من حيثُ الملامح المضمونية بشكل عام ، أمّا من حيثُ الملامح اللفظية التعبيرية ، فتَسِمُ سورةُ الفرقان بصيغةٍ لفظية تُميِّزها عن غيرها من السور القرآنية المكيّة والمدنيّة؛ فهي السّورة الوحيدةُ في القرآن الكريم كلّه التي تردَّد فيها التركيبُ اللغوي: ﴿ حِجْرًا مَحَجُورًا ﴾ مرتين: أحدُهما يصف واقعًا في الحياة الدُّنيا ، حيثُ جعلَ الله بين البحرين حاجزًا ، وبرزخًا مانِعًا ، وجِجرًا محجورًا من خصائص كلّ بحر ، بحيثُ لا يمتزِجان ، ولا يختلطان ، ولا تفني خصائص

أحدهما في خصائص الآخر(١).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَذَا عَذَبٌ فُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٥٣].

أمّا الموضع الثاني ، فهو خاص بيوم القيامة ، حيث يندم الكافرون ندمًا كبيرًا ، ويرون بأعينهم عذاب السّعير ، وينظرون يمينًا فلا من مخرج ، وينظرون شمالًا فلا من مَنجى ، فيلهجون: حِجرًا محجورًا ، هل لنا من حاجز يمنع هذه النّار المتأجّجة عنّا ؟ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلْتَهِ كُذَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِزِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢].

٢) ـ كما تميّزت السّورة من النّاحية اللفظيّة بِتكرُّر ورود مصادر بعينها مثل: (الشُّبور)، حيث ورد في الفرقان ثلاث مرات: ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا إِنَّ لَا نَدْعُوا ٱلْمِومَ ثُبُولًا وَحِدًا وَأَدْعُوا مُنْولًا وَحِدًا وَأَدْعُوا ثَبُورًا حَيْيلً ﴾ [الفرقان: ١٣ ـ ١٤]، وورد في الانشقاق مرّة واحدة: ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴾ [الانشقاق: ١١].

٣) - تتسم سورة الفرقان بإيقاعها الصوتي الجميل الهادئ الذي يتمثّلُ في الرّاء المفتوحة المنوّنة في نهايات فواصلها ، والمسبوقة بياء أو واو: نذيرًا ، نشورًا ، وزورًا ، مسحورًا ، قصورًا . . . . .

#### ١ \_ سورة المُلك مُكمِّلةٌ لسورة الفرقان:

هذا عن المضمون العام لسورة الفرقان ، وملامح شخصيتها وثوبها اللغوي الذي تُعرَفُ به من بين السور المكيّة ، ولكنَّ هذه السّورة تتميَّزُ بملمح آخرَ ، لا يسعُ قارئَ القرآن ومُتدبَّرَه إلا أن يجثُو على رُكبتيه إجلالًا لِمن أنزل القرآن بعلمه ، وصاغه بحكمته ، وإكبارًا

<sup>(</sup>١) انظر: زغلول النجار، تفسير الآيات الكونية، ج٢، ص ٣٤٦/ ٣٤٦.



لهذا النّص المُقدّس الذي يفيضُ بالإعجاز ، ولا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، وهذا الملمحُ لا يُدْرَكُ بالتّدبُّرِ في آيات السّورة وحدها ، وإنّما تتضِحُ معالِمُه عند مقارنة ملامحها العامّة مع ملامح شخصية سورة قرآنيّة مكيّة أخرى ، وهنا نستطيعُ أن نقول بحقّ ، ولسان عاجز عن التّعبير: ما أعظمَ تناسقَ هذا الكتاب المُعجز ، وما أعظم تكامُلُه وإحكامَه وتفصيلَه!

لِحِكَمِ اللهُ تعالى يعلَمُها ؛ تنوّعت مطالِعُ السّور القرآنيّة المكيّة والمدنيّة وتباينت ، ولِحكم جليلةٍ أيضًا تشابهت مطالِعُ سورٍ بعينها وتطابقت ، ومن هذه السُّور المتشابهة المطالع: سورتا الفرقان والملك ، اللتان افتتحهما الباري عزّ وجلّ بقوله ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي . ﴾.

### ٢ - تُرى لماذا هذا الاستهلالُ المهيبُ المتشابهُ في هاتين السورتين؟

إذا علِمنا أنَّ جميع النصوص القرآنية مبنيَّةٌ بإحكام وتفصيل عظيمين ، دعانا ذلك إلى مزيدٍ من التّدبّر في جميع آيات القرآن وسوره ، ولسوف تتجلّى لنا \_ بتوفيق الله تعالى وكرمه \_ كثيرٌ من أسراره وحِكمه.

والحكيمُ جلّ ثناؤُهُ لا يُنوِّعُ في المطالع والخواتيم لِـمُجرّد التّخرير ، التّنويع ، ولا يجعلُها متشابهة إلى حدّ التّطابق أحيانًا لمجرّد التّكرير ، وقد بل إن ثمّة حِكَمًا قد تخفى على القارئِ والمستمع أوّلَ الأمر ، وقد تبدو وتتجلّى عند تتابع الواردات التي يُكرِمُ الله تعالى بها من يشاءُ من عباده .

أقول: إنَّ لتشابه المطلعين حِكَمًا كثيرةً ، منها أنَّ السّورتين تصدران عن مورد واحد؛ وهما من مشكاةٍ واحدة ، تجمعهما كثيرٌ من الخصائص المضمونية والأثواب اللفظية ، وتجعلُهما لُحمةً واحدةً ،



تُكمِّلُ إحداهما الأُخرى ، وكأنها امتدادٌ عضويّ لها ، وفيما يأتي تفصيلٌ لشيء من ذلك ، وعلى الله قصدُ السبيل.

### ٣ - تشابُه المطلعين:

يجمع بين سورتي الفرقان والملك تشابُهُ المطلعين ، فكلتاهما تبدأ بهذه العبارة: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ، ﴿ تَبَرَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١]؛ فالذي أنزل الفرقان هو الذي بيده الملك؛ فما على الخلق أجمعين إلا التسليم للخالق الامر: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُنْفُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٤]. ومعنى التسليم للخالق الامر: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُنْفُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٤]. ومعنى (تبارك) كما ذكر المفسّرون: تزايد خيرُه ، وتعاظم كرمُهُ وعطاؤه ، وتعالت عظمتُه.

قال البيضاوي: ﴿ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ : تكاثرَ خيرُهُ ، من البركة وهي كثرة الخير ، أو تزايد على كلّ شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله ؛ فإنّ البركة تتضمّنُ معنى الزّيادة ﴾ (١).

#### ٤ - صِفة النَّذارة:

تبدو لكل قارئ لسورة الفرقان صفة النّذارة واضحة جلية ، وكذلك هو الشّأن في سورة الملك ، حيث نجد لها حضورًا واضحًا وجليًّا ، ومن الموافقات اللافتة للانتباه أنّ صفة (نذير) تكرّرت أربع مرّات في كلّ منهما:

جاء في سورة الفرقان:

١ - ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾
 [الفرقان: ١].

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٤ ، ص١١٧.



- ٢ ﴿ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَنْذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧].
  - ٣ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبِيَةٍ نَّذِيرًا ﴾ [المرقاد: ٥١].
    - ٤ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفرقان ٥٦].

#### وجاء في سورة الملك:

- ١ ﴿ سَأَلَهُمْ خَزَنَنُهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ﴾ [الملك: ١].
- ٢ ﴿ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
   كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ٩].
  - ٣ ﴿ فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٧].
  - ٤ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الملك: ٢٦].

هذا ، ولم يرد ذِكرٌ للبشارة أبدًا في سورة الملك ، إيذانًا بأنَّ كلّ ما فيها يدعو إلى أخذ شؤون العقيدة بِجِدٍّ وحزم ، فلا مجالَ للتّذبذب أو التَّردُّد في الالتزام ، وما على الرّسول إلا البلاَّغُ المبين.

#### ه ـ تقدير الخلق:

في مطلع سورة الفرقان تنزية وتعظيم لله ، الذي له مُلك السماوات والأرض ، وخلق كلَّ شيء فقدَّره تقديرًا: ﴿ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّ فِلَهُ مَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴾ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّ فِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### ٦ - الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة:

أَزْرَتْ اللَّيةُ الثالثةُ من سورة الفرقان بالذين اتَّخذوا من دون الله آلهةً صمّاء وبكماء، لا تخلُقُ شيئًا، وهي تُخلَقُ، ولا تضرّ ولا تنفع،

ولا تملِكُ موتًا ولا حياةً ولا نُشورًا: ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ اللَّهَ لَا يَعْلَقُونَ وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا خَيْوةً وَلا نَشْعًا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا نَشْعُورًا ﴾ [الفرقان: ٣]؛ بينما نزهت سورة الملك الله تعالى الذي أخصن خصائصه الخلق: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَافًا ﴾ [الملك: ٣]، ومن أخص خصائصه أنّه خلق الموت والحياة لابتلاء الثّقلين، أيّهم أحسن عملا؟ ﴿ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوةَ لِبَالُوكُمُ أَيّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَقُورُ ﴾ [الملك: ٢].

### ٧ - الله وحده الذي يملك النَّشور:

نفت اللية الثالثة أن تملِك آلهة المشركين المزعومة أي شيء يتعلّق بالعاقبة ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ مُنكّرًا منفيًا ؛ بالعاقبة ﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾ مُنكّرًا منفيًا ؛ إيذان بأنّهم لا يملكون من شأن النشور شيئًا ولو كان مِثقالَ ذرّة ؛ بينما أثبتت سورة المُلك النّشورَ لله تعالى ، بل أرجعته إليه وحده ، فلا يشركه فيه أحد ، والحصر والقصر المستفادان من تقديم معمول فلا يشركه فيه أحد ، والحصر والقصر المستفادان من تقديم معمول الخبر المحذوف دليلان على ذلك : ﴿ هُو الّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَناكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ مَ وَإِلَيْهِ ٱلنّشُورُ ﴾ [المك . ١٥].

والنّشور: هو البعث ، ووجه الاستدلال بالبعث على عدم إلهيّة الأصنام التي يعبدونها من دون الله ، أنّ الإله الحقّ من شأنه أن يُثيب المطيع ، وأن يُعاقب العاصي ، والذي لا يفعل ذلك لا يستحقُّ أن يُعبَدَ ؛ من هنا جاء الإزراء بمعبوداتهم بأنّها لا تملك نشورًا زيادةً على كونها لا تملك ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً.

### ٨ \_ إعداد السّعير للمكذّبين والكافرين:

توعد الله تبارك وتعالى الكافرين الظّالمين في سورة الفرقان بأنّه أعدَّ لهم سعيرًا: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَدَّبَ بِالشَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان ١١] ،



والوعيد ذاتُهُ ، واسم النّار ذاتها ، تكرّر في سورة الملك: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعير ، عَذَابَ السّعير ، عَذَابَ السّعير ، عَذَابَ السّعير ، والكافرون الذي لا يسمعون ولا يعقلون هم أصحابُ السّعير: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْعَبِ السّعِيرِ ﴿ قَاتُولُواْ بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠- ١١].

"والسّعيرُ: النّار الشّديدة الاستعار ، وعن الحسن: أنّه اسم من أسماء جهنّم» (١).

#### ٩ - إعداد العذاب الأليم لأصحابه:

توعّدت سورة الفرقان الظّالمين بعذاب أليم: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان: ٣٧] ، وسورة الملك تنادي في الجميع: ﴿ فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴾ [الملك: ٢٨] ، وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ لِمقصود بالظالمين والكافرين واحِدٌ ؛ فالكافرون هم الظالمون ، وهم المحرمون ، وهم أنفُسُهم الضّالون المُكذّبون ، وهم الذين لا يرجون لقاء الله في سياق سورة الفرقان.

قال القرطبي: «(أليم) في كلام العرب معناه مُؤلِمٌ ، أي: مُوجع ، مثل السّميع بمعنى: مُسمِع . . . . وآلم إذا أوجع ، والإيلامُ الإيجاعُ ، والألّمُ الوجع» (٣) .

وإذا كان العذاب الأليم هو العذابَ المُؤلمَ الموجعَ ، فلك أن تتوقّع شدّة العذاب من إدراكك قوّة الذي يصدر عنه الفعل ، فإذا كان الله تبارك وتعالى الذي لا نهاية لقدرته وقوّته يصف العذاب بأنّه أليم ؛

<sup>(</sup>١) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٢٤ ، ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج١ ، ص ١٩٨.

فلك أن تتصوّر أيّها القارئ عظمة هذا العذاب وهوله.

### ١٠ - المصدران: العُتُوُ والنُّفور:

تكرَّرَ في السّورتين مصدران قليلا الاستعمال، وهم (عتوّ) و(نفور) حيثُ جاءا في سورة الفرقان في آيتين منفصلتين: ﴿ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١]، وقوله: ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٠]، ووردا في سورة المُلك في سياق واحد: ﴿ بَل لّجُوا فِ عُتُوِّ وَنَفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١]؛ فما جاء منشورًا ومبسوطًا في مواضع في سورة الفرقان، جاء مختصرًا مرَكّرًا في سورة الملك.

والعُتُوّ: هو شدّة الاستكبار. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ﴿ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيرًا ﴾: «عتوا: تجاوزوا الحدّ في الظلم. يُقال: عتا علينا فلان ، وقد وصف العُتُو بالكبير ، فبالغ في إفراطه ، يعني أنّهم لم يخسروا على هذا القول العظيم إلا لأنّهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العُتُو ﴾ (١).

قال القرطبي: "عتا يعتو عُتُوّا ، أي: استكبر ، وتعتّى فلانٌ: إذا لم يُطع ، والليل العاتي: الشّديد الظّلمة » (٢).

أمّا النّفور فمعناه الهروب والشّرود، وأصل هذه المادّة يتعلّق بعالم الحيوان. يقال: دابّة نَفور إذا كانت شديدة النّفور. جاء في وصف المشركين في سورة المدّثر: ﴿ كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ [المدثر. ٥٠]، أي: «كأنّهم في نفارهم عن الحقّ، وإعراضهم عنه ؛ حُمُرٌ من حمر الوحش إذا فرّت ممّن يريد صيدها من أسد» (٣).

<sup>(</sup>۱) الزمخشري ، الكشاف ، ج٣ ، ص ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج٧ ، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج٨ ، ص ٢٧٣.

#### ١١ - أصحاب الجنَّة وأصحاب النَّار:

جاء في السورتين مقابلة رائعة بين أصحاب الجنّة وأصحاب السّعير. قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ خَبَرُ السّعير. قال تعالى في سورة الفرقان: ٢٤] ، وجاء في سورة الملك ذِكرُ مُستَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [المرقان: ٢٤] ، وجاء في سورة الملك ذِكرُ أصحاب السّعير: ﴿ مَا كُنّا فِي أَصْحَبِ ٱلسّعِيرِ ﴾ [الملك. ١٠] ، وجاء أيضًا: ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسّعِيرِ ﴾ [الملك: ١١].

وكلمة (أصحاب) في مثل هذا السياق تفيد طول الملازمة والبقاء؛ حيث لا يخفى أنّ الموحدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما جاء في مواضع كثيرة في القرآن، يكونون خالدين في الجنّة إن شاء الله تعالى، والمشركون الكافرون يكونون خالدين في النّار.

#### ١٢ ـ المقابلة بين حالي السماء في الدنيا وعند قيام الساعة:

خلق الله تبارك وتعالى كلّ شيء بقدر ، وأحكم صُنعه ليُودِي وظيفته في هذه الحياة الدّنيا ، ومن ذلك السماء التي خلقها صفحة واحدة مُحكمة النّسج شديدة البنيان ، لا يرى الرّائي مهما اجتهد فيها من فطور أو فروج أو تشقق ، وهذا المشهد جاء ذكره في سورة الملك في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَنَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلِقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن فَطُورٍ ﴾ [الملك: ٣].

أمّا قبيل قيام الساعة ، فثمّة أشياء كثيرة يُغيّرها الله تعالى تنفيذًا لوعده بتبديل الأرض غير الأرض ، والسموات غير السماوات ، فتحدث أشياء كثيرة تكون هي إعلانًا لبدء يوم القيامة مثل ما ورد ذكره في سُور التكوير والانفطار والانشقاق وغيرها ، ومن ذلك تشقُّق السماء بالغمام الذي جاء ذكره في سورة الفرقان في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَسَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] ، وهذه مقابلة

رائعة بين تشقّق السماء يوم القيامة عند إذن الله تعالى للملائكة بالنُّزول ، وبين صفتها في الدّنيا وهي محكمة قويّة شديدة لا فطور فيها ولا فروج.

#### ١٣ ـ اسم الله الرّحمن:

تحدّثت سورةُ الفرقان عن (الرّحمن) ، وهو اسمُ الله العظيم الثّاني الذي لا يشركُهُ فيه أحدٌ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْأَسْمَاءُ الْإِسراء: ١١٠].

تردَّدَ اسم (الرّحمن) خمس مرّات في الفرقان:

(١) ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِإِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾
 [الفرقان: ٢٦].

٢) ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

٣) - ٤) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٩٠٠ [الفرقان: ٦٠].

٥) ﴿ وَعِبَ اذْ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

هذا يعني أنَّ سورة الفرقان حاولت أن تربط النّاس باسم الله (الرّحمن) لعلّهم يفيئون إلى رحمته ، ولكنَّ الكافرين منهم كانوا يستهزئون ويتساءلون: ﴿وَمَ ٱلرَّمْنَنُ ﴾؛ فجاءت سورة المُلك مُبيّنة أيضًا شأنَ الرّحمن ، مُوضِحة بأنَّه هو الذي يُمسكُ الطَّيرِ في السّماء: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ بَصِيرً ﴾ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ بَصِيرً ﴾ [الملك: ١٩] ، ومُبيّنة أنه هو الذي لا ينصرُكم أحدُ منه إن لم تتدارككم رحمتُه: ﴿ أَنَّ هَذَا ٱلَذِي هُو جُندُ لَكُورَ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلكَفِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ ﴾ [الملك: ٢٠] ، ومبيّنة أنّه هو الرّحمنُ ؛ الذي ينبغي الإيمانُ به والتسليمُ والملك: ٢٠] ، ومبيّنة أنّه هو الرّحمنُ ؛ الذي ينبغي الإيمانُ به والتسليمُ

له ، والتُّوكُّلُ عليه: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ﴾ [الملك: ٢٩].

#### ١٤ - تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم:

أوضحت سورة الفرقان لمحمد على أن الذين كفروا بدعوته لا يسمعون ولا يعقلون ، عطلوا وسائل السمع لديهم ، وعطلوا أم ادوات الإدراك لديهم؛ فهم أشبَهُ بالأنعام ، بل هم أضلُ منها: ﴿أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكَ رُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَمْ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

### ١٥ - حديث السورتين عن تزيين السماء بالسَرُج والمصابيح:

نزَّهت سورةُ الفرقان وعظمت الخالقَ البديع، الذي أحسنَ كلَّ شيء خلقه، ومن ذلك تزيينه السماوات بالبروج وبالشمس المضيئة وبالقمر المنير في مجموعتنا الشمسيّة: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءُ بُرُوجًا

والأمرُ ذاته تكرَّرَ في سورة الملك ، حيثُ جاء الحديثُ عن تزيين السَمَاءُ الدُّيْنَا السَّمَاءُ الدُّيْنَا السَّمَاءُ الدُّيْنَا

بِمَصْنِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابَ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ٥]، والعلاقة واضحة بين السّراج والمصابيح، والمراد بها نجوم السّماء الغازية المشتعلة، والقمر الذي يعكس أنوار الشمس في كوكبنا، والأقمار الأخرى التي تجري في أفلاك كواكب ومجموعات شمسية أخرى.

### ١٦ - ذِكْرُ الزَّفيرِ والشَّهيق:

تحدثت سورة الفرقان عن الكافرين الظالمين المُجرمين حين يُعاينون جهنّم وتُعايِنُهم؛ فإنَّهم يسمعون لها في الفرقان تغيُّظًا وزفيرًا، وحين يُلقَوْن فيها يجأرون ويصطرِخون ويطلبُون الثُّبورَ. جاء في الفرقان: ﴿إِذَا رَأَتَهُم مِن مُكَانِ بَعِيدِ سَعِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَرَفِيرًا إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيقًا مُّقَرَّ نِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾ [الفرقان: ١٣]، وأتمّت سورة الملك تصوير المشهد ذاته، وصورتهم وهم يُلقوْن فيها، وحينها يسمعون لها شهيقًا، ويرونها وهي تفور مُتميِّزة من الغيظ: ﴿إِذَا ٱلقُواْ فِيهَا سَعُواْ لَمَا لَها شهيقًا وهي تفور مُتميِّزة من الغيظ: ﴿ إِذَا ٱلقُواْ فِيها سمعوا عند معاينة جهنم يسمعون لها زفيرًا، وإذا دخلوها وأُلقُوا فيها سمعوا لها شهيقًا وهي تفور، ولا يخفي ما بين الزفير والشّهيق من تلازم، فهما كلمتان مُصطحبتنان في الواقع العملي، حيث يقومُ كلّ حيّ نفهما كلمتان مُصطحبتنان في الواقع العملي، حيث يقومُ كلّ حيّ يتنفّسُ بعمليتي الشّهيق والزّفير في كلّ لحظةٍ وحين، وهما مُصطحبتان في البيان القرآني أيضًا، حيث وردتا في سورة هود مجتمعتين في قوله في البيان القرآني أيضًا، حيث وردتا في سورة هود مجتمعتين في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ هُمُ أَنْ فِيرُ وَشَهِيقً﴾ [هود: ١٠٦].

فانظر ، يا رعاك الله ، إلى عظمة هذا التناسق والتكامل بين السّورتين: آية سورة الفرقان (١٢) تتحدّث عن سماع الكافرين لزفير جهنّم ، وآية الملك (٧) تتحدّث عن شهيق جهنّم ، الذي يسمعه

الكافرون حين يُلْقَوْنَ فيها. إنّها بحق صورة متكاملة ، وانظر كيف جمعت آية هود (١٠٦) بين زفير النّار وشهيقها.

وفي تفريق الحديث عن الزّفير والشّهيق في السّورتين ، وفي الجمع بين الوصفين في سورة هود إشارة واضحة لكل ذي لبّ إلى التّكامل والتّلاحم في المضامين التي تتحدّث عنهما السّورتان ، وقل سبحان من أنزل هذا القرآن وعلّمه للعالمين!!

#### ١٧ - توظيف عدد من الأسماء الحسني:

جاء في السورتين عددٌ من الأسماء الحسنى ، منها قوله تعالى في سورة الملك: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴾ [الملك: ٢]؛ أمّا في الفرقان فقد جاء قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢] ، و ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢] ، و ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَـفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

جاء في الملك: ﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] ، وورد اسم الخبير في الفرقان في ثوب: ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٨].

وبعض الأسماء ورد ذِكرُهُ في سورة الملك بصيغة التّعريف: ﴿ تَبَنَرُكَ اللَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١] ، وجاء ذكره في سورة الفرقان مضافًا إلى كاف الخطاب التي تعود على محمد على تسليةً له وتثبيتًا وتطمينًا: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥].

جاء في سورة الملك: ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩] ، وجاء في الفرقان: ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

جاء في سورة الملك: ﴿ أُمَّنْ هَنَا اللَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُورَ يَنصُرُكُم مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ ﴾ [الملك: ٢٠] ، وجاء في سورة الفرقان: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

### ١٨ - حديث عن الأقوام المكذّبين:

جاء في سورة الملك ذِكرٌ إجمالي للأقوام الذين كذّبوا الرّسل: ﴿ وَلَقَدْ كُذّب الّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الملك: ١٨] ، وجاء ذِكرُ عدد منهم بإيجاز شديد في سورة الفرقان ابتداء بقوم موسى عليه السّلام ثم فوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرّس وقوم لوط: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى فَوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرّس وقوم لوط: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْحَيْبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَدُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا اَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ اللَّذِينَ كُذَبُواْ بِالرّسُلُ أَغَرَفَتُهُمْ كُذَبُواْ بِعَاينِينَا فَدَمَّرَنِهُمْ مَنْ لِيكَاسِ ءَايَةً وَأَعَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَبَ كَذَبُواْ الرّسُلُ اللَّهِ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَبَ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَعُكَلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْنَالُ وَكُلًّا مَنْ اللَّهُ وَاعْدَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْعَبَ اللَّهُ وَلَعَلَمْ مِنْ وَعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَرَالُ اللَّهُ وَالْعَرَالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُونُوا بَرَوْ نَهَا اللَّهِ وَالْعَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ لِيكَانِ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّالِكُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

## ١٩ - وصف إهلاك قوم لوط وتهديد للمشركين المخاطَبين:

وفي إيراد هذه القصة في سورة الفرقان توجية غير مباشر للمخاطبين في عهد النّبوة، لكي يتّعظوا بما أصاب قومَ لوط، حتّى لا يُصيبهم الذي حلّ بهم. وإتمامًا لهذه الموعظة وجه إليهم الخطاب مباشرًا في سورة الملك: ﴿ ءَأُمِنهُم مّن في السّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي

تَمُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُ أَ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْف نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٦ \_ ١٧].

قال البيضاوي: "﴿ اَلَّهُ مَن فِ السَّمَاءِ ﴾ يعني الملائكة الموكلين على تلبير هذا العالم ، أو الله تعالى على تأويل: مَنْ في السّماء أمرُهُ أو قضاؤه ، أو على زعم العرب ، فإنهم زعموا أنّه تعالى في السّماء . . أن يخسِف بكم الأرض فيُغيِّبُكم فيها كما فعل بقارون ، وهو بدل من بدل الاشتمال ، فإذا هي تمور: تضطربُ ، والمَوْرُ: التَّردّدُ في المحيء والذّهاب. ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُم مَا إذا شاهدتم المُنذَرَ به ، ولكن لا ينفعُكم العلمُ حينئذ » (١).

## ٢٠ ـ مقابلةٌ بين خطاب الله للرَسول ، وخطاب الرَسول لقومه:

في سورة الفرقان خطابٌ مباشرٌ للرّسول ﷺ من ربّه: ﴿ أَرَّ يَتَ مَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ رَبّه : ﴿ أَرَّ يَتَ مَنِ اللَّهِ الفرقان : ٤٣].

وفي سورة الملك خطابٌ مباشرٌ للمشركين وتلقينٌ لمحمّد ﷺ كيف يتعامل معهم ، وكيف يُخاطبهم : ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْتُمْ إِنّ أَهْلَكُنِي ٱللّهُ وَمَن مَعِي كيف يتعامل معهم ، وكيف يُخاطبهم : ﴿ قُلْ أَرَءَ يَنْتُمْ إِنّ أَهْلَكُنِي ٱللّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلًا فَرَحَمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْنَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعِينٍ ﴾ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا وَكُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك : ٢٨ .. ٣٠].

### ٢١ .. حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين:

في سورة الملك حديثُ موجز عن الذين يخشون ربّهم بالغيب، وعن الجزاء الذي أعده الله تعالى لهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُّونَ رَبَّهُم بِٱلْمَسِ لَهُم

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٥ ، ص ٢٣٠.

مُّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢]، وفي سورة الفرقان جاء تفصيلٌ لصفات الذين يخشون ربّهم وأعمالهم وأقوالهم في مجموعة الآيات التي تتحدّث عن عباد الرحمن: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ بَلْقَ أَثَامًا ١٠ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَعْلُدُ فِيهِ، مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَلِحًا فَأُولَتِيكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا فِي وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُـرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَكُنَا لِلْمُنْقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣ ـ٧٦].

### ٢٢ ـ مقارنة بين نوعين من المشي:

في سورة الملك جاء حديثٌ عن الذي يمشي مُكِبًا على وجهه على غير هدى، فهو يخبِطُ في سيره وطريقه خبطَ عشواء، وتمت مقارنة مشيته بمن يمشي سويًا مرتفع الهامة، على نور وبصيرة على صراط مستقيم، وهذا الاستفهام من الواضح والمقرّر لدى جميع الأذهان، أنَّ هذين الماشيين لا يستويان في حكم كل الأعراف والأديان والأذواق: ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجَهِهِ ۚ أَهْدَى آمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَطِ الملك؛ ٢٢].

أمّا سورة الفرقان فقد جاء فيها ذِكرُ الصِّنف الذي يمشي سويًا بتواضع ، وهم المُعبَّرُ عنهم بقوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَـاوَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

قال ابن عاشور في بيان وجوه الاستعارات التمثيليّة في آية سورة الملك (٢٢): "فالآية تشتملُ على ثلاث استعارات تمثيليّة؛ فقوله ﴿ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجِهِمِ عَ ﴾ تشبيهٌ لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة طلبًا للذي ينفعه منها ، الشّاك في انتفاعه بها ، بحال السّائر قاصدًا أرضًا معيّنة ليس لها طريقٌ جادّة ، فهو يتبّع بُنيّات الطّريق الملتوية التي تُبلّغُ إلى مقصده ، فيبقى حائرًا متوسّمًا يتعرّفُ آثارَ أقدام النّاس وأخفاف الإبل ، فيعلم بها أنّ الطريق مسلوكة أو متروكة .

وفي ضمن هذه التّمثيليّة تمثيليّة أخرى مَبنيّة عليها بقوله: ﴿مُكِبّاعَلَن وَجُهِهِ ﴾ بتشبيه حال المتحيّر المتطلّب للآثار في الأرض بحال المُكبّ على وجهه في شدّة اقترابه من الأرض.

وقوله ﴿ أَمَن يَمْشِى سَوِيًا ﴾ تشبيهٌ لحال الذي آمن بربّ واحد ، الواثق بنصر ربّه وتأييده ، وبأنّه مُصادِفٌ للحقّ ، بحال الماشي في طريق جادّة واضحة ، لا ينظرُ إلّا إلى اتّجاه وجهه ، فهو مُستَوٍ في سيره .

وقد حصل في الآية إيجازُ حذف ، إذ استُغنِيَ عن وصف الطّريق بالالتواء في التّمثيل الأوّل ، لدلالة مقابلته بالاستقامة في التّمثيل الثاني» (١).

وقال الإمام ابنُ كثير في تفسير الصّفة الأولى من صفات عباد الرّحمن: ﴿ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا ﴾: أي: بسكينة ووقار من غير

<sup>(</sup>١) ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج٢٩ ، ص ٤٦.

جَبْرية ولا استكبار ، كما قال: ﴿ وَلا تَشْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّكَ لَن تَخْرِفَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلجِبَالَ طُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]. فأمّا هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ، ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أنهم يمشون كالمَرضى من التصائع تصنعًا ورياءً؛ فقد كان سيّد ولَد آدم على إذا مشى كأنّما ينحَطُ من صبب ، وكأنّما الأرضُ تُطوى له. وقد كرة بعضُ السلف المشي بتضعف وتصنع ، حتّى رُويَ عن عمر أنّه رأى شابّا يمشي رُويدًا. فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ، فعلاه بالدّرة ، وأمره أن يمشي بقوّة. وإنّما المراد بالهوْن هاهنا السّكينة والوقار ، كما قال رسول الله على السّكينة ، فما أدركتم فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وعليكم السّكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتمّوا)» (٢٠).

### ٢٣ - فواصل السّورتين:

تتّفِقُ السّورتان في إيقاعهما الصّوتي ، وفواصلهما التي تتّسِمُ بمقاطعها الطّويلة: الواو قبل الرّاء المفتوحة ، والياء قبل الراء المفتوحة في سورة الفرقان: (نذيرًا ، تقديرًا ، نشورًا . . . ) ، والواو قبل الرّاء المضمومة والمجرورة ، والياء قبل الرّاء المضمومة والمجرورة كذلك في الملك: (قديرٌ ، الغفور ، من فطور . . . ) . وهكذا جاءت الحركات الثلاث (الرّاء المفتوحة) علامةً مميزة للإيقاع الصّوتي لسورة الفرقان ، وجاءت الرّاء المضمومة والمجرورة علامة مميزة للإيقاع مميزة للإيقاع الصّوتي لفواصل سورة الملك ، وبذلك تتكامل السّورتان من حيثُ الإيقاع الصّوتي أيضًا .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ، رقم: ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ج٦ ، ص ١٢٢.



مِمّا سبق عرضُه من جوانب وأمثلة ، يتبيّنُ بجلاء ، لا يدعُ مجالًا لأثارةٍ من شكّ لكلّ ذي عقل ولبّ أنَّ سورتَي الفرقان والملك تنبعان من معينِ واحد ، فهما جناحًا طائر واحد ، ووجها عملةٍ واحدة ، متكاملتان معنويًّا ، ولفظيًّا ، وصوتيًّا ، وهذا ما يلقي الضّوء على سرّ من أسرار افتتاحهما بمطلعين متشابهين ، والله تعالى أعلم بأسرار قرآنه .

### جدول المقارنة بين الفرقان والملك

#### الفرقان

﴿ تَبَارَكَ ٱلّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزْلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَزْلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - ١ - ﴿ تَبَارَكَ ٱلّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ٢ - ﴿ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ فَيكُونَ مَعَمُ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧] .

٣ - ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾
 [الفرقان: ٥٦].

\$ - ﴿ وَلُوْ شِئْنَا لَبُعَشْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ
 تَّذِيرًا﴾ [الفرقان: ٥١].

﴿ اللَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونَ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ وَلَكَ اللَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُونَ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُونَ لَهُ مُنْ يَعْدُونَ ﴾ [الفرقان: ٢]

#### الملك

﴿ تَبَنَرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً ﴾ [الملك: ١] المُلك: ١] الملك المَّمَّ خَرَنَهُمَ الْمَدَيَّاتِكُمُ لَا يَأْتِكُمُ الْمُدَيَّالِةِ الْمَدَيَّاتِكُمُ لَا يَدْيَرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

إِنَّ الْمُواْ بَلِنَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ [الملك: ٩].
 إلى ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ٩].
 إلى ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ١٩].
 إلى الملك: ١٧].

﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنْعِلْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنْا نَذِيرٌ مُنْسِينٌ ﴾ [الملك: ٢٦].

﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْ يَنِ مِن تَفَاوُتِ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ [الملك: ٣].

﴿ وَأَتَّغَلُّواْ مِن دُونِهِ } - اللهَدُّ لَّا يَغَلُّقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣].

﴿ وَلَا نُشُورًا ﴾

﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١].

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾

النُّشُورُ [الملك: ١٥].

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾

[الملك: ٣] ، ومن أخصّ

خصائصه أنَّه خلق الموتَ

والحياة لابتلاء الثَّقَلين ، أيُّهم

أحسنُ عملا؟ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ

وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا

فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ

ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢].

[الملك: ٥].

﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْعَلْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنَّهِمْ فَسُحْفًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

[الملك: ١٠].

﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أليم ﴾ [الملك: ٢٨].

﴿ بَلِ لَّجُواْ فِي عُتُو ۗ وَنُفُورٍ ﴾

[الملك: ٢١]

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

[الفرقان: ٣٧].

﴿ وَعَنَوْ عُنُوًّا كُبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] ،

وقوله: ﴿ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٩٠

[الفرقان: ٦٠].

﴿ مَا كُنَّا فِيَ أَصَّعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تُرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾

[الملك: ١٠] ، وجاء أيضاً:

﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَسِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

﴿ وَيُومَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمَامِ وَزُزِلَ ٱلْمُلَتِيكَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

[الملك: ١١]. ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ

[الملك: ٣].

١ - ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَا يُومَّاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]

٧ - ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَتَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

٣ - ٤ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْكِنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠ [الفرقان: ٦٠].

٥ \_ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنِــًا﴾ [الفرقان: ٦٣]...

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَلَمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

﴿ أُولَدُ بِرَوَّا إِلَى ٱلطَّلِّرِ فَوْقَهُمْ صَلَفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمِّسِكُهِنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩]. ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَنَّ إِنِ ٱلْكَلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُودٍ ﴾ [الملك: ٢٠] ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تُوكَلِّناً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ

﴿ وَقَالُوا لَوَ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيَّ أُصَّعَبُ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنَّهُمْ فَسُحْقًا لِلْأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾

[الملك: ١٠ \_ ١١]

مُّبِينِ﴾ [الملك: ٢٩].

﴿ لَبَارُكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَكَ فِيهَا سِرُجًا وَقَدَمَرًا ثُمُنِيرًا ﴾

[الفرقان: ٦١].

﴿ إِذَا رَأَتُهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيْظُا وَزَفِيرًا شَكَانِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦].

﴿ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦]. ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

> ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ۽ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٨].

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥].

﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾

[الفرقان: ٢٠].

﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيَ اوَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَـهُ وَأَخَاهُ هَلَـرُونَ وَذِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا

﴿ وَلَقَدْ زَيْنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنِيَا يِمَصَلِيعَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمُّمَ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك. ٥] .

﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ اللَّهُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾

[الملك: ٧ ـ ٨].

﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢].

﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾

[الملك: ١٤].

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

[الملك: ١]

﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرً ﴾

[الملك: ١٩].

﴿ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُوْ يَنصُرُكُو مِن دُونِ ٱلرَّحْلَنِ ﴾ [الملك: ٢٠].

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الملك: ١٨].

[الفرقان: ٣٥ ـ ٤٠].

﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيَ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءَ أَفَكَمَ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونِ نُشُورًا ﴾

[الفرقان: ٤٠].

﴿ ءَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُمُ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا ضَعَةً فَن يَدِيرٍ ﴾ حَاصِبَاً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾

[الملك: ١٦ ـ ١٧].

﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُوْ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيعٍ ﴿ قُلَّالًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُثُمِّ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ مَا وُكُمْ غَوْرًا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾

[الملك: ٢٨ \_ ٣٠].

﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَا مُ هَوَنْهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤].



﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢]

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُا وَقِيْكُمَّا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ١١ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ، مُهَانًا إِنَّ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَلِلَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمُولًا رَّحِيمًا فَي وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَنَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ١ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَنتِ رَبِّهِمْ لَرْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا اللهِ أُوْلَتِكَ يَجْرَونَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَرُواْ وَلْلَقُونَ فِيهَا غِينَةُ وَسَلَمًا اللهِ خَالِدِينَ فِيهِا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣ \_ ٧٦].

(قديرٌ ، الغفور ، من فطورِ . . . ). (نذیرًا، تقدیرًا، نشورًا...)،



# الْمَنِخَتْ السِّالِيْسِئ سُور (يا أَيُّها النّبيّ) الأحزاب، والطلاق، والتّحريم

تشترك سورة الأحزاب والطّلاق والتّحريم في المطلع، الذي افتتحه الباري جلّ ثناؤه بمناداة النّبي عنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُ ﴾ ، وهو مطلَعٌ مهيبٌ يشي بعظمة التّوقير ، ورفعة المكانة التي يتبوَّ أها محمد عند مهيبٌ يشي بعظمة التوقير ، ورفعة المكانة التي يتبوَّ أها محمد عند ربّه ؛ إِذْ دأب البيانُ القرآنيُ على مناداة جميع الأنبياء والمرسلين بأسمائهم: ﴿ يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَرَقِجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] ، ﴿ يَنتُوحُ اَهْبِطُ إِسَلَيْمِ ﴾ [هود: ٤٨] ، ﴿ يَنتُوحُ الْهِبِطُ ﴿ يَسَلَيْمِ ﴾ [هود: ٤٨] ، ﴿ يَنتُوحُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والنّبوة : ﴿ فَيتَأَيّهَا الرّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن اللّهِ اللهُ والنّبوة : ﴿ فَيتَأَيّهَا الرّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن المَّاسُولُ لَا يَحَزّنك اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللّهُ

وقد تكرّرَ أسلوبُ مناداة الرّسول بلقب الرّسالة في القرآن الكريم مرَّتين ، وتكرّرَت مناداتُه ﷺ بلقب النّبوّة: ١٣ مرة.

من حيثُ ترتيبُ النّزول ، فإنَّ سورة الأحزاب هي السّورة التسعون

(٩٠) في عداد التنزيل ، ثمَّ ولِيَتها سورة الطلاق (٩٩) نزولًا ، ثمَّ التّحريم (١٠٧) نزولًا ، والذي يعنينا في هذه المقاربة التّحليليّة في السّور المتشابهة المطالع أن نُجلّي الرّوابطَ المضمونيّة واللفظيّة التي تجمعُ بين السُّور الثّلاث ، فما اشتركت ثلاثتُها في المطلع المُوحّد إلا وثمّة حِكمٌ وعواملُ مُشتركة تجمعها وتجعلها تصدرُ عن مشكاةٍ واحدة ، وتصبغها بصبغةٍ خاصّة تجعلُ القارئَ يتعرّفُ عليها أولَ ما يلحظُها.

### ١ - تشترك السور الثلاث في مناقشة محور الأسرة:

من حيثُ المضامين والمواضيع المطروقة؛ فإنَّ الشُورَ الثلاث تتقاطع في مناقشة موضوع أُسريِّ هام؛ حيثُ تناقشُ سورة الأحزاب أحكامًا تتعلَّقُ بأعظم أسرةٍ في الوجود، وهي أسرة نبيّنا محمد عن وتناقش موضوع غزوة الأحزاب، التي كانت أحداثها تتزامنُ مع الأحداث التي تُحيطُ بالأسرة النّبويّة الكريمة.

أمّا سورة الطلاق ، فتناقش موضوع الطلاق والعِدّة والنَّفقة ، وهي شؤونٌ تهمُّ الأسرة المسلمة بشكل عام. أمّا سورة التحريم فتناقشُ موضوع تحريم الرَّسول على نفسه أكل العسل أو تحريم معاشرته إحدى أزواجه كما سوف نرى بالتفصيل ، وهو شأنٌ أسريٌّ نبويٌّ أيضًا.

تجدُرُ الإشارة إلى أنّ مناقشة قضايا الأسرة النّبويّة في سورة الأحزاب هو بمثابة إظهار أنموذج القدوة والأسوة في بيت النّبوّة للمسلمين أجمعين؛ فليست الأحكام التّشريعيّة موجّهة فقط للمسلمين، وإنّما هي موجّهة أيضا لنبيّ المسلمين، وهو قدوة الجميع في الاهتداء بتعاليم الإسلام التي أوحاها الله تعالى إليه، وفي

هذا المصَبِّ يرد قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُلْسَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

### ٢ - مناداة الرَسول بلقب النّبوة:

جاءت مناداة الرَّسول ﷺ بلقب النَّبوّة في السّور الثلاث ٨ مرّات ، علمًا أنَّ عدد مرّات مناداته في القرآن كلّه بهذا اللقب هو ١٣ مرّة ، أي أنَّ أكثر من نصف عددها موجود في السُّور الثلاث ، وهذا وحده جديرٌ بأن يخصّها الله تعالى بافتتاحية: ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّبَيُ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِأَزْوَكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّتُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ مَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوا جَكَ . . . ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ. . . ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ . . . ﴾ [الطلاق: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التحريم: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التحريم: ٩].

## ٣ \_ أنواع المُطلّقات وعددهن:

جاء في سورة الأحزاب بيانٌ واضح بشأن المطلَّقات غير المدخول



بهن ؛ حيثُ قرَّر الشَّارِع الحكيم بأنَّه ليس للأزواج عليهن من عِدة يعتدونها ، بل عليهم تمتيعُهنَّ وتسريحُهنَّ بالمعروف: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةِ تَعْنَدُونَهَا أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَة مِنْ لَا عَزاب: ٤٩] .

ثُم جاء مطلعُ سورة الطَّلاق يُبيِّنُ حُكْمَ عِدَّة المطلَّقات اللَّواتي تمَّ الدُّحولُ بهن فقال جلّ شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِللَّحُولُ بهن فقال جلّ شأنه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَطَلِقُوهُنَ لِللَّهَ فَطَدَّ لِعِدَّبِهِنَ وَلَا لِعِدَّبِهِنَ وَأَعْفُوا ٱللَّهَ وَاللَّهُ عَدُودُ ٱللَّهَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ يَغَرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبُيِنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَأَمُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ بَعَد ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]؛ فالحكم ظَلَمَ نَفْسَأَمُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّه يُحَدِثُ بَعَد ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]؛ فالحكم الذي نطقت الذي أثبتته الآيةُ الأولى من سورة الطّلاق مُكمَّلٌ للحكم الذي نطقت به آيةُ الأحزاب (٤٩).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تعرّضت سورة الطلاق إلى تحديد عِدّة التي لا تحيض لكِبر سنّها ، وعدّة التي لا تحيض لكِبر سنّها ، وعدّة ذوات الحمل: ﴿ وَالنّبِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن نِسَآيِكُورُ إِنِ ارْبَبَنُهُ فَعَدَ ثُولَتُ اللّهَ مَا الْمَجَيضِ مِن نِسَآيِكُورُ إِنِ ارْبَبَنُهُ فَعَدَ ثُهُنَ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ وَالنّبِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَتُ الْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَلَهُنَّ وَمَن فَعِدَ ثُمَّالًا وَالْمَعُ وَقُويٌ بين يَنِي الله يَعْمَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَ الطلاق: ٤]. وهذا ترابُطٌ واضحٌ وقويٌ بين السّورتين من ناحية الموضوع ، حيث أتمّت سورة الطلاق الحديث عنها ، كما عن أنواع العدد التي شرعت سورة الأحزاب في الحديث عنها ، كما يتجلّى من ناحية النّوب اللّفظيّ للسورتين ترابط واضح أيضًا من حيث الألفاظ المستعملة .

### ٤ \_ الحديث عن الأزواج التي أحلَ الله لنبيّة الزواج بهنَ:

قرّرت آيةُ الأحزاب (٥٠) بأنَّ الله تبارك وتعالى أحلّ لنبيّه أزواجه اللاتي كان قد تزوّج بهنّ وآتاهنَّ أُجورَهنَّ ، وعدَّد له اللَّواتي يجوز له



الزّواج بهن أيضا: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ إِنَّا أَصْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ النّبِيَّ ءَانَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّنَتِكَ وَبَنَاتِ خَلَكِكَ النّبِي اللّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّلَيْكَ النّبِي إِنْ أَوَادَ النّبِي وَمَا مَلَكَ مَن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَنْ وَهِجِهِمْ وَمَا مَلَكَ عَنْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا اللّهُ غَفُورًا وَيَعْمَ وَمَا مَلَكَ عَنْ اللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا اللهُ عَنْ اللّهُ لَكَ اللّهُ عَلَى عَرْمِه تحريم بعض ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه: ﴿ يَتَأَيّٰهَا النّبِي لِعَمْ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [التحريم: ١].

وقد ذكر المفسّرون أقوالًا في الشّيء الذي حرّمه رسولُ الله على نفسه:

القول الأول: هو شربُهُ من العسل الذي كانت تسقيه إيّاه زينبُ بنتُ جحش ، وكانت عائشة وحفصة تغاران منها ، فاتفقتا أن تزحزِحاه عن الدّهاب إليها.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يشربُ عسلًا عند زينبِ بنت جحش ، ويمكُثُ عندها ، فتواطأتُ أنا وحفصةُ على أيّتنا دخلَ عليها فلتَقُلُ له: أكلتَ مغافير؟ \_ والمغافير: صمغٌ حُلوٌ له رائحةٌ كريهةٌ \_ إنّي أجدُ منك ريحَ مغافير.

فدخلَ على إحداهما فقالت له ذلك ، فقال: بل شربتُ عسلًا عند زينب بنت جحش ، ولن أعودَ إليه ، وقد حلفتُ ، فلا تُخبري بذلك أحدًا ، فنزلت هذه اللياتُ » (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.



القول الثّاني: هو وطؤُه أَمَتَه، أو أمّ إبراهيم مارية في بيت بعض نسائه:

الدليل الأول: عن أنس أنَّ رسول الله ﷺ كانت له أمةٌ يَطؤُها، فلم تزلْ به عائشةُ وحفصةُ حتى جعلها على نفسه حرامًا، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّهِ يُلِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ . . ﴾ [النحريم: ١] (١).

الدَّليل الثَّاني عن زيد بن أسلم ، أنَّ رسول الله ﷺ أصابَ أمَّ إبراهيم مارية في بيت حفصة \_ فقالت: يا رسول الله ، في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها أي: مارية \_ عليه حرامًا ، وحلف بهذا. . . فأنزل الله هذه الآيات (٢).

ملحوظة: أمّا من حيثُ قوّة الدّليل وصحّته ، فالقول الأوّلُ المنبني على حديث البخاري ومسلم هو الأصحّ من حيثُ السّند والمتن. أمّا من حيثُ التّوافق بين مضامين سورتي الأحزاب والتّحريم ، فالقول الثّاني المتعلّق بتحريمه ما أحلّ الله له من الزّواج أو الاستمتاع بأمّته هو الأصوبُ ، ويعضُدُ هذا القولَ دليلان لفظيان: الفعل (أحللنا لك) في الأحزاب ، وجملة ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُ ﴾.

وجملة القول: إن الموضوع الذي ناقشته سورة التحريم هو تكملة للموضوع الذي شرعت فيه سورة الأحزاب المتعلق بتنظيمات وأحكام تخص البيت النبوي ، وكذلك سورة الطّلاق تكميلٌ للأحكام التي شرعت فيها سورة الأحزاب فيما يخص المطلّقات وأنواعهن ، وأنواع عدّتهن إلى غير ذلك من المواضيع المشتركة بينهما ، وترجيحنا بأن

<sup>(</sup>١) رواه النّسائي ، والحاكم وصحّحه.

 <sup>(</sup>۲) ابن جرير الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج ۲۳ ، ص ۸۳ ،
 والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج ۲۱ ، ص ٦٩ .

#### ٥ ـ الأمر بتقوى الله تعالى:

بدأت سورة الأحزاب بأمر النّبي وهو القدوة والأسوة بتقوى الله: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١] ، وحين يُخاطَبُ النبيُّ ، والأمرُ يكونُ عامًّا مِمّا يتعلّقُ بالأمّة أيضًا ، يكونُ ذلك من قبيل خطاب الأمّة في شخص نبيها ، وهذا يدلُّ على مدى العناية بمضمون الخطاب.

وهو ﷺ خيرُ الممتثلين لأوامر الله تعالى ، ولمّا نصح زيد بن حارثة للحيلولة دون تطليقه لزينب بنت جحش قال له: اتّق الله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللّهَ وَتُحْفِي فِي نَقْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللّهَ وَتُحْفِي فِي نَقْسِكَ مَا ٱللّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنّاسَ وَٱللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

ونساء النبي هنَّ من أفضل نساء العالمين شريطة أن يتحلَّين بلباس التقوى: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيِّ لَشَّ أُنَّ كَا أَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. أمّا المؤمنون، فقد جاءهم الحثُّ على التّقوى والتّذكيرُ بها في



نهاية سورة الأحزاب: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

وبالمثل ، فقد ورد الأمرُ بالتقوى والحثُ عليها في سورة الطلاق بشكل مُكتَف: فالمؤمنون مُطالَبون بأن يتقوا الله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا الله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا الله تعالى : ﴿ وَاتَقُوا الله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّهَ رَبَّكُمُ ۗ [الطلاق: ١] ، والتقوى مخرجٌ من كلّ ضيق: ﴿ وَمَن يَتَقِ اللّه يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤] ، وهي وسيلةُ تكفير ﴿ وَمَن يَنَقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤] ، وهي وسيلةُ تكفير السيئات: ﴿ وَمَن يَنَقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِئاتِهِ وَيُعْظِم لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق. ٥] ، وكل أولي العقول السليمة مُطالبون بأن يتقوا الله ويرعوا حدوده: ﴿ وَاللّهُ وَيَا الطلاق: ١٠].

ومن ذلك أيضا ورود الأمر للمؤمنين في سورة التحريم بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من الوقوع في النار بارتكاب ما يوجب دخولها ، وهذا المعنى من معاني التقوى أيضًا: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأُهِلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ١].

## ٦ \_ النَّهي عن الإتيان بفاحشة مبيّنة:

ورد في سورتَي الأحزاب والطّلاق النّهيُ عن إتيان الفاحشة المُبيّنة:

﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبِيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَالُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٠]. وبالمثل جاء التّوجيه القرآني في سورة الطلاق يدعو المسلمين إلى عدم اللَّجوء إلى الطلاق إلّا أن تأتي المرأة بفاحشة مبيّنة: ﴿ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةً ﴾ [الطلاق: ١].

وأيضا جاء ذلك في سورة النّساء إذ قال جل شأنه: ﴿ يَا لَيُهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ آن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْتُ إِللَهُ النساء: 19 ].

وقد تعدّدت أقوالُ الفقهاء والمفسّرين في تحديد الفاحشة المُبيّنة ، فمنهم من قال<sup>(١)</sup>:

أ: الفاحشة المُبيّنة: الزّنى ، وهو قول ابن عبّاس ، وابن عُمر ،
 والحسن ، والشّعبي ، ومجاهد.

ب: الفاحشةُ المُبيّنةُ: البذاءُ على أحمائها ، فيحِلُّ لهم إخراجُها. وقد رُوِيَ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه والشّافعي رحمه الله تعالى..

ج: الفاحشة: كل معصية، كالزِّني، والسّرقة، والبذاء، على الأهل، وهو اختيارُ الطبري.

وهذا اشتراكٌ معنوي ولفظي بين السّور الثلاث لا تشتركُ معها غيرُها من السّور فيه.

### ٧ \_ الإيمان باليوم الآخر:

عملت سورتا الأحزاب والطلاق على تحريك جذوة الإيمان باليوم الآخر ، ورجاء لقاء الله في نفوس المؤمنين. قال جلّ شأنه: ﴿ لَقَدْ كَانَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُودَلَّرُ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَرُ ٱللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] ، وقال تبارك اسمُه: ﴿ ذَلِكَ مُ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ، فإنّ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر ، فإنّ ذلك الرّجاء وذلك الإيمان يدعوانه إلى الاقتداء بالرّسول عَلَيْ ، ومن ذلك الرّجاء وذلك الإيمان يدعوانه إلى الاقتداء بالرّسول عَلَيْ ، ومن

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج٢١ ، ص ٣٧ ـ ٣٨.



كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فإنّه يجدُ من نفسه حافزًا داخليًّا يدعوه إلى تطبيق الأحكام التي تُنظّم الأسر والمجتمعات مِمّا جاء في هذه السّور وغيرها.

## ٨ - الذَّكر الذي يُخرج الذين آمنوا من الظّلمات إلى النور:

جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نصوص كثيرة تهيب بالمؤمنين أن يذكروا الله تعالى كثيرًا، ويُسبّحوه، ويحمدوه، ويُوقِّروه، ويُعظِّموه، وذلك عاملٌ مساعدٌ لاستحضار المؤمن عظمة الله تعالى في نفسه في كل آن وحين؛ وقد حفلت سورتا الأحزاب والطّلاق بجملة من النصوص الدّاعية إلى الذّكر والمُحفِّزة عليه منها:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَمٍ كَتُهُمُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ ـ ٤٣].

﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُوا إِن رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُوْ عَلَيْكُوْ عَالَيْكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

### ٩ \_ الأمر بالتّوكلّ على الله:

نهت الليةُ (٤٨) من الأحزاب الرّسول على عن طاعة الكافرين والمنافقين ، وحثّته على التّوكّل على الحيّ القيّوم ، ثمّ جاءت آيةُ الطلاق (٣) تبيّنُ أنَّ الذي يتوكّل على الله فهو حسبُهُ ، وهو بالغُ أمره: ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمْ وَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهُ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهِ وَكَفَى اللّهَ وَكَفَى اللّهُ وَكَفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهَ وَكُفَى اللّهَ وَكُفَى اللّهَ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهَ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهُ وَكُفَى اللّهَ وَكُفَى اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُو

﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدَّ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيءِ قَدَّرًا ﴾ [الطلاق: ٣].



## ١٠ \_ التَّقوى والتّوبة النَّصوح سبيلان لتكفير السّيئات:

سنَّ الشَّارعُ الحكيمُ جملةً من الأعمال الصّالحة ، التي تُساعدُ المؤمن على تكفير سيّئاته ، وقد جاء منها في سورتي الطّلاق تقوى الله ، وفي التّحريم التّويةُ النّصوح:

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّتَ اللهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق: ٥].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [التحريم: ٨].

### ١١ - الوعد بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار:

ذكرت آيةُ الطّلاق (١١) أنَّ الذي يُؤمن بالله تعالى ، ويشفع إيمانَه بالعمل الصّالح ، يكون جزاؤه عند الله تعالى جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلَحَا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِي إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِلْحَا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَأُ فَدَّ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ [الطلاق: ١١].

## ١٢ \_ قدرةُ الله المطلقة:

في القرآن الكريم نصوص كثيرة تُثبِتُ لله تعالى القُدرة المُطلقة ؛ فهو على كل شيء قدير ، جاء منها في الأحزاب والطّلاق: ﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَوَهُمْ وَأُمْوَلَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَاْ وَكَابَ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧].

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَلَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

## ١٣ - علم الله المحيط بكل شيء:

نظيرُ القدرة المطلقة العلمُ المُطلَق الذي نطقت به آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم ، والملاحَظُ أنَّ كثيرًا ما تقترِنُ الآياتُ المُتعلِّقةُ بالأحكام بالإشارة إلى علم الله الشّامل المحيط بكلّ شيء ، أو تكون مُذَيّلةً بذلك ، وقد جاء منها في الأحزاب والطّلاق الآياتُ الثلاث الآتية:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِجَالِكُمْ وَلَنكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ لَ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب. ٥٤].

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

## ١٤ ـ تاكيد مغفرته ورحمته بعباده:

حفلت آياتٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم بالاسمين الجليلين ﴿ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيثُ ﴾ ، وخصوصًا بعد ذكر الأحكام وما يتعلقُ بالتّجاوزات والأخطاء التي يقعُ فيها المسلمُ بحكم القصور البشريّ ، والضّعف الإنساني ، وقد جاء ذكرُ الاسمين الكريمين في سياق معاتبة النّبيّ ﷺ وين حرّم على نفسه ما أحلَّ الله له ابتغاءَ مرضاة أزواجه: ﴿ نَائِبًا النّبيّ الله له أَمَلُ اللهُ لهُ ابتغاءَ مرضاة أزواجه: ﴿ نَائِبًا النّبيّ الله له أَمَلُ اللهُ لهُ التعاءَ مرضاة أزواجه: ﴿ نَائِبًا النّبيّ الله لهُ أَمَلُ اللهُ لهُ أَمَلُ اللهُ لهُ التعاءَ مرضاة أزواجه: ﴿ التحريم: ١].

وورد ذكرٌ الاسمين الكريمين المُحفّزين على التّوبة لنيل مغفرة الله



ورضوانه في سورة الأحزاب في سياق تعداد بعض الأحكام الشّرعيّة والأخطاء البشريّة:

﴿ اَدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥].

﴿ لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوزًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٤].

﴿ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُ اللهِ [الأحزاب: ٥٠].

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَاجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِينَ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِبَمُنا﴾ [الأحزاب: ٧٣].

### ١٥ ـ الله هو العليم الحكيم:

الله هو العليم العلّام الذي لا يعزُبُ عن علمه شيءٌ في الأرض ولا في السّماء ، وهو الحكيمُ الذي يُشرّعُ لعباده وفق حكمته الرّبّانية الشّاملة ، وعلى المؤمن أن يكون على يقين بأنَّ كلَّ ما جاء في الشّرع من أوامرَ ونواهٍ هي صادرةٌ عن علم الله المطلق ، وعن حكمته البالغة ، والشّريعةُ كلّها مصلحةٌ وخيرٌ ونفعٌ وعدلٌ ورحمةٌ:

﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُوْ تَحِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَنَكُوْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢]. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِدِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١].



وهو المتصف جل ثناؤه بالعلم والخبرة ، والملاحظ أن الأسماء الحسنى التي جاءت في التحريم في حالة الرّفع ، جاءت في الأحزاب في حالة النصب ، وذلك شبية بالأسلوب المُتبَع في سورتي الحج والنساء ، ومن الرّوابط الدّلالية ، واللّفظية الدّقيقة ، فانتبه لأسرار الدّكر وعلو بيانه:

﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَلَاًّ قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [التحريم: ٣].

﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢].

### ١٦ - التَّرغيب في التوبة:

أوقعت الغيرةُ البشريّةُ عائشةَ وحفصةَ رضي الله عنهما في التعامل مع نبيّ الأمّة بما لا يتوافَقُ مع شأنه العظيم، ومكانتهما الدّينيّة والاجتماعيّة منه، وكلّفتهما ثمنا غاليًا خلّدته آياتُ المعاتبة الرّبّانيّة لهما في التّحريم، وجاءت آلايةُ (٤) تحثُّهما على التّوبة؛ فلا شيءَ يعلو فوق التّوبة أو يتجاوزُ أسوارَها، فكلُّ ما يقعُ من المؤمن يغفرُه الله تعالى إذا صحّت النّوايا، وصحّ العزمُ على التّوبة النّصوح:

﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۚ وَإِن تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِ كَهُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤].

وقد جاء تَعدادُ صفة (تائبات) في معرض حديث القرآن عن صفات المؤمنات اللاتي يتعالين عن طين الأرض ، ويتطلَّعن إلى سماء الفضل والنبل ، مُحلِّقاتٍ إلى غمام صفات الإسلام والإيمان والقنوت والتوبة والعبادة والسياحة في سبيل الله ، ويكُنَّ فوق هذا وذاك ثيباتٍ أو أبكارًا.



﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ: إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ: أَزْوَلَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَنَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلْنَاتِ تَلِيّبَاتٍ عَلِيَاتٍ سَلِيمَاتٍ مُُؤْمِنَاتٍ قَلْنَاتِ تَلِيّبَاتٍ عَلِيدًاتٍ سَلَيِحَنْتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥].

وبِمثل ما نصح به القرآنُ عائشةَ وحفصةَ زوجَي النّبي الكريم رضوان الله عليهما ، جاء أمرُ المؤمنين في سورة التّحريم بالتّوبة النّصوح التي تُكفَّرُ بها السّيّئاتُ ، وتُنالُ بها أعالي الجنّات:

### ١٧ - تعدادُ صفات المؤمنين والمؤمنات:

عدّدت سورة الأحزاب صفات المؤمنين والمؤمنات ، الذين يرغب الإسلام في إخراجهم للبشرية ، ويرغب أن يسعد بهم المجتمع الإسلامي الأكبر ، وهي صفات الإسلام ، والإيمان ، والقُنوت ، والصّدق ، والصّبر ، والخشوع ، والتصدّق ، والصّوم ، وحفظ الفروج ، وذكر الله كثيرًا:

﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ

وَالصَّدِقِينَ وَالصَّندِقَاتِ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالصَّنبِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمَتَصِدِقِينَ وَالْمَتَصِدِقِينَ وَالصَّنبِيمِينَ وَالصَّنبِيمِينَ وَالصَّنبِيمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمَتَصَدِّقِينَ وَالْمَتَصَدِقِينَ وَالْمَتَصَدِقِينَ وَالْمَتَصَدِقِينَ وَالْمَتَصَدِقِينَ وَالْمَتَصَدِقِينَ وَالْمَتَصَدِقِ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَصَدِقِ وَالْمَتَصَدِقِ وَالْمَتَعَالَ وَاللَّهُ مَعْفِرةً وَأَجْرًا وَالْمَتَعَالُ وَالْمَاتِ وَالْفَالِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِلَامِ وَالْمَالِينَا وَالْمَتَعِينَ وَالْمَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمَتَعِينَ وَالْمُعَال والْمُعْتِينَ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَعَالِينَا وَالْمَعَالِينَا وَالْمَعِينَ وَالْمَتَعِلَامِ وَالْمَعَلِينَ و

## ١٨ ـ الدّعوة إلى جهاد الكفّار والمنافقين:

جاء في سورة التَّحريم دعوة رسول الله على أن يجاهد الكفّار والمنافقين ، وأن يُغلِظَ عليهم في القول والفعل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ الْحَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِم وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التحريم: ٩].

أمّا سورة الأحزاب فعدّدت مواقفَ للمنافقين تجعلُهم أحرياء بأن يُقاتلهم النبيُّ والمسلمون معه:

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ظَاآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَ وَإِذْ قَالَتِ ظَاآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَالرَّجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبِيَ فَوْلُونَ إِنَّا إِلَا حَزَابِ: ١٣].

وهددتهم بالانتهاء عن إتيان أفعالهم الشّنيعة الماكرة ، وفي حال عدم الالتزام فإنّهم يُقتَّلُون تقتيلًا ، ويلقون سوءَ المصير: ﴿ لَهِ لَإِن لَرْ يَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ يَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ يَنَهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا ﴿ مَا مَعْونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَيْخِدُوا وَقُتِ لُوا تَقْتِيلًا ﴿ ﴾ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَا قَلِيلًا ﴿ مَا مَاكُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَيْخِدُوا وَقُتِ لُوا تَقْتِيلًا ﴾

سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلً وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ١٠- ٢٢].

### ١٩ ـ مناداة الذين آمنوا:

نادى الله تعالى المؤمنين بصفتهم الإيمانية في سورة التحريم مرّتين:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [النحريم: ٦].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا ﴾ [التحريم: ١].

وناداهم في سورة الأحزاب بصفتهم الإيمانية ٧ مرّات:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًالَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحراب: ٤١].

﴿ يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٌ نَظِرِينَ إِنَنْهُ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِ كَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

## ٢٠ \_ عدم تكليف النّفس ما لا يُطاقُ في الإنفاق على الأهل:

وجهت الآية السابعة من سورة الطلاق إلى أن ينفق المسلم مِمّا يملك ، وممّا آتاه الله تعالى ، ولا يكلّف نفسه فوق طاقتها؛ فليس من الإسلام التقتير على الأهل في الإنفاق ، وليس منه التبذير والإسراف ، بل المسلم مطلوب منه أن يلتزم الاعتدال والتوسط في الإنفاق ، ولم يكلّفه ربّه بما لا يُطيق في هذا المجال؛ من هنا جاء قوله تعالى: ﴿ لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنَفِقُ مِمّا النّهُ اللّهُ الله الطلاق: ٧].

والموضوع ذاته جاءت مناقشته في سورة الأحزاب حين ضاقت أحوال أسرة النبوة من الناحية المعيشية والماذية؛ فلم يكن رسول الله يحلل هو جلي في سيرته صاحب مال ، ولم يكن يُبقِ في يده شيئا من المال ، وإنما كان شأنه الإنفاق والإغداق على المسلمين ، كما قال ذلك الصحابي الذي رأى يده السّحّاء تنفق في أحد المواقف ، فقال في وصفه: يُنفقُ إنفاق من لا يخاف الفقر ، وقد قال لبلال رضي الله عنه: «أنفق بلال ، ولا تخش من ذي العرش إقلالًا» (١).

قلت: كان بيت النّبُوة يعيش في شظف العيش في كثير من فتراته ، وهذا تعليم للإنسانيّة جمعاء بأنّ نبيّ الرّحمة لم يكن داعيًا إلى جمع المال ، ولم تكن تهفو نفسه إلى شيء منه ، وإنّما كان يفرّقه بين أصحابه حين يحصل على شيء منه . ولمّا اشتدّ الحال بأزواجه رضي الله عنهن ، جئن إليه يُطالبنه الزيادة في الإنفاق ، فاشتدّ ذلك على نفسه الكريمة ، وخيّم الغضب والحزن على محيّاه ، وهو الذي كانت

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود.



البشاشة لا تفارق وجهه الكريم ، إلى أن أنزل الله آية التخيير تخاطب أزواج النّبي عَلَيْ بأن يرضين بعيشة الكفاف والعفاف تحت مظلّة بيت النّبُوّة ، ومن كان همّها الدّنيا والازدياد من ملذّاتها ومتاعها فلتذهب النّبُوّة ، ومن كان همّها الدّنيا والازدياد من ملذّاتها ومتاعها فلتذهب إلى سبيلها: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِيُّ قُل لِأَزُونِجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْتَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمِيّعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْتَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرةَ فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨-٢٩]. فاختارت أزواجه كلّهن جانب الله ورسوله والدّار الآخرة.

فانظر ، بارك الله فيك ، كيف جاء الحثّ بالإنفاق ممّا في سعة المؤمن في سورة الطلاق للمسلمين أجمعين ، وجاء الموضوع ذاته يعالج البيت النّبويّ الطاهر في سورة الأحزاب ، وقُلْ: ما أعظم إحكام هذا الذّكر!

### المحاهر الذكر لأفي عليه مقاربا اليكولا



تستشيري أبويك». قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي! بل أختار الله ورسوله والدّار الآخرة ، وأسألُك ألّا تُخبِر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألُني امرأة منهن إلّا أخبرتُها. إن الله لم يبعثني مُعنتًا ولا مُتَعَنتًا ، ولكن بعثني مُعلّمًا مُيسّرًا» (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.



## اللَّبَخَثُ السَِّنَابِغِ سورتا القيامة والبلد

سُمّيت سورة القيامة بهذا الاسم لوقوع القسم بيوم القيامة في مُستهلّها ، وسُمّيت في بعض كتب التّفسير: سورة لا أُقسِمُ ، وهي مكّيةٌ باتّفا في علماء التّنزيل ، وهي الحادية والثّلاثون نُزولًا بعد سورة القارعة ، وقبل سورة الهُمَزة.

يغلبُ على السورة من حيثُ المضمون الحديثُ عن يوم القيامة ، وأشراطه ، وإثبات الجزاء على الأعمال ، وذكرُ اختلاف أحوال النّاس يوم القيامة بين سعداء وجوههم ناضرة ، تستمتع بالنّظر إلى ربّها الكريم ، وبين أشقياء وجوههم باسرة كالحة ، عن رؤية ربّهم محجوبون.

كما جاء فيها تذكيرٌ بالموت ، وبيانٌ لمرحلة الاحتضار التي يمرُّ بها البشرُ أجمعون ، وزجرٌ عن إيثار متاع الدّنيا الزّائل على نعيم الآخرة الدّائم.

أمّا سورة البلد؛ فهي مكيّة في القول الرّاجح ، وعُدّت الخامسة والثلاثين في تعداد نزول السّور ، بعد سورة "ق" ، وقبل سورة الطّارق.

جاء في مطلعها القسم بمكّة المكرّمة ، وبيانٌ لِمُقام النبيّ المُبارَك

محمد على الذين أقاموا بها محمد الله من الرسل والأنبياء ، الذين أقاموا بها مثل إيراهيم خليل الرّحمن ، وابنه إسماعيل عليهما السّلام ، وذِكرٌ للإنسان الذي خلقه الله تعالى ليذوق شدّة الابتلاء في هذه الدّنيا.

ثمّ جاء فيها تذكيرٌ للإنسان بنعم كثيرةٍ أنعم الوهّابُ الكريمُ عليه بها، مثل نعمة العقل المُميِّز، ونعمة الحواس، ونعمة الأرزاق المتنوّعة. وعوض أن يقوم الإنسانُ بالشّكر والحمد على ما أسدى إليه ربُّه من النّعم، فإنّه يُبادِرُ إلى الجحود والكُفران، مُتكبِّرًا ومُتعاليًا، وجاحِدًا اليوم الذي ترجِعُ فيه الخلائقُ إلى الله، ومن ثمّ جاء وصف حال الفريقين في ذلك اليوم العظيم: فريق أصحاب الميمنة، وفريق أصحاب الميمنة، وفريق أصحاب المشأمة.

وليس من مقصود هذه الأسطر أن تُحلِّلَ مضمون السورتين أو الوقوف على ما قاله علماء التفسير في شرح آياتهما؛ فأسفارُ التفسير قديمُها وحديثُها حافلةٌ بدلالات الألفاظ، ومعاني الآيات، وما يُستنبَطُ منها من أحكام. وإنّما المُرادُ في هذا المقام بيانُ الرّوابط الموضوعيّة التي تجمع بين سورتي القيامة والبلد بحكم استهلال كلَّ منهما بصيغة القسم ﴿ لا أُفْيِمُ ﴾؛ فالله جلّ ثناؤه، وعظمت حكمته لا يبدأ سورتين قرآنيتين أو أكثر بالبداية اللفظية نفسها إلّا إذا كان ثمّة ما يربطُ بين السورتين ويُوحِّدُ بينهما في المضمون العام، ويجمع بينهما في كثير من الملامح والمعالم.

ويمكن إيجازُ ما يجمع بين سورتي القيامة والبلد فيما يأتي:

١ - الاشتراك في صيغة القسم بعبارة ﴿ لا أُنِّمُ ﴾ في بداية السّورتين:

﴿ لَا أُقْدِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ﴿ وَلَا أُقْدِمُ فِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة: ١ - ٢].

101 EZ

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبِلَدِ ﴾ [البلد: ١].

وفعلُ القسم المنفي ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ الأرجع عند جميع اللّغويين أنّه يُفيدُ توكيد القسم. قال الزمخشري: «إدخالُ (لا) النّافية على القسم مُستفيضٌ في كلامهم وأشعارهم.

قال امرؤ القيس:

لا وأبيت ابنة العامري لايتعي القومُ أنّي أَفِرَ وقال عوثةُ بن سلمى:

ألا نادب أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي وفائدتها توكيد القسم» (١).

ورجّح الرّازي أنّها تُفيد النّفي ، وهي في هذا السّياق لنفي القسم؛ فالله تعالى يقول: لا أُقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس ، ولكني أسألُك عير مُقسِمٍ ، أتحسبُ أنّا لا نجمع عظامك إذا تفرّقت بالموت ، فإن كنت تحسبُ ذلك ؛ فاعلم أنّا قادرون على أن نفعل ذلك .

ثم قال: «كأنّه تعالى يقولُ: لا أُقسمُ بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب؛ فإنَّ إثباتَه أظهرُ وأجلى وأقوى وأحرى» (٢).

وورود صيغة ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ ليس أسلوبًا خاصًا بالسّورتين فقط ، وإنّما ورد في مواضعَ أخرى من الذّكر ، ويجمع بينها على تعدُّدها أنّها جاءت في سياق القسم على حكم أو ظرف من ظروف الإنسان ، وفي

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٣٠ ، ص ٧٢٠.

سياق القسم على عظمة القرآن الكريم.

## القسم بشأن الإنسان:

﴿ فَلَا أَفْسِمُ بِرَبِ ٱلْمُسْرِقِ وَٱلْمَرِبِ إِنَّا لَفَدِرُونَ ﴿ عَلَى أَن شُدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ [المعارج: ٤١].

﴿ فَكَرَّ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَٱلْيَالِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلشَّقَ ۞ لَرَّكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق: ١٦ \_ ١٩].

## القسم بشأن القرآن:

﴿ هُ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٧٦].

﴿ فَلاَ أُفْسِمُ بِمَا لُنُصِرُون ﴿ وَمَا لَا نُنْصِرُونَ ﴾ إِنَّهُ لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيعٍ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ وَلا بِفُولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَّا لَدَكَّرُونَ ﴿ لَمِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٣].

﴿ فَلاَ أُفْيِمُ بِالْخُنُسِ ﴾ الْجُوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا لَنَفْسَ ﴿ ] إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ﴾ [التكرير: ١٥ ـ ١٩].

### ٢ ـ الاشتراك في الحديث عن الإنسان:

تحدّثت السورتان عن الإنسان من حيثُ كونُه إنسانًا مُفكِّرًا عاقلًا ، يسأل ويُجيبُ ، ويتأمّل في شأن ذاته ووجوده في هذا الكون ، من حيثُ حبُّه لهذه الدّنيا ، واغترارُه بما فيها من ملذّات ومُشتهيات ، ومن حيثُ تنكُّرُه للنّعم التي أنعم عليه بها مولاه ، ومن حيثُ تكبُّرُه في هذه الدّنيا مُعتزًا بماله وملكه ، ومن حيثُ عدمُ خشيته لربّه ، وحسبانه بأنَّ ربّه لا يراه ، وقد تكرَّر لفظ (الإنسان) في سورة القيامة وحسبانه بأنَّ ربّه لا يراه ، وقد تكرَّر لفظ (الإنسان) في سورة القيامة مرّات ، وجاء ذكره بالاسم الظّاهر في سورة البلد مرّةً واحدة ،

وجاء ذكرُه بضمير الكناية مرّات عديدة في السّورتين:

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣].

﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة: ٥].

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنْسُنُ يُومَعِدٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴾ [القيامة: ١٠].

﴿ يُنَّتُوا اللَّإِنَّانُ يَوْمَهِ فِي بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ [القيامة: ١٣].

﴿ بَلِ ٱلَّإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةً ﴾ [القيامة: ١٤].

﴿ أَخْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتَرَكُ سُدِّى ﴾ [القيامة: ٣٦].

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤].

### ٣ \_ التّحدُّثُ عن حُسبان الإنسان وظنه:

هذا الإنسانُ الذي خلقه الله تعالى ليحمل أمانة الخلافة في الأرض ، وزوّده بالوسائل التي تُمكّنُه من القيام بأعبائها ، وعبادة الله في الأرض ، سُرعان ما تستهويه الدُّنيا بما فيها من ملذات ومُغريات ، ويستجيبُ لها واقعًا في حمأة المعاصي الآسنة المحفوفة بالمُشتهيات الجاذبة؛ فهذا الإنسان ـ تحت وطأة ما يُحيط به ، وتحت وطأة ما يتقلّبُ فيه من ذنوب وخطايا ـ تختلُ موازينُ الحكم في عقله ، ويُصبح مُحتكِمًا للهوى ، مُفضًلا الظّنون على الحقائق ، ومُؤثِرًا الحُسبانَ على الجوائة ، ومُؤثِرًا الحُسبانَ على الجزم؛ من هنا جاء في السورتين اللّتين خصصهما الله تقدّست أسماؤه للحديث عن أحوال الإنسان حديثٌ عن حُسبان هذا الإنسان ، وإبطالٌ لظنونه وأوهامه؛ فهو ضحيّةُ ظنون غير صحيحة ، وأوهام باطلة ، لا بدَّ أن يستفيق من سباته ، ويعود من غيابات انحرافاته الفكريّة ، ويعود ليَحتكِمَ إلى الشّرع القويم ، مُستعملًا ميزان العقل الصّحيح في جميع القضايا التي تواجهه في حياته: قضيّة العقل الصّحيح في جميع القضايا التي تواجهه في حياته:

الخلق ، وقضية الحياة التي يقضيها في هذه الأرض ، وقضية الموت ، والرّجوع إلى الله تعالى ، والوقوف بين يديه للحساب والجزاء:

- ﴿ أَيْحُسَبُ ٱلْإِسَنُ أَلَّن بَمْعَ عِظَامَهُ ﴿ إِنَّ لِلْ قَدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٤].
  - ﴿ أَيُحْسَبُ ٱلْإِنْسُنُ أَن يُتَرَكُ سُدًى ﴾ [القيامة: ٣٦].
  - ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ إِن يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لُّبُدًّا ﴾ [البلد: ٥ ٦].
    - ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧].

والذي يجعلنا نحكم بتجاذب موضوعي السورتين، والقطع بوحدتهما؛ ليس موضوع الإنسان المُتَحَدَّث عنه فقط، وإنّما الصّيغة المُستعملة ﴿ أَيَحُسَبُ ﴾؛ فهذه الصّيغة في حالة الإفراد لم تأت في القرآن الكريم كلّه إلّا في هاتين السورتين، وهذا يدلُّ على أنّهما خرجتا من مشكاة بيانية واحدة، بل هما مُتكاملتان، تُكمِّلُ إحداهما الأُخرى؛ فسورة القيامة تطرح على عقل الإنسان، كلّ إنسان، هذا النّساؤل الذي يُوقظه بشأن يوم البعث، حيثُ يجمع الله عظام كل انسان بعد أن أصبحت رفاتًا ورميمًا: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَن بَعْمَع عِظَامَهُ ﴿ يُكَالِينَ عَلَى اللهِ عَلَا مَن عَلَى اللهِ اللهِ عَلَامَهُ ﴿ يَكُلُلُ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَامَهُ ﴿ يَكُمَّلُ اللهِ اللهِ عَلَامَهُ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامَهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وهذا الإنسان ، ليس متروكًا في هذه الدُّنيا سُدَّى ، يفعل ما يشاء ، ويُعربِدُ فيها كما يشاء ، ولا يُحاسَبُ على ما يصدرُ منه ، بل هو تحت قبضة الله تعالى ورقابته ، وتحت علمه وبصره: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدَّى ﴾ [القيامة: ٣٦].

فهذا الإنسان الذي تحدّثت عنه سورة القيامة ، وفضحت كثيرًا من خبايا نفسه ، وفضحت كثيرًا من حُسبانه الباطل ، وظنّه الدّاحض ، حبايا نفسه ، وفضحت كثيرًا من حُسبانه الباطل ، وظنّه الدّاحض ، جاءت سورةُ البلد المماثلة لها في المطلع ، واللاحقة نزولًا ، تُواصِلُ

الحديث عن حسبانه الباطل، وظنّه المُعوَج: ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ أَحَدُ ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُو أَحَدُ ﴾ أَحَدُ ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُو أَحَدُ ﴾ [البلد: ٥ ـ ٦]، ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُو أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧].

والجديرُ بالتنبيه إليه أنَّ فعل الحُسبان ورد مرّتين في كلِّ من السّورتين، وهذا من التّناسق العظيم، والتّوافق البديع الذي يتميّزُ به البيانُ القرآني في أسلوبه وعرضه.

### ٤ - حديثُ السورتين عن أعضاء جسم الإنسان:

حفِلت سورتا القيامة والبلد بذكر أعضاء عديدة من جسم الإنسان ، وبعض منها لم يُكرَّرُ في القرآن في موضع آخر ، والأعضاء التي جاء ذكرُها في السّورتين هي كاللاتي:

سورة القيامة: (عظامه، بنانه، البصر، لسانك، وجوه، التراقي، السّاق، نطفة، مَنِيّ، علقة).

سورة البلد: (عينين ، لسانًا ، شفتين ، رقبة).

والذي يجعل القارئ المُتدبِّر يزدادُ دهشة وإعجابًا ؛ الانسجامُ بين هذه الأعضاء ومواضع ورودها؛ ففي سورة القيامة التي تتحدّث عن النشأة وعن يوم القيامة ، جاء فيها ذكرٌ لمواد النّشأة الأولى (المني ، نطفة ، علقة) ، وحين يقترب الأجل ، ويدخل الإنسان في حالة الاحتضار ، جاء ذكرُ (التراقي ، والتفاف السّاق بالساق) ، وعند قيام السّاعة وبعث الخلق أجمعين جاء ذكرُ (العظام ، وتسوية البنان) ، وبعد الحساب والفصل جاء ذكر (وجوه) السعداء ، و(وجوه) الأشقياء .

أمّا سورة البلد، التي ركّزت فيها العدسةُ البيانية على أحوال الإنسان في الدّنيا، وحُسبانه الخطأ أنّه لا يراه أحد، وأنَّهُ غيرُ

وبمثل هذا الوضوح ، يبدو جليًّا كيف أنَّ السّورتين اللّتين تحدّثتا عن شأن الإنسان في العاجلة والاجلة ، قد حفلتا بذكر (١٤) أربعة عشر لفظًا من قاموس ألفاظ جسم الإنسان ، بعضٌ منها يتعلّق بمرحلة النّشأة ، وبعضٌ يتعلّق بالحواس ، وألفاظ أخرى تتعلّق بجوارح أخرى.

## ه - حديثُ السورتين عن السعداء والأشقياء:

جاء في السورتين حديثٌ عن الفريقين: فريق أهل الجنّة ، وفريق أهل النّار ، وقد جاء التعبير عنهم في سورة القيامة بوصف وجوههم؛ فالسّعداءُ الفائزون وجوههم مبيضةٌ تغشاها نضرةُ النّعيم: ﴿ وُجُوهُ يَوَمَينِ فَالسّعداءُ الفائزون وجوههم مبيضةٌ تغشاها نضرةُ النّعيم: ﴿ وُجُوهُ يَوَمَينِ النّار فَالْحَرَةُ ﴿ القيامة: ٢٢ ـ ٢٣] ، والأشقياء المتقلّبون في النّار وجوهم مُسودة ترهقُها قترةُ الجحيم: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَينِ بَاسِرَةٌ أَنْ يَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَرَةُ الجحيم: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَينِ بَاسِرَةٌ أَنْ يَظُنُ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَرَةً ﴾ [القيامة: ٢٤ ـ ٢٥].

أمّا سورة البلد، فتحدّثت عنهم بأسلوب صريح، وذكرت جملةً من أعمال كلِّ منهم، وقد جاء التّعبيرُ عنهم بأصحاب المَيمنة، وأصحاب المَيمنة، وأصحاب المشأمة. قال جلِّ شأنه: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ ثُلَتِكَ أَصْحَلُ الْمَيْمَةِ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِيْنَا هُمْ أَصْحَلُ الْمَشْتَمَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِيْنَا هُمْ أَصْحَلُ الْمَشْتَمَةِ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِيْنَا هُمْ أَصْحَلُ الْمَشْتَمَةِ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِيْنَا هُمْ أَصْحَلُ الْمُشْتَمَةِ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَلِيْنَا هُمْ أَصْحَلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مِمّا سبق عرضه ، تبدو نقاطُ التّلاقي بين سورتي القيامة والبلد ، من حيثُ المضامين المتشابهة ، والصّيغ التعبيرية المتشابهة ، والتّكامل الموضوعي ، الذي يلمسه كلّ متدبّر في قاموس ألفاظ جسم الإنسان في القرآن الكريم.

\* \* \*



# المُنِحَّثُ الثَّامِّنُ سورتا المطفّفين والهمزة

تشترك سورتا المطفّفين والهُمزة في مطلعهيما ، إذ افتتح الباري كلتيهما بالتّعبير (ويلٌ لـ)؛ فالمطفّفون لهم الويلُ ، والهُمزةُ اللّمزةُ له الويل. ووفق المقاربة التّفسيريّة التي نحن بصدد إيضاح معالمها في هذا الكتاب؛ فإنه لا يستقيم في العقل المستنير بنور القرآن أن تُفتَتَحَ هاتان السّورتان بالمطلع ذاته ، ثمّ لا تكون بينهما روابطُ في الموضوعات تجمعهما أو ألفاظ تتجاذب فيما بينهما ، أو أنساق تعبيريّة تتسابهان فيها. وقبل الخوض في لجّة المقارنة بين التّوبين اللفظيين للسّورتين ، يحسنُ أن نسوق بين يدي القارئِ الكريم تعريفًا موجزًا لكلّ سورة ، ثم نشرع في نسج خيوط المقارنة المضمونيّة واللفظيّة بينهما.

## بين يدي سورة المطفّفين:

اختلف أهل التفسير في مكية سورة المطفّفين أو مدنيتها؛ ومرد اختلافهم تضارب الرّوايات التي وردت بشأن تحديد وقت نزول آياتها؛ فالسّورة مدنيّة وفق ما أورده الإمام ابن كثير في تفسيره، نقلا عن الإمامين النّسائي وابن ماجه، اللّذين رويا حديثًا موقوفًا عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، أنّه قال: «لمّا قدِم نبيّ الله عنهما، أنّه قال: «لمّا قدِم نبيّ الله عنهما، أنّه قال: «لمّا قدِم نبيّ الله عنهما، أنه قال: «لمّا قدِم نبيّ الله بَعْ المدينة كانوا من أخبث

النَّاس كيلًا، فأنزل الله: ﴿ وَتُلُّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فحسّنوا الكيل بعد ذلك " (١).

وأورد الإمام القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) بأنها مكيّة في قول ابن مسعود والضّحّاك ومقاتل ، ومدنيّة في قول الحسن وعكرمة (٢).

وسورة المطفّفين لا تخرج عن الإطار العام للقضايا التي عالجها القرآن المكيّ؛ إذ يجدُ المتدبّرُ في آياتها حضورًا لمسألة البعث بعد النّسور ، وحديثًا عن انقسام النّاس يوم القيامة إلى أبرار وفُجّار ، ووصفًا لمشاهد نعيمهم وتعذيبهم ، وحديثًا عن موقف أهل الكفر من أهل الإيمان.

إلّا أنّ الموضوع البارز الذي يطفو في مطلعها هو موضوع تطفيف الميزان ، والنّقص في المكيال الذي كان عادة منتشرة في الجاهلية لدى كثير من الأقوام. وعلى الرّغم من أنّ هذا الموضوع ينتمي إلى حقل المعاملات ؛ إلّا أنّه جاء في سورة المطفّفين ، التي أشرتُ إلى اختلاف أهل التّفسير في موضع نزولها: أفي مكّة المكرّمة أُنزلت ، أم في المدينة المنوّرة؟

### بين يدي سورة الهُمزة:

سورة الهمزة مكية باتفاق أهل العلم بأسباب النزول وتاريخ نزول سور القرآن الكريم؛ فقد ذكر الإمام الزركشيّ في البرهان أنها الثانية والثلاثون نزولًا بعد سورة القيامة، وقبل سورة المرسلات، وهي الرّابعة بعد المائة في ترتيب المصحف الشّريف.

<sup>(</sup>١) رواه النّسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج١٩، ص ٢٥٠.

المحور العام الذي تناقشه هو محور الأخلاق والمعاملة بين النّاس ، حيث تبشّر الهُمَزة اللّمزة بشرّ المصير ، بنار مؤصدة يذوق فيها ألوان العذاب ، ويُنبَذُ فيها مُهانًا. وإمعانًا في تأنيبه وتوبيخه جاء فيها وصف النّار بأنّها الحُطمة الموقدة التي لا تبقي ولا تذر ، وتأتي على جميع أعضائه ، بل تطّلع على فؤاده.

### الروابط المضمونية واللفظية بين السورتين:

أحيانا لا تُظهِرُ القراءةُ الأولى للسورتين ما بينهما من علاقة ، ويسود نوعٌ من التردد في ذهن الباحث ، الذي اقتنع بأنّه لا بدّ أن تكون بين السور المتشابهة المطالع أنواع من العلاقات والرّوابط ، رشّحتها للانتماء إلى أسرة واحدة ، وإلّا فما الحكمة \_ والقرآن هو كلام العليم الحكيم \_ أن تتشابها في المطلع في كلمتي (ويلٌ لـ) ؛ أولاهما تُنذرُ المطفّفين بالويل ، وثانيتهما تُنذرُ الهمزة اللّمزة بالويل .

ا ـ تتناول سورة المطفّفين موضوع تطفيف الميزان ، الذي شاع وذاع في أهل مكّة وفي أهل المدينة في إبّان نزول الوحي؛ فالمطفّفون دأبُهم أنّهم إذا اكتالوا على النّاس يستوفون حقوقهم في الكيل والميزان ، وإذا كالوا للنّاس أو وزنوا لهم يُخسرون في الميزان ، ويبخسونهم حقوقهم .

قال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١ - ٣].

والتّطفيف لغة هو إنقاص الشّيء الطّفيف أثناء الوزن ، والمطفّفون من التّجّار لا يدفعهم إلى التّطفيف في الميزان إلّا جشعُهم وحبُّهم للمال ، وعدم مراعاتهم لحقوق الآخرين.

أمّا سورة الهمزة ، فهي تتناول موضوعًا أخلاقيًّا خطيرًا ، وهو

عادة ازدراء النّاس وتحقيرهم بهَمْزهم ولَمْزهم، بالإشارات والألفاظ القبيحة والألقاب الشّنيعة، التي لا تُرضي المخاطبين. قال جلّ شأنه: ﴿ وَنَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١].

جاء في لسان العرب: همز رأسه يهمزُهُ همزًا: غمزه. وهمزه: دفعه وضربه. والهمّاز والهمزة: الذي يهمزُ أخاه في قفاه من خلفه، والهمْزُ: الغضّ والكسرُ والعيب» (١).

وذكر ابن منظور في اللسان أيصا لدى شرحه معاني مادة (لمز): «اللّمزُ كالغمز في الوجه تلمزُه بنك بكلام خفيّ. قال: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسِّرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البوبة: ٥٨]، أي: يُحرّك شفتيه. ويقال: لمزته ولهزته إذا دفعته ، وذكر عن الفرّاء قوله: الهمز واللّمزُ والمرزُ واللّقسُ والنّقسُ: العيبُ » (٢).

وجاء في فتح القدير: الهُمزةُ هو الذي يهمزُ الناس بيده ، واللّمزةُ الذي يلمِزُهم بلسانه ، وهذه الرواية عزاها لمجاهد وهو من أئمة التفسير. وذكر أنّ الإمام التّوري كان يقول: "يهمزُهم بلسانه ، ويلمِزُهم بعينيه. وذكر أنّ ابن كيسان قال: الهُمزة الذي يُؤذي جُلساءه بسوء اللّفظ ، واللّمزةُ الذي يكسِرُ عينه على جليسه ويشيرُ بيده وبرأسه وبحاجبه» (٣).

ممّا سبق ، يتضح أنّ الهمزة اللّمزة حِرْفتُهُ أنّه ينتقص من منازل النّاس. يغتابُهم في وجوههم وفي غيبتهم. يشيرُ إليهم بيديه ، ويغمزُهم بعينيه ، ويومئ إليهم بشفتيه ، ويزدريهم بعينيه ، وكلّ هذه

<sup>(</sup>١) لسان العرب ، مادة همز.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ، مادة لمز .

<sup>(</sup>٣) الشُّوكاني فتح القدير ، ج٥ ، ص ٦٢٨ .

الإشارات هي انتقاص من شأنهم ، وتحقير لقيمهم ، وتصغير لمنازلهم ، وبلغة التّجارة والبيع هي تطفيف من قيمة كلّ منهم.

وبهدا يتضعُ أنّ سورة المطفّفين تناقش مسألة تطفيف الميزان والإنقاص منه ، وسورة الهمزة تناقش موضوع ازدراء النّاس واحتقارهم ، ويلتقي الموضوعان في التّطفيف والإنقاص.

.. علاوة على اتّحاد السّورتين في موضوع النّيل من حقوق النّاس وازدرائه، وبخس حقوقهم المادّية والمعنويّة ، نجد أنّ سورة المطفّفين خصّصت جملة من الآيات في نهايتها لوصف معاملة المشركين للمؤمنين؛ حيث إنّها أبرزت جانب التّغامز بالمؤمنين، والاستهزاء بهم ، والضّحك عليهم.

قال جلّ شأنه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا ٱلْقَلَبُواْ إِلَىٰ الْهَلِهِمُ ٱلقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِلَىٰ الْهَلِهِمُ ٱلقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِلَىٰ الْهَلِهُ ٱلقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِلَىٰ الْمَعْفَى اللهِ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِينَ ﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣٣].

جاء في التفسير الوسيط: "وإذا مرّ هؤلاء المُجرمون بالمؤمنين سخِروا منهم، وتغامزوا فيما بينهم على سبيل الاستهزاء بفقراء المؤمنين. والتّغامزُ تفاعل من الغمز، وهو الإشارةُ بالجفون والحواجب على سبيل الطّعن والتّهكم. أي: يغمِزُ أحدُهم اللاخرَ ليُنبّه إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش، ومن غير ذلك من الأحوال التي لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسّهم.

﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴾ أي: وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم من مجالسهم التي كانوا فيها ، رجعوا مُتلذّذين باستخفافهم بالمؤمنين والسّخرية منهم.

فهم لإيغالهم في الكفر والفسوق والعصيان ، لا يكتفون بالغمز

واللّمز عندما يرون المؤمنين ، بل يجعلونهم عند عودتهم إلى أهليهم مادّة تفكّههم وضحكهم» (١).

وقد ردّ الله تبارك وتعالى عليهم سخريتهم وتغامزهم بأهل الإيمان بأن مصيرهم سيكون شرّ مصير ، وبأن عاقبتهم هي السّوأى؛ إذ ستنقلب الكرّة لصالح المؤمنين ، وسيضحكون من المشركين ، وينظرون إليهم وهم يُعذبون ويُزَجُّ بهم في سواء الجحيم: ﴿ فَٱلْيَوْمَ اللَّذِينَ عَلَى الْمُؤْمِنَ فَي يَظُرُونَ ﴿ هَلَ ثُوبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ والمطففين: ٣٤ ـ ٣٦].

لا أظنّ بعد هذا الإيضاح ، أنّ واحدًا من أهل العلم يُخالف في النّتيجة التي توصّل إليها هذا البحث من أنّ هاتين السورتين ، ما افتتحهما الباري جلّ ثناؤه بهذين المطلعين المتشابهين ؛ إلّا وبينهما من الرّوابط والوشائج ما يجعل القارى يقطعُ أنّهما تنحدران من أسرة واحدة .

٢ - من ناحية أخرى ، لو سألنا هذا السوال: ما الذي يدعو المطفّف إلى التطفيف؟ فإن الجواب هو جشعُ المُطفّف وحبّه للمال ، وحِرضُهُ على الحصول عليه بكل الطرق حلالِها وحرامِها. أقول: إن هذا المعنى هو ذاته المعنى الذي جاء في وصف الهُمزة اللّمزة ، حيث ذكر جلّ شأنه أنّه: ﴿ الّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدّدَهُ ﴾ [الهمزة: ٢]. وفي هذه النقطة أيضًا يلتقي المطفّف والهُمزة اللّمزة ، فهما حريصان على المال ، وكم أذلّ المال من صناديد الرّجال!

 <sup>(</sup>۱) محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، دار السعادة، القاهرة، ج١٥،
 ص٣٢٨.

٣ ـ سجّلت سورة المطفّفين أنّ المطفّفين لا يُقدِمون على عادتهم الشّنيعة وفعلتهم الفظيعة في تطفيف الميزان إلّا لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر ، ولا يظنّون أنهم ملاقو ربّهم في ذلك اليوم العسير ، ولا يوقنون بأنهم واقفون بين يديه. قال الله تعالى في حقهم: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَيِكَ أَنّهُم مَبْعُوثُونٌ ﴿ يَلُومٍ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ يظنُ أُولَيِّكَ أَنّهُم مَبْعُوثُونٌ ﴿ يَلُومٍ عَظِيمٍ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤ ـ ١].

وهذا المعنى ذاته هو الذي جاء التعبير عنه في سورة الهمزة ، بأنّ الهمّاز اللّمّاز يظنّ أنّ ماله سيُخلدُه ، ولا حسبان ليوم القيامة في خلده ، ولا اعتبار له في عقله ووجدانه: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ الْحَلَدُهُ ﴾ [الهمزة: ٣].

٤ ـ تلتقي السورتان في توظيف أداة الرّدع (كلّا) حيث جاء في سورة الهمزة قوله تعالى: ﴿ كُلّا لَيُنْبَدُنَ فِي الْخُطَمَةِ ﴾ [الهمزة: ٤]. والحُطمة نارٌ موقدةٌ متأجّجةٌ مُحرقةٌ يُلقى فيها الهُمزةُ اللّمزةُ بطريقة مُهينة مُزرية ، والذي يدلّ على الإلقاء المُزري في النّار هو فعل ﴿ لَيُنْبَدَنَ ﴾ ، وهو من قبيل الجزاء من جنس العمل؛ فكما أنّ الهُمزة اللّمزة اعتاد أن يُزري بالنّاس ، وأن يُهينهم وينتقص من أقدارهم ، فكذلك يلقى المصير ذاته في اليوم العسير الذي نسيه ، حيث يُنبَذُ ويُلقى مهانًا ذليلًا حسيرًا خاسئًا في قعر الحُطمة.

وثمّة لطيفة لغويّة تتميّزُ بها سورة الهمزة دون أخواتها المكيّات والمدنيّات، هي توظيف صيغة (فُعَلة) التي لم تتكرّر في القرآن كلّه إلّا في هذه السّورة، في وصف هذا الإنسان السّرير، الذي ينتقص من أقدار النّاس، ويزري بهم فهو هُمزةٌ لُمزة، وهذه الصّيغة تدلّ ببنائها على المبالغة في الاتّصاف بالفعل.

جاء في الدّر المصون: «فُعَلة بفتح العين، لمن يكثر منه الفعل، وبسكونها لمن يكون الفعلُ بسببه» (١).

واللّطيفة البيانيّة تبدو جليّة في اسم النّار ، التي اختير لها في سورة الهمزة صيغة فُعلة (الحُطمة) ، وهذا أيضا من قبيل كون الجزاء مجانسًا للعمل؛ فإنّ النّار التي يصلاها الهُمزة اللّمزة صيغت على وزن وصفه ، وكأنّي بالبيان القرآني يومئ إلى أنّها نارٌ حيكت على قدّه ، وأعِدَت مشاكلة لوصفه.

قلت: جاءت أداة الرّدع (كلا) في هذا التعبير ﴿ كَلّا لَيُنْبُذُنَّ فِي الْخُطُمَةِ ﴾ [الهمزة: ٤]، وتكرّرت في سورة المطففين أربع مرّات في الآيات التالية:

﴿ كُلَّا إِنَّا كِنَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ [المطففين: ٧].

﴿ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤].

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلَّتِينَ ﴾ [المطففين. ١٨].

• \_ تقنيّةٌ لغويّة أخرى جاء توظيفُها في السّورتين، وهي عبارة (وما أدراك ما . . . )؛ حيث جاء في سورة المطففين قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِلِيُّونَ ﴾ [المطففين ٨] ، وجاء قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا عِلِيُّونَ ﴾ [المطففين ١٩] ، وجاء في سورة الهمزة قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى

وجملة (وما أدراك ما كذا. . .؟) من مبتكرات التّعبير القرآني ،

<sup>(</sup>۱) السمين الحلبي ، الدر المصون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، تحقيق: علي محمد معوض وآخرون ، ط ۱ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م ، ج٦ ، ص ٥٦٨.



وهي تستعمل في تفخيم الأمر وتهويله. قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَا أَذْرَبْكَ مَا أَلْحَافَةَ : ٣]: «أَيُّ شيء أعلمك ما هي؟ تأكيدٌ لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات، على معنى أن عِظم شأنها ومدى هولها وشدتها بحيث لا يكادُ تبلغه دراية أحد ولا بهمهُ ، وكيفما قدّرت حالها فهي وراء ذلك وأعظم وأعظم، فلا يتسنى الإعلامُ ، ومنه يُعلَمُ أنَّ الاستفهامَ كُنيَ به عن لازمه من أنها لا تُعلَمُ ولا يصِلُ إليها درايةُ دارٍ ، ولا تبلغها الأوهامُ والأفكارُ » (١٠).

وقد أورد القرطبي في تفسيره رواية عن سفيان بن عيينة قوله: «كلّ شيء قال فيه: (وما أدراك) فإنّه أُخبر به ، وكل شيء قال فيه: (وما يدريك) فإنّه لم يُخْبَر به» (٢).

٦ - اختلف المفسّرون طرائق قددًا في المراد بكلمة (سِجّين) في قوله تعالى: ﴿ كُلّاۤ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾ [المطففين: ٧]؛ فمنهم من فهم من السّياق أن (سِجّين) هي اسمٌ من أسماء النّار ، ومنهم مَنْ ذكر بأن (سجّين) هي الكتاب المرقوم الخاص بالفُجّار ، ومنهم من قال: إنّها صخرة تحت الأرض السّابعة ، ورأيٌ رابعٌ بأن سجّين هي الأرض السابعة السفلى ، وخامس بأنّه جُبٌ مُغطّى ، وسادس بأنّه حبس وضيقٌ شديد ، وغيرها من الأقوال (٣).

<sup>(</sup>۱) الآلوسي ، روح المعاني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: محمد أحمد الأمد ، وعمر عبد السلام السلامي ، ط ۱ ، ۱۲۲۱هـ / ۲۰۰۰م ، ج۲۹ ، ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: محمد رضوان، مؤسسة الرسالة،
 بيروت، طاج۲۱، ص ۱۸۹.

 <sup>(</sup>٣) انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: كامل محمد الخرّاط، وماهر
 حبّوش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۱، ج۲۲، ص ۱٤۱، ۱٤۱.

والذي يترجّعُ لدى الباحث، أنّ (سجّين) اسم يُطلَقُ على النّار المُغلَقة، والكلمة مشتقّة من (سجن) على وزن (فِعيل)، وصيغة (فِعيل) في اللغة العربيّة تُطلَقُ للمبالغة مثل: شُرّيب، وفِسّيق، وخِرّيت، وصِدّيق.

والذي يدعونا إلى هذا الترجيح ، هو أنّ سورة الهمزة وصفت الحُطمة بأنّها نارٌ مغلَقةٌ مؤصدةٌ على أهلها. قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم الحُطمة بأنّها نارٌ مغلَقةٌ مؤصدةٌ على أهلها. وبما أنّ السورتين متشابهتان في مطلعيهما ، فإنّ كثيرا من المضامين والمعاني فيهما تتشابه كما رأينا في نماذج من الأسر القرآنية ، التي بسطنا فيها القول سابقًا مثل أسرة (تبارك الذي) ، وأسرة الحمد ، وأسرة المسبّحات وغيرها.

هذه نتيجة مباشرة من النّتائج التي يتحصّلُ عليها المتدبّرُ في كتاب الله تعالى ، حين يعمدُ إلى قراءة سور القرآن الكريم بطريقة تكامليّة ، وينظر في النّصوص نظرات إجماليّة ، والله أعلم بأسرار التّنزيل.

# الفَطْئِلُ الثَّانِيُ السّورُ المتشابهة الفواصل





# الفَطْيِلُ الثَّانِيُ السّورُ المتشابهة الفواصل

في هذا الفصل ، سيتم الحديث ، بإذن الله تعالى ، عن وجه جديد مر وجوه إعجاز القرآن الكريم الخاص بالأسر القرآنية . وهذا الوجه لا يتعلقُ بتشابه المطالع ، وأثره في التّكامل والترابط بين الأسر القرآنية ، كما رأينا في مباحث الفصل الأوّل ؛ وإنّما يتعلّق بتشابه الفواصل في السّور القرآنية ؛ فكما هو معلوم ، فإنّ نهايات الآيات في السورة القرآنية سمّاها علماء التّنزيل الفواصل ، تفريقًا بينها وبين الأسجاع والقوافي ، التي ارتبطت في أذهان جميع قرّاء العربيّة ، وفي الاستعمال الأدبي بفن الشّعر .

والنظر من هذه الزّاوية في نصوص التنزيل أمرٌ خطرٌ غير مسبوق ، وفجٌ من البحث عميق غير مسلوك ، لم تتطرّق إليه الدّراسات السّابقة ولا المُعاصرة ، وليسَ ذلك لصعوبته ، أو دقة مسالكه ، ولكنْ لأنَّ طريقة تناوله ، وزوايا مُناقشته لم تكنْ مسلوكة من قبل الباحثين في عهود التّدوين الأولى. ولمّا جاء الباحثون المُحدَثون عكفوا على ما كتبه المُفسّرون السّابقون وجادت به قرائِحُهم ، فوسّعوا القولَ فيه ، وأبدعوا في تفصيله ، وربطوا بين الآيات القرآنية وشتى علوم العصر ؛ فظهرت نتيجة لذلك دراساتٌ أصيلةٌ في الإعجاز العلميّ في القرآن



مثل: الإعجاز العلمي في علم الأجنة ، وعلم الفلك ، وعلوم الأرض والبحار ، والسحاب والرياح ، وغيرها. ولمّا توسّعت دائرة البحث الإعجازية كان قُصارى ما توصّلت إليه الفهوم والأذهان ، أن ربطت بين الآيات القرآنية وبين العلوم الإنسانية المتنوّعة ، مثل: علاقة القرآن بعلم النّفس ، وبيان السّبق القرآني في لغة التّواصل غير اللّفظي والإدارة وغيرها.

أمّا أن يَتِم النّطرُ في آيات القرآن وسُوره نظرة إجمالية وشاملة تُحدّد جمال النّص المُعجِز ، وتُوضِح الصّورة الكُبرى للمعجزة العقلية الخالدة ؛ فذلك ما لم تخض في لُججه أذهان الباحثين ، ولم تَجْرِ به أقلام الدّارسين إلّا في بعض الدّراسات الحديثة التي تتنوع أساليب وطرائق البحث فيها.

وحتى لا يعزُبَ ذهنُ القارئِ عن حقيقة الفِكرة الجديدة ، التي تُحاوِلُ المباحثُ الاتيةُ تجليتَها ، يحسُنُ تحديدُ معالم هذه المقاربة ، وملامحها بشيء من التقصّي التّاريخي ، والتأصيل النظري ، ثُمَّ يأتي دورُ تقديم نماذج تطبيقيّة ، تُوضِحها وتُثبّتُها في أذهان القرّاء المُتدبّرين في خبايا النّص المُعجِز .

تحدَّثَ المفسّرون عن إحكام النّصّ القرآنيّ وعظمته ، وتحدّثوا عن تكامل آياته وسُوره ، وخاض الذين عُنوا منهم بالتفسير الموضوعي في جمع الآيات ، التي تتحدَّثُ عن الموضوع الواحد مُجرين مقارنات بينها ، ذاكرين بعض خصائص الموضوع الواحد ، مِمّا تجمّع لديهم من معارف حول هذا الموضوع أو ذاك ، وقد تمّ في الغالب تناولُ هذه المواضيع تحت عناوين مثل: العلم في القرآن ، التقوى في القرآن ، أو تمّ دراسة الموضوع دراسة



دلالية مثل: ألفاظ الجنّة في القرآن ، وألفاظ النّار في القرآن وغيرها . وأيضا تناولوا من جهة أخرى السورة القرآنية في كثير من البحوث والدّراسات ، التي تتعلّق بالتناسق الموضوعي في سورة كذا ، والوحدة الموضوعية في سورة كذا وكذا .

وما قدّمه الباحثون وما يقدّمونه في التفسير الموضوعي عملٌ عظيم، وهو يُيسِّرُ للقارئِ التّعرُّفَ على الموضوع الواحد من جميع أقطاره وزواياه في القرآن الكريم، ولكن يبقى هذا العملُ في إطار محاولة الجمع بين الآيات المتشابهة المضامين.

أمّا المقاربة الجديدة ، التي يبسُطُها هذا الفصل ، فهي تتعلّقُ بنمط جديد من العلاقات والمناسبات أفرزها تشابُهُ الفواصل ، ودلّت المقارنة النَّقديّة الكاشفة أنّ السّورتين أو السّور التي تتشابه فواصلها أو تتشابه أغلب فواصلها تجمعها روابط كثيرة ، ويكون بين أنسجتها اللّفظيّة وأثوابها التّعبيريّة تناسب بل اتساق وتلاحم يقول بلسان حاله: هذه من تلك ، وإنّهما تخرجان من مشكاة واحدة ، وإنّهما تتضافران وتتظاهران، لتؤدّيا دلالات ومعاني إيمانيّة وشرعيّة ، لا تؤديها إحداهما منفردة عن سلك أختها أو أخواتها.

وسوف أُمثّلُ لهذه المقاربة التفسيريّة بإجراء مقارنة بين سورتي الإسراء والفرقان في المبحث الأول ، وبين سورتي الكهف والجِنّ في المبحث الثاني ، وبين سور (طه ، والنجم ، والأعلى ، والليل ، والضحى) في المبحث الثالث ، وعلى الله قصد السبيل ، وهو المُلهم والهادي إلى سواء الصراط.





# المَبَعَثُ الْأَوْلُ سورتا الإسراء والفرقان

سبق في المبحث الثّالث من الفصل الأوّل لهذا الكتاب بيانُ العلاقات التي تربط بين سورتي الفرقان والملك، باعتبار أنّهما سورتان من أسرة واحدة، تشتركان في تشابه المطلعين ﴿ بَارَكَ ٱلَّذِى النَّرِكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلمُلكُ. . . ﴾ ، وأوضحت الدّراسة أنّ بين السورتين وشيجة قوية ، وتماثلًا في نسيجهما اللغوي إلى حدّ التلاحم والاتساق والتّكامل.

أمّا هذا المبحث فيتناول سورتي الإسراء والفرقان، اللتين تتشابهان في أغلب فواصلهما، وهي فاصلة الرّاء المفتوحة المسبوقة بياء أو واو ، وذكر العلاقات والرّوابط المعنويّة ، واللفظيّة التي تربط بينهما.

## وفي أوّل الأمر يتبادرُ لذهن القارئ بعض الأسئلة من مثل:

١ - أين العلاقة التي تربط بين سورة الإسراء التي تتحدّث عن حادثة الإسراء وبعض القضايا الإيمانية ، وسورة الفرقان التي تتحدّث عن تنزيل الفرقان وجملة من الشبهات ، التي اختلقها أهل الكفر في وجه دعوة الإسلام؟

٢ \_ ما العلاقة التي تربط بين سورة الإسراء التي هي السورة

الخمسون في عداد تنزيل السور، وسورة الفرقان التي هي الثانية والأربعون في عداد التنزيل؟

٣ ـ ما الحكمة أن جُعلت سورة الإسراء قبل الفرقان في ترتيب
 المصحف الشريف ، والحال أنها قد أُنزلت بعدها بزمن غير يسير؟؟

هذه التساؤلات وأمثالها تدعو إلى مزيد من التدبّر وسبر أغوار النّصوص للوقوف على بعض أسرار هذا الكتاب العَظيم المُعجز الذي جاء في وصفه على لسان الجِنّ بأنّه عجب: ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ ٱلْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَبَا﴾ [الجن: ١].

سورة الإسراء مكّية باتفاق علماء التنزيل. هي السورة الخمسون نزولًا بعد سورة القصص، وقبل سورة يونس. تسمّى سورة الإسراء لحديث مطلعها عن حادثة الإسراء التي كرّم الله تعالى فيها نبيّه محمّدًا رحديث مطلعها معجزة ماذية على صدقه وصدق نبوّته، وتسمّى سورة بني إسرائيل، نظرًا لتناؤلها جانبًا من تاريخ بني إسرائيل وحديثًا عن الإفسادتين وغير ذلك من شؤونهم.

جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنّه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: "إنّهنّ من العِتاق الأُول، وهُنَّ من تلادي» (١).

مِحورُ سورة الإسراء هو شخص رسول على ، ولو كانت أسماء السّور اجتهاديّة لَحُقَّ لنا أن نسميّها بحق سورة محمد على الله؛ ذلك لتناولها حادثة الإسراء ، التي هي من تكريم الله تعالى له دون غيره من الأنبياء والمرسلين ، ولحديثها عن جوانب من شخصه الكريم ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

وتسليطها بعض الأضواء على سيرته وما لاقاه من عنت وإعراض وصد ومحاججة ومجاهدة من قبل المشركين ، ومطالبهم التعجيزية وغيرها.

يلتف حول هذا المحور جملة من المواضيع على رأسها إثباتُ نبوته على السّركيز على نبوته في ، وبيان جانب من تاريخ بني إسرائيل مع التّركيز على الإفسادتين ، وإثبات أنّ القرآن الكريم هو وحي الله المنزّل على قلب محمد في ، والإشادة به ، وبمن أنزل عليه .

أيضا نجد حضورًا واضحًا لجملة من التّوجيهات الخُلُقيّة المتعلّقة بالأفراد والجماعات، والعلاقات فيما بينهم، وبعض المعاملات ابتداء من قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا مَخَذُولًا ﴾ ابتداء من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكَمةُ وَلَا الإسراء: ٢٦] إلى قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِن ٱلْحِكَمةُ وَلَا يَغَعُلُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٩]؛ وقد يعجب القارئ من وجود آيات تتعلّق بالأحكام ضمن القرآن المكيّ ، والجواب عن هذا التساؤل هو أنّ سورة الإسراء من أواخر السّور نزولًا في مكة المكرّمة ، وفي ذلك العهد كان عدد المسلمين يكثر ، وكان سوادُهم يزداد ، وهذا يجرّ إلى أنّ الأحداث التي تتعلّق بحياتهم اليومية ، والخاصة ، والمعاملات المجتمعيّة كانت في ذلك الزمن المبكّر تحتاج إلى بسط في التّوجيه والإرشاد.



بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ قِبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِللَّهِ وَٱلْمَانَ وَقِي السَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ لِلرُقِيِّكَ حَتَى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِئنبًا نَقْرَؤُمُ قُلْ سُبْحَانَ رَقِي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣].

أمّا سورة الفرقان، فهي سورة مكّية أيضًا، محورها العام هو الحديث عن القرآن الكريم، وردّ الشّبهات التي أثارها المشركون في وجه دعوة التّوحيد التي جاء بها الإسلام.

## ويقوم محورها على أربعة عُمُدٍ:

الأوّل: إنشاء الثّناء على الله تعالى وتمجيدُه بما هو أهلُه ، وذِكْرُ دلائل التّوحيد في الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى.

الثّاني: الحديثُ عن تنزيل القرآن ، ووصفُهُ بكونه فرقانًا يُفرّقُ بين الحقّ والباطل.

الثالث: ترسيخُ مبدأ بشريّة الرّسول عَيْنَ ، ونقضُ شُبُهات المشركين وافتراءاتهم.

الرّابع: الحديثُ عن الرّسول على بكونه نذيرًا للعالمين.

ومن عظيم الحكمة في بناء سورة الفرقان، أنَّ اللاية الأولى منها حَوَتْ هذه العُمُدَ الأربعة في إيجاز بديع: ﴿ بَارَكَ ٱلنَّرِى مَزَلَ ٱلفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]؛ حيثُ يتمثّلُ التوحيد والثّناءُ على الله بما هو أهله في قوله ﴿ بَارَكَ ٱلَّذِي ﴾ ، ويتجلّى التّنوية بالكتاب المُنزّل في قوله: ﴿ نَزّلَ ٱلفُرْقَانَ ﴾ ، وتظهرُ بشريّةُ الرّسول في كونه عبدًا في قوله: ﴿ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ ، ويظهر التركيزُ على وظيفة النّذارة في قوله: ﴿ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ . وهكذا ، وبدون مبالغة ، يتجلّى بوضوح أنَّ الآيةَ الأولى حوت الخيوطَ الأساسية لمحور السّورة ، وما يلتَفُّ حوله من موضوعات ، ولو كان الحديثُ في غير القرآن لصح للقارئ أن



يسمِّيها ديباجة الخطبة أو مقدّمة الفصل أو الباب(١١).

#### المقارنة بين الإسراء والفرقان:

المسجد المراء بالحديث عن معجزة الإسراء التي أكرم الله تعالى بها نبيّنا محمدًا على وهي خارقة في طبيعتها للعادة؛ فليس في طاقة المشر أن يسري أحدُهم في برهة من الزّمن قصيرة جدًّا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ثمّ يُعرَجُ به إلى ما فوق سدرة المنتهى ثمّ يعود إلى فراشه ، ويجد دفئه وحرارته . وكأن عقارب المنتهى ثمّ يعود إلى فراشه ، ويجد دفئه وحرارته . وكأن عقارب السّاعة أوقفها الله تعالى فلم تعد تعمل ، وهذا ليس بعجيب حين تقاس الأشياء بقدرة الواحد الأحد ، الفرد الصّمد ، القدير المقتدر فهو جلّ جلاله أسرى به وعرج به بقدرته التي لا تُحدّ؛ لأنّه هو الذي يقول للشّيء ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾؛ من هنا جاء مطلعها الفريد باسم المصدر (سبحان الذي)؛ لأنّ كلمة (سبحان) تقال في الأمور المعجبات المُدهشات الجليلات. قال على الكلّ مُعجبة سبحان الله».

بينما تحدّث مطلعُ سورة الفرقان عن تنزيل القرآن الكريم ، وهو المعجزة العقلية الخالدة التي جعلها الله تعالى فُرقانا بين الحق والباطل ، وبمثل هذا الوضوح ، يتجلّى للقارئ أن سورة الإسراء مطلعُها هو الحديثُ عن الإسراء وهو مُعجزةٌ ماديةٌ ، وسورة الفرقان مطلعُها يتحدّثُ عن معجزة القرآن العقلية العلمية الخالدة ، وكلتاهما تُثبتان نُنُوّة محمد عَلَيْهُ.

٢ \_ المطلعان جاء فيهما تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسُهُ وتعظيمُهُ

<sup>(</sup>١) انظر: كتابنا في رحاب سورة ، الجزء الأول.

بما هو أهلُه؛ فكلمة (سبحان) هي اسم مصدر معناه: أُسبّح الله تسبيحًا ، وأُجِلُهُ وأُنزّهه عن كلّ ما لا يليق بجلاله وعظمته وإلهيّته وتفرّده وعدم مشابهته لخلقه.

قال البيضاوي: «(سُبحان): اسمٌ بمعنى التسبيح الذي هو التّنزيه، وقد يُستعمَلُ علَمًا له فيُقطَعُ عن الإضافة ويُمنعُ من الصّرف... وانتصابُهُ بفعل متروكِ إظهارُهُ، وتصديرُ الكلام به للتّنزيه عن العجز عمّا ذُكِرَ بعدُ» (١).

أمّا قوله (تبارك) فمعناه: تمجّد وتعاظم خيرة وزاد وتكاثر. جاء في فتح القدير: «وأصلُ (تبارك) مأخوذة من البركة ، وهي النّماء والزّيادة ، حسّية كانت أو عقلية. قال الزّجاج: تبارك تفاعل من البركة. قال: معنى البركة الكثرة من كلّ ذي خير. وقال الفرّاء: إنّ (تبارك) و(تقدّس) في العربيّة واحد ، ومعناهما العظمة. وقيل: المعنى: تبارك عطاؤه ، أي: زاد وكثرً » (۲).

" من وجوه التناظر بين السورتين أنّه جاء فيهما حديثٌ عن إيتاء موسى عليه السلام الكتاب: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ مُوسَى الْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ السَرَّءِيلَ أَلَا تَنَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٥].

٤ ـ جاء في سورة الفرقان حديثٌ عن اتّخاذ المشركين أولياء من دون الله تعالى لا يملكون شيئًا ، ولا يخلقون ، وليس لهم من خصائص الإلهيّة شيء: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ عَالِهَ لَا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٣ ، ص٢٤٧

<sup>(</sup>۲) الشوكاني ، فتح القدير ، ج ٤ ، ص ٧٠.



يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٣] ، وجاء في سورة الإسراء نهي مُوجه لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دون الله وكيلا يفيئون إليه ، ويتوكلون عليه: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَا تَنَخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَا تَنَخِذُوا مِن دُونِ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢].

• حاء في سورة الفرقان استفهام إنكاريّ يفيد النّفي بأنّ محمّدًا ولم يجعله الله تعالى على المشركين وكيلًا ، وهو ليس مُكلّفًا أن يهدي القلوب إلى الله تعالى ، وإنّما عليه التبليغ فقط: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اللّهِ مُوسِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٣]. قال القرطبي: «(أفأنت تكونُ عليه وكيلًا): أي: حفيظًا وكفيلًا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخرِجه من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةُ والضّلالةُ موكولتين إلى مشيئتك ، وإنّما عليك التبليغ» (١).

والمعنى ذاته ، والتّعبير ذاته تكرّرا في سورة الإسراء ، حيث جاء بصيغة النّفي: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٤]. أي: «وما وكّلناك في مَنعهم من الكفر ، ولا جعلنا إليك إيمانهم» (٢).

٣ ـ جاء في سورة الفرقان بأنّ الله تعالى جعل الليل والنّهار يتعاقبان ، وهما محطّتان زمنيّتان للتّذكّر والشّكر ، والكيّسُ العاقل هو الذي يستثمرُ جميع عمره في شكر الله تعالى: ﴿ وَهُو النّبِي جَعَلَ النّبَلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ١٦] ، وجاء في سورة الإسراء وصفُ نوح عليه السلام بأنّه كان عبدًا شكورًا: ﴿ إِنّهُ مِن كَانَ عَبدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣] ، وجاء فيها تقرير أنّ الذي يبغي

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٣ ، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحام القرآن ، ج١ - ، ص ٢٧٨.



الآخرة ، ويأخذ للسّفر إليها عُدّته ، ويسعى لها سعيها فإنَّ سعيه يكون مشكورًا؛ لأنَّ الله جلّ ثناؤه لا يُضيعُ أجرَ من أحسن عملًا: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللهِ جَلّ ثناؤه لا يُضيعُ أَجرَ من أحسن عملًا: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللهِ جَلّ تَناؤه لا يُضيعُ أَجرَ من أحسن عملًا: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ اللهِ مَنْ عَمْدُ وَلَا اللهِ مَنْ عَمْدُ وَلَا اللهِ مَنْ عَمْدُ مَنْ عَمْدُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ ا

٧ - واللّافت للانتباه أنّ الحديث عن تعاقب ظاهرتي اللّيل والنّهار جاء في سورة جاء ذكرُهما في السّورتين للاعتبار بتعاقبهما وتواليهما؛ جاء في سورة الفرقان قوله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِي جَعَلَ اليّلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكّر أَوْ الفرقان قوله تعالى: أَرَادَ شُحُورًا ﴾ [الفرقان. ١٦] ، وفي سورة الإسراء جاء قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اليّلَ وَالنّهَارِ مُبْصِرةً لِتَبْتَغُوا فَضَلْنَا اليّلَ وَالنّهَارُ عَاينَانِ فَمُحَوْنا عَاية اليّلِ وَجَعَلْنا عَاية النّهارِ مُبْصِرةً لِتَبْتَغُوا فَضَلْنا مِن رّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلّ شَيْءٍ فَصَلْناتُهُ تَقْصِيلًا ﴾ وفضلًا مِن رّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلّ شَيْءٍ فَصَلْناتُهُ تَقْصِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٢].

^ - ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بأن المشركين المعاصرين لرسول الله عَنُوا عُتُوا عُتُوا كبيرًا: ﴿ لَقَدِ اَسْتَكْبَرُوا فِي آنفُسِهِمْ وَعَتُو عُتُوا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] ، وسجّلت سورة الإسراء عُلُو بني إسرائيل في قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي الْلَرْفِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَ عُلُوا حَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤]. والملاحظ أن الذين واجههم محمد عِنْ كانوا أعتى وأشد وأظلم؛ إذ وصفهم بالعتو الذي هو شدة العلو والتكبر والظلم.

قال ابن عطية: «ولمّا تمنّت كفّارُ قريش رؤية ربّهم أخبر تعالى عنهم أنهم عظموا أنفُسَهم وسألوا ما ليسوا به بأهل، وعَتَوْا: معناه صَعُبُوا عن الحقّ واشتدّوا» (١). وقال الزّمخشري: «وعتوا: تجاوزوا الحدّ في الظلم. يُقال: عنا علينا فلانٌ. وقد وصف العُتُوّ بالكبير،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ، ج٤ ، ص ٢٠٥.



فبالغ في إفراطه ، يعني أنّهم لم يخسروا على هذا القول العظيم إلا لأنّهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو» (١).

. والتّتبير لغة الإهلاك. قال الفخر الرازي: "يُقالُ: تَبِرَ الشّيء تَبْرًا إذا هلك، وتبَّرَه أهلكه. قال الزّجَاج: كلّ شيء جعلته مُكَسّرًا ومُفتّتًا فقد تبَرْته، ومنه قيل: تِبرُ الزّجاج، وتِبْرُ الذّهب لِمُكسّره، ومنه قول، تعالى: ﴿ إِنَّ هَتَوُلآ مُتَبَرُّ مَّا هُم فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَتَوُلآ مُتَبَرُّ مَّا هُم فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف ١٣٩] وقوله: ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظّلِلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾ [نوح: ٢٨] " (٢٠).

. . هذا ، ولم يرد لفظ (التّتبير) بصيغة المصدر إلا في هاتين السورتين المتشابهتين في فواصلهما ، مِمّا يُؤذن ويدلّ دلالة قطعيّة على الاتّساق والتّجاذب اللفظي الموجود بينهما.

۱۰ ـ جاء في سورة الفرقان حديثٌ عن حشر المشركين إلى جهنّم على وجوههم: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنّمَ أُولَئَيِكَ شَرَّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤] ، وجاء فيها ذكرٌ لتضرّع عباد الرّحمن ودعائهم بين يدي ربّهم متضرّعين قائلين: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفِ عَنّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥].

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٣ ، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) مفاتیح الغیب ، ج ۲۰ ، ص۳۰۳.

أمّا سورة الإسراء فذكرت أنّ الله تبارك وتعالى جعل جهنّم حصيرًا جامعًا للكافرين: ﴿ عَسَىٰ رَبُكُو أَن يَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨].

بينما سورة الإسراء ، على الرّغم أنّها تحمل اسم حادثة الإسراء ؛ إلا أنّ الموضوع الأكثر حضورًا فيها هو القرآن الكريم ، ولا أدلّ على هذا الكلام من تكرير اسم القرآن فيها إحدى عشرة مرّة:

﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَبُنِشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَلْتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿ وَلَقَدَّ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤١].

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥].

﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَكِرِهِمْ نَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦].

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْفُرَءَانِ وَنُعَوِفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠].

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّتِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

﴿ وَنُكِرِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

﴿ قُل أَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرُّءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا حَكُفُورًا ﴾ [.لإسر ١٩٠٠].

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِلْقَرْآةُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾ [الإسراء ١٠٦].

والذي يدلّ دلالة قاطعة على الاتساق والتناسب بين السورتين في ثوبيهما اللفظيين، هو ورود لفظ (فرَقناهُ) في سورة الإسراء الذي يحمل إشارة واضحة إلى سورة الفرقان، وكأنّي بالبيان القرآني يقول لك: أيها التالي المتدبّرُ في لغة الذّكر استحضر هذا الفعل، وانظر أين ورد في سورة أخرى، وبما أنّ الحديث عن القرآن بكونه فرقانًا بين الحق والباطل، وبكونه فرقه الله ليقرأه الرّسول على مُكث؛ إذن ثمة علاقة وطيدة، ووشيجة وثيقة بين السورتين. والطريف في الأمر أنّ اسم الفرقان في سورة الفرقان هو أوّل ما ذُكرَ في السّورة، والفعل (فرقناه) بالمقابل جاء في آخر آية تحدّثت عن الذكر وهي الآية والفعل (فرقناه) بالمقابل جاء في آخر آية تحدّثت عن الذكر وهي الآية والفعل (فرقناه) بالمقابل جاء في آخر آية تحدّثت عن الذكر وهي الآية

١٢ \_ تكرّر القالب اللّفظي (أعتدنا . . . . عذابًا أليمًا) في السّورتين

حيث جاء في سورة الفرقان: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفرقان: ٣٧] ، وجاء في سورة الإسراء: ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإسراء: ١٠].

17 - تكرّرت مادّة (نشر) في سورة الفرقان ثلاث مرّات في ثوب المصدر: (نشور). قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ المصدر: (نشور). قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللّئِلَ لِبَاسًا وَالنّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النّهَارَ وقال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللّئِلَ لِبَاسًا وَالنّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النّهَارَ فَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٧].

. ووردت المادة ذاتها (نشر) في صيغة اسم المفعول في سورة الإسراء في قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَانِهِمُ فِي عُنْقِهِ ۚ وَخُرْجُ لَهُ يَوْمَ الْإسراء في قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَانِهِمُ فِي عُنْقِهِ ۚ وَخُرْجُ لَهُ يَوْمَ الْإسراء: ١٣].

۱٤ ـ حفلت السورتان بتشریف رسول الله علی و إضافة ضمیره (کاف الخطاب) إلى ربّه (ربّك)، حیث تردّد هذا المركّب الإضافي في سورة الفرقان خمس مرّات:

- ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَّا مَّسَّتُولًا ﴾ [المرفان: ١٦].
  - ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠].
- ﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِينًا وَيَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ [الفرقان: ٤٥].
  - ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥].

وتردّدت الإضافة ذاتها في سورة الإسراء خمس عشرة مرّة ، وهذا يدلّ على مدى احتفاء السورتين بشخص رسول الله على ، ومدى المعاناة التي عاناها في تبليغ دعوة الإسلام ، والتّثبيت الذي كان يلقاه من ربّه جلّ جلاله.

- ﴿ وَكُفَّىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُّوبِ عِبَادِهِ عَبِيلًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٧].
- ﴿ كُلَّ نُمِدُ هَمْ وَلَا وَهَمْ وَلَا مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء ٢٠].
  - ﴿ ﴿ وَ فَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَاً ﴾ [الإسراء ٢٣].
- ﴿ وَا. نُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٨].
- ﴿ إِن رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ، خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣٠].
  - ﴿ كُلِّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُم عِندَ رَبِّكَ مَكَّرُوهًا ﴾ [الإسراء: ٣٨].
  - ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾ [الإسراء: ٣٩].
  - ﴿ وَإِدَا دَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدُّمْ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَنرِهِمْ نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٦].
    - ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الإسراء: ٥٥].
      - ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٧].
      - ﴿ وَإِدْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠].
        - ﴿ وَكُفَل بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٥].
- ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّد بِهِ مَ فَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].
  - ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّفِكَ إِنَّ فَضْلَهُم كَانَ عَلَيْكَ كَيْكَ كَيْرًا ﴾ [الإسراء: ٨٧].
- 10 ـ جاء في السّورتين خطابٌ للرّسول ﷺ يُوجّهه إلى النّظر في أمور هذه الحياة الدّنيا نظر تبصّر وتفكّر وتدبّر ، حيث حثّه في سورتي الفرقان والإسراء أن ينظر في الأمثال التي ضربها له المشركون ،



ووجّهه في سورة الإسراء إلى النّظر في حقيقة التّفضيل؛ فليس إيتاء الأموال في الدّنيا هو المقياس الصّحيح للتّفضيل، وإنّما ثمّة تفضيل من نوع آخر وهو الدّرجات العُلى عند الله في اليوم الآخر:

﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١].

﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٨]. ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٩].

۱۷ ـ جاء في سورة الإسراء حديث مجملٌ عن قوم نوح عليه السلام، وعن القرون الذين جاؤوا من بعدهم: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ السَّامِ ، وعن القرون الذين جاؤوا من بعدهم: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ۱۷]. أمّا سورة الفرقان، ففصّلت الحديث في هذه القرون وذكرت أسماءهم. قال

تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ اَلَةَ وَأَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ لَا لِظَالِمِينَ عَذَابًا ٱلْهِمَا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكَادًا وَثَمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكَادًا وَثَمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكَادًا وَلَمْ وَكُلُّ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ الْكُلِيلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

11 - جاء في سورة الإسراء نهي مُوجه إلى رسول الله بي بضرورة توحيد الله تعالى ، ونبذ الشرك ، ومن المعلوم المُسلّم به أن محمدًا بي هو أفضل المُوحّدين ، وأعظم من نادى بعقيدة التوحيد ، وهو بعيد كلّ البعد عن الإشراك بالله تعالى ، ولكنّ النّهي حين يُوجّه إليه ؛ فيه دلالات كثيرة ، أبرزها أن قضية التوحيد بالغة الأهمية ، وإذا فيه دلالات كثيرة ، أبرزها أن قضية التوحيد بالغة الأهمية ، وإذا أوصى الله العظيم رسوله الكريم ونهاه مرّات عديدة عن الإشراك؛ فإن الخطاب في حقيقة الأمر مُوجّه إلى أمّته ، وعليها أن تأخذ هذا الأمر بجدية وقوة ، وفي ذلك يُردّد الفقهاء والمفسّرون: خُوطِبَت الأمّة في شخص نبيّها.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجْعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢] ، وقال جل شأنه: ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْ حُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٩].

أمّا سورة الفرقان، التي رسمت في نهايتها صورة مشرقة نيّرة لعباد الرّحمن، فقد جاء فيها أنّه من أخص خصائصهم أنّهم لا يشركون بالله أحدًا، ولا يدعون معه غيره: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ كَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللّهُ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ كَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ١٨].

١٩ \_ تتمّة للمعنى السّابق ، جاء تحذير للنّبي على من الإشراك بالله

تعالى ، لأنّ الإشراك يلقي بصاحبه في جهنّم: ﴿ ذَلِكَ مِمّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِللهَّاءَاخَرَ فَلْلْقَى فِي جَهَنّم مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٩]. أمّا المشركون الكافرون في سورة الفرقان ، فقد سجّلت السّورة بأنهم يُلقّون في جهنّم ، ويكون مصيرهم بئيسًا يوم القيامة نظرًا لعدم استماعهم لنصيحة الدّاعي إلى التّوحيد ، وسوف يدعون على أنفسهم بالشبور والهلاك ، ولا يتحقّق لهم الثّبور الذي يرجونه ويطلبونه: الشبور والهلاك ، ولا يتحقّق لهم الثّبور الذي يرجونه ويطلبونه: ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَان ضَيِقَ نُفَرَ بِنَ دَعَوا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ إِلَا لَذَعُواْ الْيَوْمَ ثُبُولًا اللّهِ وَالْمَالِكَ اللّهِ مَا اللّهِ وَالْمَالِكَ اللّهُ وَالْمَالِكَ اللّهُ وَالْمَالِكَ اللّهِ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٠ من المعاني التي وردت في السورتين تصريف الله تعالى الأمثال للنّاس في القرآن الكريم ليتعظوا وينتصحوا ويعتبروا؛ فقد جاء هذا المعنى في السّورتين: في سورة الإسراء في آيتين هما قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْفُرْءَانِ لِينَدَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ [الإسراء: ١٤]، وقوله جلّ شأنه ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَى ٱكْثُرُ ٱلنّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَى ٱكْثُرُ ٱلنّاسِ إِلّا حَكُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٩٨]. وفي سورة الفرقان في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِينَدُّمُ لِينَا أَنْ أَلَنَاسِ إِلّا حَكُفُورًا ﴾ [الإسراء: ٩٨].

وانظر ، هداني الله وإيّاك إلى التّعرّف على أسرار كتابه ، إلى تطابق نهايتي اللّيتين (٨٩) من الإسراء ، و (٥٠) من الفرقان ، حيث تحدّثتا بأنّ أكثر النّاس أبوا إلّا كفورًا وإعراضًا ، ولم يرد هذا التّعليق بنفس التّوب التّعبيري إلّا في هذين الموضعين.

٢١ ـ جاء في سورة الإسراء ، والتي هي مخصّصة للحديث عن كثير من شؤون رسول الله على كما أسلفت ، نهي له على عن التقتير والتبذير ، ولكنّ هذا النّهي جاء في ثوب صورة حركيّة من لغة الجسم التي يتعامل بها البشرُ عالميًّا. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ



وَلا نَبْسُطُهَا كُلُ ٱلْبَسْطِ فَلَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، أي: «لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط: ولا تبسُطها كل البسط، أي: ولا تتوسّع في الإنفاق توسّعًا مُفرِطًا بحيث لا يبقى في يدك شيء. وحاصلُ الكلام: أنّ الحكماء ذكروا في كتب «الأخلاق» أنّ لكل خُلُق طرَفي إفراط وتفريط وهما مذمومان، فالبُخلُ إفراط في الإنفاق، وهما مذمومان، والخُلُقُ الإمساك، والتبذيرُ إفراطُ في الإنفاق، وهما مذمومان، والخُلُقُ أَمّنةً الفاضلُ هو العدلُ والوسَطُ، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمّنةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]» (١).

أمّا في سورة الفرقان ، فالله تبارك وتعالى وصف عباد الرّحمن أنّ من صفاتهم أنّهم معتدلون في الإنفاق لا يُقتّرون ولا يُسرفون: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الغرقان: ٦٧].

القتل على الإسراء نهي للمؤمنين أن يجترحوا كبيرتي القتل والزّنا ، فهما معصيّتان ذميمتان في جميع الأعراف والشّرائع ، وعند جميع أولي الألباب والنّهي: ﴿ وَلَا نَقْلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْبَةَ إِمْلَتِ خَتْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ وَلَا نَقْلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْبَةَ إِمْلَتِ خَتْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ وَلَا نَقْلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْبَةَ إِمْلَتِ خَتْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ وَلَا نَقْلُواْ أَلْزِنَى إِنّهُ كَانَ فَحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا اللّهِ وَلَا نَقْتُلُواْ النّفُس الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلُ إِنّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣١ - ٣٣].

وفي سورة الفرقان جاء وصف عباد الرّحمن بأنّهم لا يتعاطون هذه الصّفات الذّميمة ، ولا يقربون منها ، وهم أعفّاء شُرفاء لا يقرب الخنى والجُرم من خيامهم: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا بِزَنْوُنَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ بَلْقَ أَثَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٨].

<sup>(</sup>۱) مفاتيح الغيب ، ج٠٢ ، ص ٣٢٩.



٢٣ - جاء في سورة الإسراء تعظيم للعهد، وبيان بأنّ الله تعالى يسألُ أصحاب العهود عن عهودهم، وعن وفائهم بها: ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال جلّ شأنه: ﴿ وَلَا لَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلْسَمَعَ وَٱلْمِصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وأوضح في سورة الفرقان أنّ الله تعالى وعد عباده المتقين بالجنّات خالدين فيها ، وقرّر بأنّ ذلك وعدٌ مسؤول عليه ، للدّلالة على أنّه جلّ شأنه مُوَفّيهم أجورهم ، ومُجازيهم خيرًا على أعمالهم الصالحة: ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدًا مُسْتُولًا ﴾ [العرقاد: ١٦].

71 - جاء في سورة الإسراء نهي مُوجه إلى رسول الله عَلَيْ بأن يتجنّب أن يمشي في الأرض كما يمشي فيها المَرحون المتبطّرون الأشِرون، والنهي في حقيقته كما أسلفت مُوجه لأمّته، لأنّه عُرِف عَلِيْ بلاشِرون، والنهي في حقيقته كما أسلفت مُوجه لأمّته، لأنّه عُرِف عَلِيْ بدماثة خُلُقه وتواضعه وحسن خلقه منذ ولادته. قال جل شأنه: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا إِنّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ لَلِهِ الإسراء: ٣٧].

أمّا سورة الفرقان ، فجاء فيها وصف عباد الرّحمن بأنّهم يمشون على الأرض هونًا ، وهم على خلق جميل من التّواضع والجِلم والرّفق: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَلِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

٧٥ ـ جاء في سورة الإسراء خطابٌ مُوجه إلى النّبي وَ اللّه بالتّهجّد باللّيل ، ووعده ربّه جلّ ثناؤه أن يبعثه مقامًا محمودًا يوم القيامة. قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ ، نَافِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وجاء في وصف الذين أوتوا العلم بأنهم إذا سمعوا آيات القرآن تُتلى عليهم يخرّون للأذقان سجّدًا ، ويدعون ربّهم مسبّحين ومتضرّعين: ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ اللّهُ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا مسبّحين ومتضرّعين: ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ اللّهُ اللّهُ وَمُنُوا أَإِنَّ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا كَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللل

يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ١٠٧ ـ ١٠٨].

أمّا عبادُ الرّحمن، فجاء وصفُهم في سورة الفرقان بأنهم يبيتون لربّهم سُجّدًا وقيامًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبّهِمْ سُجّدًا وقيامًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبّهِمْ سُجّدًا وَقِيامًا ﴾ [الفرقان ٦٤]. والملاحظ أنّ قيام الليل في حق نبيّنا ولي جاء مأمورًا به نظرًا لعلق مكانته، وسمق منزلته، وعظم مسؤوليته، وقربه من ربّه تعالى. أمّا عباد الرّحمن، فجاء وصفهم بأنهم يقومون الليل على وجه الإلزام.

٢٦ ـ ورد المصدر (نفورًا) في السورتين ثلاث مرّات ، مرّتين في الإسراء في معرض وصف تولّي المشركين حين يسمعون القرآن الكريم ، وحين يسمعون رسول الله عليه ينكر ربّه جل جلاله؛ فالله تعالى يأمر نبيّه ليقرأه عليهم ليتعظوا ويرعَوُوا عن غواياتهم ، ويرشدوا ، ولكنهم يزدادون نفورًا وإعراضًا عنه حين يسمعونه. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَكّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا نَقُولًا ﴾ [الإسراء: ١٤] ، وقال تقدّست أسماؤه: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَمُ وَلَوّا عَلَى ٱدّبَرِهِمْ نَقُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٦] ، والمعنى أنهم يزدادون من الله بُعدًا وغفلةً عن النظر والاعتبار ، والنفور لفظ من قاموس عالم الحيوان ، ومنه يُفهم أنه شبّههم بالحيوانات التي تنفِرُ حين يُصيبُها الفزع من أمر تخافه ، وفي هذا الاختيار إزراءٌ وتنقيصٌ من شأنهم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَنّهُمْ مُثَرّفًا مُنْ المدتّر: •٥].

جاء في لسان العرب: «النَّفْرُ: التَّفْرَّق. نَفْرَت الدَّابّةُ: تَنْفِرُ وتَنْفُرُ نِفَارًا وِنُفُورًا ، ودابّةٌ نافرٌ. وكذلك دابّةٌ نفورٌ ، يُقال: أَنفرْنا: تَفرّقت إبلُنا. ونفرَ الظّبيُ وغيرُهُ نفرًا ونفرانًا: شرد ، وظبيٌ نيفورٌ: شديدُ



النَّفَارِ. ويُقَالُ: في الدَّابَّة نِفَارُ» (١).

وفي سورة الفرقان ، جاء تصوير سلوكهم حين يُطلَبُ منهم أن يسجدوا للرّحمن؛ فإن ذلك يزيدهم أيضًا إعراضًا ونفورًا كأنّهم حُمُرٌ مُستنفَرةٌ فرّت من قسورة: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسَجُدُ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسَجُدُ لِهِمُ السَّجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنَسَجُدُ لِهِمُ السَّجُدُواْ لِلرَّمْنَ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ أَنْسَجُدُ لِهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَنْسُجُدُ اللَّهُ مَنْ فَوُرًا هَا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

۲۷ ـ من الأيقونات اللفظية التي تكرّرت في السورتين بشكل واضح ولافت للانتباه، واصطبغ به ثوبهما اللفظي كلمة (سبيل)، حيث تكرّرت في سورة الإسراء ست مرّات:

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُم وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِرْ تَبَّذِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦].

﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ صَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْنَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٨].

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَندِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٧].

﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَيِيلًا ﴾ [الإسراء:

﴿ وَلَا تَجْمَهُ رَبِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠]. وتكرّرت في سورة الفرقان سبع مرّات:

﴿ اَنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٩].

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة نفر.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ صَكَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴾ [الفرقان: ١٧].

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَكَنَتَنِي ٱلْتَّذَٰتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٧].

﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِيكَ شَكُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤].

﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَيْمُ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤].

﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ مِ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧].

٢٨ ــ نبّأ الله تعالى نبيّه ﷺ بأنّه جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستورًا حين قراءته للقرآن الكريم: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥].

وفي سورة الفرقان اشتكى الرّسول على الله هَجْورًا فومه للقرآن: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَكَرَبُ إِنَّ قَوْمِى التَّخَذُواْ هَلَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠]؛ ففي السورتين حديث عن موقف النّاس من القرآن، في سورة الإسراء وصف لموقف المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين استحقوا لكفرهم وجحودهم أن يجعل الله تعالى بينهم وبين القرآن حجابًا مستورًا؛ بينما تعرّضت سورة الفرقان لشكوى الرّسول على من موقف قومه الذين بُعِثَ إليهم بما فيهم المؤمنون وغيرُ المؤمنين.

٢٩ \_ في سورة الإسراء ، وسَمَ المشركون الرّسول محمدًا ﷺ بأنّه مسحورٌ: ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧] ،

وكذلك فعلوا في سورة الفرقان: ﴿ وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَشَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ [الفرقان: ٨].

والوصف ذاته أطلقه فرعون الجبار على كليم الله موسى عليه السلام في سورة الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَ بَيِّنَاتُ فَسَّلٌ بَنِيَ السلام في سورة الإسراء: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١]؛ إسْرَاءِ يلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١]؛ فانظر ، يا رعاك الله ، كيف تتجاذب الألفاظ في السورة الواحدة ، وكيف تتجاذب فواصِلُها وقل: سبحان الذي وكيف تتجاذب فواصِلُها وقل: سبحان الذي أنزل هذا الذّكر الحكيم!

علما أنّ لفظ (مسحورًا) لم يرد إلّا في السورتين ، وورد في صيغة الجمع في سورة الحِجر في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ فظلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونٌ ﴿ لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَنْرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٤ ـ ١٥] ، ولم يرد في القرآن الكريم كلّه في موضع آخر.

" يجد القارئ المتدبّر في آيات الذّكر الحكيم أنّ البيان القرآني يتهكّم بالمشركين أحيانًا ، وفي أحيان أخرى يتحدّاهم ، ويأمرُهم أن يدعوا شركاءكم لعلّهم يكشفون عنهم الضّرَّ ، أو يُغدقون عليهم من الرّزق ، أو يُحوّلون حياتهم من السّقم إلى الصّحة ، ومن البأساء إلى الرّخاء ، ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ الضُّرِ عَنكُمْ وَلا تَعْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦]. قال الإمام البيضاوي: «قل ادعوا الذين زعمتم أنّها آلهة من دونه كالملائكة والمسيح وعُزير . فلا يملكون: فلا يستطيعون كشفَ الضّر عنكم كالمرض والفقر والقحط ، ولا تحويلًا: ولا تحويل ذلك منكم إلى غيركم » (١) .

<sup>(</sup>۱) أنوار التنزيل ، ج٣ ، ص ٢٥٩.

أمّا سورة الفرقان فجاء فيها تكميلٌ لهذا المعنى ، فالأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تملك بذل الشّفاء لهم ، ولا تُحسّن ظروفهم المعيشيّة ، ولا تُحوّلها إلى الأحسن ، ولا تملك لهم موتًا ولا حياة ولا نشورًا؛ والإله الذي يعبده الإنسان ولا يتدخّلُ في نفعه ولا في ضرّه ، ولا دخل له في موته ولا في حياته ولا في نشره ، ماذا يفعل به هذا العابد المسكين المحتاج: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لّا يَعْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَنْعُلُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوةً وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوةً وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوةً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوةً وَلا نَفْعًا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَوةً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاقًا وَلا يَعْلَا وَلَا يَعْلَا وَلا يَعْلَا وَلا يَعْدِلُونَ مَوْتًا وَلا حَيَاقًا وَلا يَعْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلا يَعْلَا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوا وَلا يَعْلَى اللهُ وَلا يَعْلَا وَلا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا عَيْدَا وَلا يَعْلَا وَلا يَعْلَا وَلا يَعْلَى المُحتاج : ﴿ وَالْعَلَوْ فَلَا يَعْلِكُونَ مَوْتًا وَلا عَلَا يَعْلَا وَلا يَعْلَى اللهِ وَالْ فَيْ اللهِ وَالْ فَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلا يَعْلَا وَلا يَعْلَا ولا فَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلا يَعْلَا وَلا فَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

٣١ ـ أيقونة لفظية أخرى لها حضورٌ واضحٌ في السورتين هي الوصف (كبير) ، حيث يطالع القارئ في جملة من المواضع تكرّرها ؛ جاءت في سورة الإسراء سبع مرّات:

﴿ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤].

﴿ وَبُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

﴿ إِنَّ قَالُهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١].

﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤٣].

﴿ وَنُعْوَفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠].

﴿ إِنَّ فَضَلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٧].

﴿ وَكَبْرِهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

ومنها في سورة الفرقان ثلاث مرّات:

﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٩].

﴿ وَعَنَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١].

﴿ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٢].

٣٢ - من الأنساق التعبيرية التي حفِلت بها السورتان التركيبُ اللّغويّ: (إن كاد + الفعل الماضي)، وقد ورد هذا التعبير في القرآن أربع مرّات، ثلاث منها في سورتي الإسراء والفرقان، وهذا يؤكّد تشابه التّوبين اللّفظيين للسّورتين:

﴿ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيّ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْـنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَا عَالَا عَالْكُ وَلِهُ الْمُعْدَدُوكَ خَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣].

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَهِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٧٦].

﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عِلْمُونَ عِينَ يَرُوْدَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [العرفان: ٤٢].

٣٣ ــ امتنّ الله تعالى على رسوله على سورة الإسراء بأنّه ثبته حتى لا يركن إلى كلام المشركين ، ولا يستجيب لوساوسهم وإغراءاتهم: ﴿ وَلَوْلاَ أَن ثَبَنْنكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]. وفي سورة الفرقان ، حين سأل المشركون مستنكرين: لماذا لم يُنزل الله القرآن جملة واحدة؟ جاء الجواب بأنّ الله تعالى أنزله منجمًا ليُثبّتَ به قلب النبي على ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْقَرْءَانُ مُمْلَةً وَحِدةً ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْقَرْءَانُ مُمُلَةً وَحِدةً ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْفَرْءَانُ الله النبي بِهِ فَوْادَكُ وَرَتّلْنَاهُ تَرْبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢].

والمقصود أنَّ السّورتين تحدّثنا عن موضوع تثبيت قلب النّبيّ عَلَيْة.

٣٤ ـ أخبر الله تعالى نبيّه على بأنّه لا ناصرَ له إلّا هو ، وجاء توظيف صيغة المبالغة (نصير). قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَوظيف صيغة المبالغة (نصير) إِذَا لَأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَحْدُلُ لِكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٥] ، وأوضح له في سورة الفرقان بأنّه يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٥] ، وأوضح له في سورة الفرقان بأنّه

[3 PP7

هو الهادي وهو النّصير: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبْلِكَ هَادِيـًا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

وفي موضع آخر من سورة الإسراء علَّمه أن يدعُوه وأن يستنصرَه: ﴿ وَقُل رَّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاننَا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٠].

٣٥ ـ جاء في السورتين حديث عن محاولات المشركين تعجيز النبي على بالمطالب والمقترحات، التي لا يقصدون من ورائها الاستزادة من العلم أو الازدياد من الإيمان ؛ وإنّما غرضُهم التّحدي والتّعجيز.

قال تعالى عنهم في سورة الإسراء: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنَا وَعِنَبِ فَلْفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْدِلِ وَعِنَبِ فَلْفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُشْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ فَغَيْمِ فَعَيْمَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ فَيْكُ حَتَى ثُنْزُلُ فَيْدِيا لَا اللّهُ مَا يَدُونُ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيبِكَ حَتَى تُنْزِلُ فَيْمِينًا كِنَا نَقْرَوْهُ وَلَى اللّهِ مِن لَكُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وقريب من هذه المطالب قولهم في سورة الفرقان: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُولُ الطَّعَـامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُم الرَّسُولِ يَأْكُولُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُم الرَّسُولِ يَأْكُونُ اللهُ جَنَـةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَـالَ النَّالِيهُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: ٧ - ٨].

والملاحَظُ أن مطالبهم في سورة الإسراء أخذت شكل الترقي، حيث إنهم سألوا محمدًا على أن يُفجّر لهم ينبوعًا من الأرض، ثم أن تكون له جنة تجري من تحتها الأنهار، وطلبوا أن يُفجّر الأنهار خلالها تفجيرًا، ثم طلبوا منه أن يُسقِطَ السماء عليهم كسفًا أو يأتي بالله والملائكة قبيلًا، ثم طلبوا أن يكون له بيت من زخرف أو أن

يرقى إلى السماء ، ومع كل هذه المطالب التعجيزية صرّحوا بأنهم لا يؤمنون به ولا برقيّه حتّى يُنزّل عليهم كتابا يلمسونه بأيديهم ويقرؤونه . وهذه المطالب التّعجيزيّة التي بدأت من الأدنى إلى الأعلى تتناسب مع معجزتي الإسراء والمعراج حيث أسرى الله تعالى برسوله محمد على من مكة إلى بيت المقدس ، ثم عرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى ، وقد سجّلت سورة الإسراء حادثة الإسراء في بدايتها ، وسجّلت في وسطها حادثة المعراج ، بالحديث عن الرّؤيا التي أراها الله رسوله في المعراج .

أمّا سورة الفرقان فجاءت فيها مطالبُهم بصيغة تنازليّة ، أي: بدؤوا بالأصعب الأشقّ في نظرهم وهو إنزال ملك ليكون نذيرًا ، ثم تنازلوا عن هذا المطلب وطلبوا أن يكون مع الرّسول ملك ، ثم تنازلوا وطلبوا أن يُلقى إلى الرّسول كنزٌ من السماء ، ثم تنازلوا وطلبوا أن تكون له جنة يأكل منها. وهذا التنازل في مطالبهم يتناسبُ مع سورة الفرقان ، التي تحدّثت عن تنزيل الفرقان على قلب محمد علي منذ الأولى.

٣٦ - تشترك السورتان في موضوع إنكار المشركين بشرية الرّسول؛ فقد لقّن الله نبيّه على سورة الإسراء أن يقول بعدما اطّلَعَ على مطالبهم التّعجيزيّة: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَراً رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣]. وجاء بعدها في السّورة ذاتها تسجيل استنكارهم متعجبين أن يبعث الله بشرًا رسولًا: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ اللَّهُ دَى إِلّا أَن قَالُوا أَبْعَتُ ٱللَّهُ بُشَراً رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

أمّا سورة الفرقان فقد جاء فيها موضوع إنكار المشركين بشريّة الرّسول في ثوب سؤال إنكاري تعجّبيّ ألقاه المشركون؛ إذ لم تستسغ

عقولُهم أن يكون الرّسول بشرًا يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق، واقترحوا أن يكون ملكًا منزّلًا من السّماء: ﴿ وَقَالُواْ مَالِهَ نَالرَّسُولِ يَأْكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَاذِيرًا ﴾ الطّعَامَ وَيَمْشِى فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَاذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٧].

وكأنّي بسورة الفرقان تطرح السّؤال ﴿ مَالِهَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِي سورة الإسراء بعدما تلقّى التأبيد والنّصر والتّكريم من ربّه: ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلّا بَشَرَا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٣].

٣٧ ـ لمّا اتّهم فرعون موسى عليه السّلام بأنّه مسحور ، واجهه موسى في صراحة وشجاعة قائلًا له: إنّك سوف تهلك ، وإنّك لمشبور: ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيُنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيّنَتِ فَسْتُلْ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِيرَعُونُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَ إِلّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لاَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَنْ بُورًا ﴿ [الإسراء: ١٠١ - ١٠١].

هذا ، ولفظ (ثبور) من المواد المعجمية القليلة الاستعمال حيث لم يرد هذا اللفظ إلا في سورتي الإسراء والفرقان كما مرّ ، وورد مرّة واحدة في سورة الانشقاق لدى الحديث عن الذي يُؤتى كتابه من وراء ظهره بأنّه سوف يدعو ثبورًا ، ويصلى سعيرًا: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا بُبُورًا ﴾ [الانشقاق: ١١].

٣٨ - ورد في السورتين حديث عن إرسال الله تعالى رسوله محمدًا ﷺ مبشّرًا ونذيرًا. قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٠٥] ، وقال جل شأنه في سورة الفرقان: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٦].

هذا ، ولم يرد الحديث بأنّ الله تعالى أرسل رسوله مبشّرًا ونذيرًا بصيغة الحصر والقصر المكوّنة من النّفي والاستثناء (ما . . . . إلا) إلّا في هذين الموضعين من الإسراء والفرقان ، وهذا دليل على شدّة التلاحم بين السّورتين وتشابه توبيهما اللّفظيين أيضًا.

وسورة الفرقان أيضا جاء فيها حديث عن الرّحمن في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَّلَ بِهِ، خَبِيرًا ﴾ [العرقان: ٥٩] ، وقوله جل شأنه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنَنُ أَنسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٠].

• ٤ - في نهاية سورة الإسراء جاء حديث عن تنزيه الله تعالى عمّا لا يليق به جلّ جلاله؛ حيث خوطِب رسول الله على بأن يحمد ربه، وأن يشهد بأنّه ليس له شريك في الملك، وليس له ولي من الذل، وأن يُكبِّرَه تكبيرًا: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمَّ يَنَّخِذَ وَلَدًا وَلَمَّ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَيْ مِنَ الذُل يَكُن لَهُ وَلَيْ مِن الذَل ، وأن يُكبِّرَه تكبيرًا: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمَّ يَنَّخِذَ وَلَدًا وَلَمَّ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ مَن الذَل وَكُمْ مَن الذَّلِ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

 ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كَالَمُ مَاكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كَا مَا مُنْ اللَّهُ مَاكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كَا مَا مَاكُن لَهُ مَاكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كَا مَا مَاكُن لَهُ مُنْكُن لَهُ مَاكُن لَهُ مَاكُن لَهُ مَاكُن لَهُ مَاكُن لَهُ مَاللَّهُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَا لَكُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَهُ مُنْ لَلَّهُ مِنْ لِلللَّهُ فَلْ فَاللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ فَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّاللَّهُ لَلْلَّالِكُ فَاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّاللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَلْلَّالِكُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّا لَلْلَّالِكُ لَلَّا لَلْلَّا لَا لَا لَا لَاللّٰ لَلَّهُ لَلَّا لَا لَا لَا لَاللّٰ لَلَّا لَا لَا لَا لَاللَّهُ ل

ومن جميل الموافقات أنّ آية التّنزيه في سورة الكهف هي آخر آية من السورة ، وآية التنزيه في سورة الفرقان هي أوّل آية من السورة.

جدول إحصائي لفواصل سورتي الإسراء والفرقان:

## فواصل سورة الإسراء:

الْبَصِيرُ (١) شَكُورًا (٣) كَبِيرًا (٤) مَفْعُولًا (٥) نَفِيرًا (٦) تَتْبِيرًا (٧) حَصِيرٍ (٨) كَبِيرًا (٩) أَلِيمًا (١٠) عَجُولًا (١١) تَفْصِيلًا (١٢) مَنْشُورًا (١٣) حَسِبًا (١٤) رَسُولًا (١٥) تَدْمِيرًا (١٦) بَصِيرًا (١٧) مَـــــدُحُـــــورًا (١٨) مَشْكُـــورًا (١٩) مَحْظُـــورًا (٢٠) تَفْضِيــــلّا (٢١) مَخْذُولًا (٢٢) كَرِيمًا (٢٣) غَفُورًا (٢٥) كَفُورًا (٢٧) مَيْسُورًا (٢٨) مَحْسُودًا (۲۹) بَصِيرًا (۳۰) كَبِيرًا (۳۱) سَبِيلًا (۲۲) مَنْصُورًا (۳۳) مَسْتُولًا (٣٤) تَأْوِيلًا (٣٥) مَسْتُولًا (٣٦) طُولًا (٣٧) مَكْرُوهَا (٣٨) مَـ دُحُـورًا (٣٩) عَظِيمًا (٤٠) نُفُـورًا (٤١) سَبِيلًا (٤٢) كَبِيرًا (٤٣) غَفُورًا (٤٤) مَسْتُورًا (٥٤) نُفُورًا (٤٦) مَسْخُورًا (٤٧) سَبِيلًا (٤٨) جَـدِيـدًا (٤٩) حَـدِيـدًا (٥٠) قَـريبًا (٥١) قَلِيـلًا (٥٢) مُبينًا (٥٣) وَكِيلًا (٥٤) زَبُورًا (٥٥) تَحْوِيلًا (٥٦) مَحْذُورًا (٥٧) مَسْطُورًا (٥٨) تَخْوِيفًا (٥٩) كَبِيرًا (٦٠) طِينًا (٦١) قَلِيلًا (٦٢) مَوْفُورًا (٦٣) غُـرُورًا (٦٤) رَحِيمًـا (٦٦) كَفَـورًا (٦٧) وَكِيـلًا (٦٨) تَبيعًـا (٦٩) تَفْضِيلًا (٧٠) فَتِيلًا (٧١) سَبِيلًا (٧٢) خَلِيلًا (٧٣) قَلِيلًا (٧٤) نَصِيرًا (٧٥) قَلِيلًا (٧٦) تَحْوِيلًا (٧٧) مَشْهُودًا (٧٨) مَحْمُودًا (٧٩) نَصِيرًا (٨٠) زَهُوقًا (٨١) خَسَارًا (٨٢) يَتُوسًا (٨٣) سَبِيلًا (٨٤) قَلِيلًا (٨٥) وَكِيلًا (٨٦) كَبِيرًا (٨٧) ظَهِيرًا (٨٨) كُفُورًا (٨٩)

يَنْبُوعًا (۹۰) تَفْجِيرًا (۹۱) قَبِيلًا (۹۲) رَسُولًا (۹۳) رَسُولًا (۹۳) رَسُولًا (۹۶) رَسُولًا (۹۹) رَسُولًا (۹۹) رَسُولًا (۹۹) رَسُولًا (۹۸) خَفُورًا (۹۸) خَفُورًا (۹۸) خَفُورًا (۹۸) خَفُورًا (۱۰۱) مَشْخُورًا (۱۰۱) مَشْخُورًا (۱۰۱) مَشْخُورًا (۱۰۱) فَفْعُلُورًا (۱۰۸) خَمْدِيًا (۱۰۷) لَمَفْعُلُولًا (۱۰۸) وَنُسْدِيلًا (۱۰۸) لَمَفْعُلُولًا (۱۰۸) خُشُوعًا (۱۰۸) لَمَفْعُلُولًا (۱۰۸)

### فواصل سورة الفرقان:

نَذِيرًا (١) تَقْدِيرًا (٢) نَشُورًا (٣) وَزُورًا (٤) وَأَصِيلًا (٥) رَحِيمًا (٢) نَسْيِسرًا (٧) مُسْخُورًا (٨) سَبِيلًا (٩) قُصُورًا (١٥) مَسْتُولًا (١٢) وَرَفِيرًا (١٥) وَمَصِيرًا (١٥) مَسْتُولًا (٢١) السَبِيسلَ (١٧) بُورًا (١٨) كَبِيسرًا (١٩) بَصِيرًا (٢٠) كَبِيسرًا (٢٠) السَبِيسلَ (١٧) بُورًا (٢٠) كَبِيسرًا (٢٠) مَقِيلًا (٢٥) تَنْزِيلًا (٢٥) عَسِيرًا (٢٦) مَخْجُورًا (٢٠) عَسِيرًا (٢٦) سَبِيلًا (٢٥) عَسِيرًا (٣١) مَنْفُورًا (٣٠) خَلُولًا (٢٩) مَهْجُورًا (٣٠) وَنَصِيرًا (٣١) تَسْرِيلًا (٢٥) تَنْفِيرًا (٣١) تَسْرِيلًا (٣١) تَشْرِيلًا (٣٥) تَنْفِيرًا (٣١) تَشْرِيلًا (٣١) تَشْرِيلًا (٣٥) تَشْرِيلًا (٤١) مَهْجُورًا (٢٩) تَشْرِيلًا (٢٥) تَشْرِيلًا (٤١) وَنَصِيرًا (٢١) مَشْرِيلًا (٢٥) تَشْرِيلًا (٤١) كَثِيرًا (٤١) كَثِيرًا (٤١) كَثِيرًا (٤١) كَثِيرًا (٤١) كَثِيرًا (٥١) وَكَذِيرًا (٥١) كَثِيرًا (١٥) تَشْرِيلًا (٥١) وَتَذِيرًا (٥١) مَحْجُورًا (٢٥) خَبِيرًا (٤١) غَرَامًا (٥٥) وَتَذِيرًا (٢٥) شَكُورًا (٢١) مَنْهُمُانًا (٢٥) وَقِيَامًا (٤١) عَرَامًا (٥٥) وَتَذِيرًا (٢٥) وَعُمْيَانًا (٢٥) فَوَيَامًا (٤١) وَقِيَامًا (٤١) وَقَيَامًا (٢١) وَمُقَامًا (٢١) وَعُمْيَانًا (٢٧) إِمَامًا (٤٧) وَسَلَامًا (٥٧) وَمُقَامًا (٢٧) إِمَامًا (٤٧) وَسَلَامًا (٥٧) وَمُقَامًا (٢٧) إِمَامًا (٤٧) إِمَامًا (٤٧) وَسَلَامًا (٥٧) وَمُقَامًا (٢٧) إِمَامًا (٧٧) أَمَامًا (٧٧) إِمَامًا (٧٧) أَمَامًا (٧٧) أَمَامًا (٧٧) إِمَامًا (٧٧) أَمَامًا (٧٧) أَمَا

عدد فواصل حرف الراء في سورة الإسراء = ٤٩ فاصلة: النسبة المئوية = ٤٩,١٤.

عدد فواصل حرف اللام في سورة الإسراء = ٣٥. النسبة المئوية = ٣١,٥٣.

عدد فواصل حرف الراء في سورة الفرقان = ٤٣. النسبة المئوية = ٥٥,٨٤.

عدد فواصل حرف اللام في سورة الفرقان= ١٧. النسبة المئوية = ٢٢,٠٧.

الملاحظ: أن مجموع نسبتي حرف الراء في فواصل السورتين هو . 99,9۸

وهي نتيجة دقيقة تدلّ دلالة قاطعة على التكامل بين السورتين في الحرفين البارزين في فواصلهما.

ألا ، فلتتدبّر يا أخي القارئ في هذه الظاهرة العجيبة ، وردّد معي في خشوع: سبحان من أنزل هذا الذكر العظيم بهذا الإحكام الدّقيق!!!





# اللَّخِتُ الثَّالِيَّ سورتا الكهف والجنّ

#### بين يدي سورة الكهف:

تُعَدُّ سورةُ الكهف سورةُ فريدةً من نوعها من بين أخواتها المكِّيّات والمدنيّات؛ وذلك لاحتوائها على جملة مضامينَ قصصيّةٍ لم يتكرَّرُ ذِكرُها في القرآن كلّه مثل: قصّة أصحاب الكهف، وقصّة الرّجلين، وقصّة كليم الله موسى عليه السلام مع العبد الصّالح، وقصّة ذي القرنين وطوافه بشرق الأرض وغربها.

وقد ذكر المُفسرون ورواة السيرة النبوية سببًا لنزولها مُفاده أنَّ جمعًا من القرشيين التقوا بطائفة من أحبار يهود ، واستنصحوهم في شأن محمد على وأمر دينه الجديد؛ فنصحهم أحبار يهود بأن يسألوه عن ثلاثة أمور ماضية ، فإنْ هو أتاهم بخبرها فهو نبيٌّ مُرسَلٌ يأتي بخبر السماء ، وإنْ هو عجز عن الإجابة عنها كانَ ذلكَ مِدعاة لإفحامه والتَّشكيك في نُبُوَّته وأمْر دينه.

والمسائلُ الثلاثُ هي خبرُ الفِتية الذين ذهبوا في الزّمن الأوّل، وخبرُ الرّجل الطّوّاف، وحقيقةُ الرّوح.

روى ابنُ جرير الطّبري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «بعثَتْ قُريشٌ النَّضرَ بنَ الحارث وعُقبةَ بنَ أبي مُعَيطٍ إلى أحبار يهود

بالمدينة ، فقالوا لهم: سلوهم عن محمّد ، وصِفوا لهم صِفَته ، وأخبروهم بقوله؛ فإنّهم أهلُ الكتاب الأوّل ، وعندهم علمُ ما ليسَ عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتّى قدما المدينة فسألوا أحبارَ يهود عن رسول الله عن ، ووصفوا لهم أمرَهُ وبعض قوله ، وقالا: إنّكم أهلُ التّوراة ، وقد جِئناكم لِتُخبِرونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالت لهم أحبارُ يهود : سلوهُ عن ثلاثٍ نأمرُكم بهنَّ ، فإنْ أخبركم بهنَّ فهو نبيُّ مُرسَلٌ ، وإنْ لم يفعلْ فالرَّجُلُ مُتقولٌ ، فروا فيه رأيكم ؛ سلوهُ عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل ، ما كان من أمرهم؟ فإنّه قد كان لهم مديثٌ عجيبٌ ، وسلوهُ عن رجلٍ طوّافٍ بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤهُ؟ وسلوهُ عن الرّوح ما هو؟ فإنْ أخبرَكم بذلك فإنّه نبيً مأ كان نبؤهُ؟ وسلوهُ عن الرّوح ما هو؟ فإنْ أخبرَكم بذلك فإنّه نبيً مأ بدا لكم » (١) .

ولمّا سألت قريشٌ محمّدًا على عن الأخبار الثلاثة ، أبدى على استعدادًا تامًّا للإجابة عن أسئلتهم ، توكُّلا منه على الله علّام الغيوب ، الذي كان على يقينٍ من أنَّه سيُنبِّئهُ بأنبائها كما أنزل عليه القرآن الكريم ، وعلَّمه من العلوم ما لم يعلم ، ولَمْ يكُنْ يرجو في يومٍ من الأيّام أنْ يكونَ نبيًّا أو رسولًا؛ ولكنَّه على لمّا أجابهم بأنَّه سيُخبِرُهم بأنباء المسائل الثلاث لم يستَشْنِ ، أي: لم يقُلْ إن شاء الله تعالى.

نسِي \_ تحت وطأة المُفاجأة \_ أن يُسنِدَ الأمرَ لصاحب الأمر والمشيئة المُطلَقة ، وكان مُتلهِّفًا للإجابة عن تساؤلاتهم رغبةً في إسلامهم ، واستبشارًا بظُهور دين التوحيد الذي يدعوهم إليه ، وهنا

<sup>(</sup>١) الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج١٥ ، ص ١٤٣.

جاء دورُ التربيّة الرّبّانيّة ، حيثُ فتَرَ الوحيُ عنه لمُدَّةٍ من الزّمن اختلف المؤرِّخون في ضبطها ، وحتى تطاولت عليه ألسنةُ السّوء بالاستهزاء والسّخريّة: أينَ إلهُك يا محمد!؟ ، وردَّدَ عقلاؤُهم وسُفهاؤُهم في تشَفَّ وحقدٍ دفينٍ: ودَّعَ محمَّدًا ربُّه!

وبعد فترة الابتلاء والتمحيص، جاءه التّعليمُ الرّبّانيُّ من فوق السّبع الطّباق يُذكّرُهُ بأنْ يُسْنِدَ الأمرَ إلى المشيئة المُطلَقة في جميع أحواله؛ فلا شيءَ يحدُثُ في الأرض ولا في السّماء إلّا أنْ يأذنَ الله تعالى، ونزل قولهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءِ إِنِي فَاعِلُ ذَالِكَ عَدًا ﴿ وَلَا أَنُ يَسْنَاءَ اللّهُ وَاذْكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا إِلّا أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا وَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٢ ـ ٢٤].

هذا من حيثُ مناسبةُ نزولها ، أمّا من حيثُ جوُّها العامُّ وثوبُها اللَّفظيُّ الذي تُعرَفُ به ، والمضامينُ التي احتوتها ؛ فلها ملامِحُ خاصّةٌ تُميِّزُها عن غيرها ، حتى إنَّ القارئَ العاديَّ الذي له صُحبةٌ مع آيات القرآن وسُوره ، إذا سمِعَ آيةً أو مقطعًا من مقاطِعها يتعرَّفُ عليها ، ويستيقِنُ بأنَّ الآيات المَتلُوَّةَ أو المقطع المسموعَ هو من سورة الكهف ، التي تضُمُّ بين مضامينها أغربَ القصص والأحداث ، غرابة الكهف الذي أوى إليه الفِتيةُ فِرارًا بِدينهم من الفِتنة .

وقبل الشّروع في بيان علاقتها بسورة الجن في هذا المقام، يحسنُ الوقوفُ عند السّؤال اللّتي: لماذا يقرأُها المسلمون في كلّ يوم جمعة؟ ما الذي تتضمّنُهُ من حيثُ المحتوى دون غيرها من السّور المكّية والمدنيّة؟

يقرأها المسلمون في كلّ جمعة مصداقًا لقول رسول الله على: «مَنْ

حفِظ عشرَ آياتٍ من أوّل سورة الكهف ، عُصِمَ من الدَّجَال ، (') ، وقوله وَ الدَّجَال : "إِنْ يخرُجُ وقوله وَ الدَّجَال : "إِنْ يخرُجُ وقوله وَ الدَّجَال : اللَّهُ عَلَى حَديثه الذي يتحدّث فيه عن فتنة الدّجّال : الله وأنا فيكم فأنا حجيجُهُ دونكم ، وإن يخرُجُ ولستُ فيكم فأمرُوُّ حجيجُ نفسه ، والله خليفتي على كلّ مسلم ، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتِحَ سورة الكهف ؛ فإنَّها جِوارُكم من فِتنته » (۲).

والجوابُ عن هذا السّؤال والله أعلمُ بأسرار قرآنه: إنَّ سورة الكهف تضمّنت أربع قصص ، كلُّ واحدةٍ منها تُعالِجُ فِتنةً عظيمةً من الفِتن التي تعترِضُ حياة كلّ فردٍ في هذه الدّنيا: قصّةُ فتية الكهف وهي تعرِضُ فِتنة العقيدة ومجابهة السّلطان ، وقصّةُ صاحب الجّنتين وهي تتحدّثُ عن فِتنة المال ، وقصّةُ موسى عليه السلام مع العبد الصّالح وهي تتناولُ فِتنة العِلم ، وقصّةُ ذي القرنين وهي تُعالِجُ فِتنة الأخذ بالأسباب والاغترار بها؛ والمسلم مُطالَبٌ بأن يعتصمَ بحبل الله تعالى من الفِتن ، وخيرُ ما يقي المسلم من الفِتن المُداومةُ على تلاوة الذّكر الحكيم والمداومة على تدبّره ، وأخص سور القرآن الكريم المتعلّقة بأهم أنواع الفِتن هي سورة الكهف. هذا ، علاوةً على ما يُستنبَطُ من أياتها الأخر من التّحذير من فِتنة الشّباب ، وفِتنة العشيرة والأهل ، وفِتنة الولد ، وفتنة إبليس الرّجيم ، وفتنة يأجوج ومأجوج ، وقانا الله وجميع المسلمين منها ومن غيرها.

 <sup>(</sup>۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب فضل سورة الكهف ، عن أبي الدرداء
 رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، من حديث النّوّاس بن سمعان رضي الله عنه .



#### بين يدي سورة الجن:

سورة الجِنّ مكيّة باتّفاق أهل العلم بالتّنزيل. هي السورة الأربعون في تعداد النّزول بعد سورة الأعراف وقبل سورة (يس). أمّا في المصحف الشّريف فهي بعد سورة نوح وقبل سورة المزّمّل، وعدد آياتها ثمان وعشرون آية.

وفي إخبار القرآن بنبإ استماعهم للقرآن وتعجّبهم منه ، وإيمانهم به ، وعودتهم إلى قومهم منذرين معلّمين تنوية بالرّسالة المحمّديّة ، وتنوية بالرّسول عَلَيْ ، وإيذان بأن رسالته موجّهة للبشر جميعًا وللجنّ ، فهي عامّة وعظيمة وخاتمة .

وفي السورة بيان لبعض خصائص عالم الجِن، مثل إيضاح أن منهم الصالحين وغير الصالحين، وبأنهم كانوا في سالف أمورهم منقسمين طرائق قِددًا، وأنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم لمّا أرادوا أن يُلقوا السّمع في عهد بعثة محمد على عبل بينهم وبين خبر السّماء حفاظًا على نزاهة

الوحي، ووقاية له من أن يتداولوه بينهم وبين رجال الكهنوت الذين يُضلّونهم. وجاء فيها أيضًا بيان أنّهم مُكلّفون، ومثابون ومعاقبون، ولا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرًا، وأنهم خاضعون لقضاء الله وقدره.

كما جاء في سورة الجن حديث عن بعض السّنن التي لا تتخلّف مثل سنّة الاستقامة على الطّريقة المستقيمة ، فإنّ مُتّبعيها يصلون إلى حميد العاقبة وعظيم المآل في الدنيا والآخرة.

### المقارنة بين سورتي الكهف والجن:

درج البيانُ القرآنيُ على ذِكر بعض الاتهامات أو القضايا في سورة ، ويذكُرُ الجوابَ أو التفنيد الخاصّ بها في سورة أخرى ، حتى إنَّ القارئَ الذّكيّ ليشعُرُ أنَّ هذه آلايةَ هي جواب عن تلك ، وأنَّ هذه آلاية تجيبُ عن ذلك السّؤال أو توضح تلك القضيّة ، وتقطعُ الأمرَ في شأنها ، من ذلك أنَّ المُشركين اتهموا رسول الله ﷺ بالجنون في مواضع من الذّكر ، أحيانا بنعْته بصفة (مجنون) في مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا يَتَأَيُّهَا الّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذّكَرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ [الحجر: ٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا يَتَأَيُّهَا الّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذّكَرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ [الصافات: ٣٦] ، وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوا عَالَهُ مَعْنُونِ ﴾ [الدخان: ١٤] ، وأحيانًا أخرَ بعبارة تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنّهُ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَكُثُرُهُم لِلْجَقِ كَرْهُونَ ﴾ [الدخان: ١٤] ، وأحيانًا أخرَ بعبارة (به جِنّة): ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِيّةُ بَلْ مَاءَهُم بِالْحَقِ وَأَكُثُرُهُم لِللّهِ كَرْهُونَ ﴾ [الدخان: ٢٤] ، وقوله (المؤمنون: ٢٠) ، وقوله: ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عِينَةٌ لِلْ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ السَادِي وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] ، وقوله: ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عِنَةٌ لِلْ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ السَادُ مَا وَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عِينَةٌ لَلْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عِينَةٌ لَهُ اللّهُ وَالشَائِلُ الْبَعِيدِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] ، وأَلَفَ اللهُ إِللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقد رَدِّ القرآنُ اتَّهاماتهم ، وفنَّدَ مقولاتهم ومفترياتهم في آيات منها: ﴿ فَذَكِرِّ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٍ ﴾ [الطور: ٢٩] ، وقوله جلَّ شأنه: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُر بِمَجْنُونٍ ﴾ [التكوير: ٢٢].

واتهموه بَيْنَة بأنّه شاعرٌ: ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَامِ بَلِ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْمَاأُنِا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿ [الأنبياء: ٥] ، وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَفُولُونَ شَاعِرٌ فَلْرَبَّصُ بِهِ مَرَبِّ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٠] ، وأنّ ما أتى به هو من قبيل الشّعر ، فرد الله جلّ شأنه عليهم ، وفنّد أقاويلهم بنفي الشّعر عنه : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ [الحاقة: ٤١] ، وقوله : ﴿ وَمَا عَلَّمَنَّكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُو إِلّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ ﴾ [بس: ٢٩] ، ومثل ذلك كثير.

ومن هذا القبيل، نجد الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتَنَا عَبَا﴾ سورة الكهف: ٩]؛ فهذا السوّال بقي بدون جواب، وفي سَوْق هذا المعنى بهذا الثوب الاستفهامي ﴿ أَمْ حَسِبْتَ . . . ﴾ إيماء إلى أنّ القرآن لا يوافق على أنّ قصّة أصحاب الكهف هي أعجب القصص كما كان يرى أحبارُ يهود.

# إذن فما العجب؟ وأين يكمنُ هذا العجب؟

حاول ابن الزّبير الغرناطي الإجابة عن هذا السؤال ببيان أنّ جواب الاستفهام الإنكاري الذي ورد في فاتحة الكهف ﴿ أَمْ حَسِبْتَ . . . ﴾ تضمّنته فاتحة سورة مريم؛ فالعَجبُ ليسَ في قصّة فتية الكهف الذين أنامهم الله جلّ جلاله فترة طويلة من الزّمن ، وإنّما العَجبُ في ﴿ كَيْ هِي عَمِيهِ فَي قصّة وَرَكِي عَمِيهِ فَي قصة وَرَكِي عليه السلام ، وزوجه العجوز العاقر ، وولادة يحيي عليه السلام أمرٌ عجبٌ ، وفي مولد عيسى عليه السّلام من أُمّ دون أب ، وفي تكليمه النّاسَ صبيًا كثيرٌ من العَجَب!!

قال ابن الزّبير الغرناطي: «لمّا قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ

الْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ الْكِيْنَا عَبِيّا ﴾ [الكهف: ٩] ، ثم أورد خبرهم وخبر الرّجلين وموسى والخضر وقصة ذي القرنين ، أتبع سبحانه ذلك بقصص تضمّنت من العجائب ما هو أشد عجبًا وأخفى سببًا ، فافتتح سورة مريم بقصة يحيى بن زكريّا ، وبشارة زكريّا به بعد الشيخوخة وقطع الرّجاء وعُقر الزوج حتى سأل زكريّا مستفهمًا مُتعجبًا: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِعِي إِن ذلك عليه هيّنٌ ، وأنّه يجعل ذلك آية [مريم: ٨] ، فأجابه تعالى بأن ذلك عليه هيّنٌ ، وأنّه يجعل ذلك آية للنّاس.

وأمرُ هذا أعجب من القصص المتقدّمة ، فكأنْ قد قيل: أم حسبت يا محمد أنّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجبًا ، نحن نُخبرُك بخبرهم ، ونُخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية ، وهو قصة زكريّا في ابنه يحيى عليه السّلام ، وقصة عيسى في كينونته بغير أب ، ليعلم أنّ الأسباب في الحقيقة لا يتوقفُ عليها شيء من مسبّاتها إلا بحسب سنة الله ، وإنّما الفعل له سبحانه لا للسّبب» (۱).

قلتُ: هو رأيٌ عظيمٌ ، ومَسلَكٌ وجيهٌ في إيجاد المناسبة بين السّورتين ، وقد تبِعَه في ذلك مَن تبِعَه مِمّن عُنُوا بإيجاد المناسبات بين الآيات والسّور من أمثال الإمام البِقاعي وغيره.

ولكن ثمّة مهيعٌ آخرُ للوقوف على الجواب الصّحيح ، وهو مسلَكُ دقيقٌ في النّظر في العَجَب المُستَفْهَم عنه في سورة الكهف. فإذا كانت آيةُ الكهف أنكرَتْ في سياقٍ استفهاميً أن تكونَ قصّةُ فِتية الكهف عجبًا؛ فإنَّ الجِنَّ في مَطلَع سورة الجِنّ أثبتوا العَجَبَ لهذا القرآن

<sup>(</sup>١) ابن الزبير الغرناطي ، البرهان في تناسب سور القرآن ، ص ١٢٨.



العظيم: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِمِنِ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ [الجن: ١]؛ فهذا قولُ طائفة الجِنّ الذين أسلموا حين حضروا تلاوة الرّسول عَنَيْ القرآن في أرض تُدعى (نخلة) غِبَّ مرجعه من الطّائف في صلاة الفجر (١) حيثُ شهدوا هذه الشّهادة العظيمة ﴿ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ ، وقد أقرَّهم القرآنُ على ذلك بدليل أنَّ هذه الشّهادة جاء ذِكرُها في سياق تقريري يحكي ما قاله الجِنّ ، وبدليل قول النّبي عَنِيْ يومَ تلا سورة الرّحمن على أصحابه ، وكانوا سُكوتًا؛ حيثُ إنَّه قال لهم: "لقد قرأتُها على الجِنّ ليلةَ الجِنّ ، فكانوا أحسنَ مردودًا منكم ، كنتُ كلّما أتيتُ على قوله ﴿ فَيَأَيِّ ءَالاَ ءِ رَبِيكُمَا تُكذِبانِ ﴾ قالوا: لا بشيءٍ من نِعمِك ربّنا نُكذّبُ فَلَك الحمدُ » (٢).

فهذا إِقرارٌ من النَّبيّ ﷺ ، وشهادةٌ منه أَنَّ الجِنَّ كانوا أكثرَ تفاعلًا مع القرآن ، وكانوا أعرف بما يحويه ويتضمَّنه من أسرار وحِكَم.

قد يسألُ سائلٌ: ما العلاقةُ التي تربطُ بين سورة الجِنّ وسورة الكهف حتى نربط هذا الربط، والمسافةُ بينهما واسعة؛ فالكهف من المئين، وهي في وسط القرآن؛ فهي السّورةُ المُكمَّلةُ للجزء الخامس عشر، والجِنُّ من المُفَصّل، وهي صدرُ الحزب الثامن والخمسين؟ كذلك لا شيءَ يدلُّ في فاتحة كل منهما على شيءٍ من التشابه أو التقارب؛ فالكهفُ افتُتِحَت بقوله: (الحمد لله)، والجِنُّ مطلعُها (قلْ أوحى...).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبري ، جامع البيان ، ج٣٢ ، ص٣١٠ ، وانظر القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج٢١ ، ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) رواه التّرمذي (٣٢٩١) ، وقال: حديث غريب.

وهذا التساؤُلُ بدَوْره وجيهٌ مِمَّنْ يتدبَّرُ في الذِّكر الحكيم ، والإجابةُ بعون الله كالاتي:

سبق أن أسلفتُ في مقدِّمة هذا الفصل أنّ الزاوية التي نريد النظر من خلالها هي زواية تشابه الفواصل في السور المختلفة ، والبحث التدبريّ في سورتي الكهف والجنّ قد دلّ على أنّ بين السورتين رباطًا متينًا يجمعهما ، وأنّ ثمّة خصائصَ تُوحِدُهما ، وملامِحَ تُميِّزُهما ، تقود إلى الاستنتاج الذي مُفادُهُ أنّهما تصدُران من معينٍ واحد ، وتنفتَقُ أكمامُهما من نسيج واحد .

وفيما يأتي بيان لهذه (الدعوى المفترضة) إلى أن تستقر في ذهن كل قارئ لتتحوّل بعد ذلك إلى حقيقة كما هي في ذهن كاتب هذه الكلمات اللان:

البحن مشابه إلى حدِّ كبيرٍ للتَّوب اللفظي لسورة الكهف، على ما بسورة الجين مُشابه إلى حدِّ كبيرٍ للتَّوب اللفظي لسورة الكهف، على ما بسورة الكهف من طولٍ ، وما بسورة الجِن من قِصَرٍ ؛ حيث يغلب على سورة الجن فاصلة الدَّال المفتوحة المنوّنة في آخرها (أَحَدًا ، وَلَدًا ، أَحَدًا ، رَصَدًا ، رَشَدًا ، قِدَدًا . . . . ) حيث تكرّرت هذه الفاصلة تسع عشرة مرّة من إجمالي عدد فواصلها الذي يقدّر بـثمان وعشرين .

والأمر ذاته في سورة الكهف، حيث يبلغ عدد الفواصل التي تنتهي بالدّال المفتوحة المنوّنة ٢٩ فاصلة من إجمالي عدد فواصلها الذي يبلغ ١١٠ فاصلة.

٢ ـ ذكر القرآنُ على لسان الجِن أنَّ القرآنَ يهدي إلى الرُّشد:
 ﴿ قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾ ، وقد تكرَّرَت مادة (رشد) في سورة الجن أربع مرّات:

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ﴿ يَهْدِي إِلَّى اللَّهِ عَنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ﴿ يَهْدِي إِلَّىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا

﴿ وَأَنَّ لَا نَدُّرِى أَسَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠].

﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤].

﴿ قُلْ إِنِّ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَدًا﴾ [الجن: ٢١].

وهذا العدد ذاته (٤) هو الذي حفلَت به سورة الكهف من مادّة (رشد):

﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْمَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنك رَجْمَةً وَهَيِتِي لَنَا مِن أَمْرِنَا رَسُمُدُا﴾ [الكهف: ١٠].

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّهْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧].

﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤].

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف: ٦٦].

عِلمًا بأنَّ الجنَّ أنفُسهم قال بعضُهم لبعض في سورة الأحقاف بأنَّهم سمعوا كتابًا أُنزِلَ من بعد موسى يهدي إلى الحق: ﴿ قَالُواْ يَكَوَّمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْمَخْقِي في سورة مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠] ، وهذا أيضًا من التناسق اللّفظي في سورة الأحقاف التي تُعَدُّ كلمة (الحق) أيقونة من أيقوناتها اللّفظية بتكرُّرها ٣ مرّات في مشاهد مختلفة .

فانظر ، يا رعاك الله ، كيف تمت مراعاة الاتساق اللّفظي في كلّ سورة ، حيث جاء على لسان الجِنّ في الأحقاف ما يتناسقُ مع ثوبها اللّفظي الذي من مُكوِّناته لفظ (الحقّ) ، وجاء على لسانهم في سورة



الجِنّ بأنَّ القرآن يهدي إلى الرّشد ، وذلك أيضًا يتناسقُ وينسجمُ مع الشّوب اللّفظي لسورة الجِنّ الذي من مُكوِّناته الأساسية لفظ (الرّشد) ، وتدبّرُ أيضًا في التّشابه في توظيف مادة (رشد) أربع مرّات في السّورتين كلتيهما.

٣ - قرَّرَ الْجِنُّ في مطلَع سورة الْجِنِّ بعدما سمعوا الذِّكرَ أَنَّهم لن يُشرِكوا بربِّهم أحدًا: ﴿ فَتَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ٢] ، وجاء في السورة ذاتها تعليمٌ لرسول الله ﷺ وحثٌ له بأن يقول: ﴿ قُلِّ إِنَّمَا أَدْعُواْرَيِّ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ الْحَدُا﴾ [الجن: ٢٠].

والأمرُ ذاتهُ جاء تقريرُهُ في سورة الكهف بالقالب اللفظي ذاته؛ حيثُ تبرَّا الفِتيةُ الذين اعتزلوا قومهم من الشّرك وأهله ، وقالوا: ﴿ لَنَ مَنْ أَمُوا مِن دُونِهِ إِلَّهَا لَقَد قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤] ، وقال الرّجلُ المؤمن لصاحبه وهو يُحاوِرُهُ ناصِحًا ومُرْشِدًا: ﴿ لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلاَ المَوْمِن لصاحبه وهو يُحاوِرُهُ ناصِحًا ومُرْشِدًا: ﴿ لَكِنَا هُو اللّهُ رَبِي وَلاَ أَشْرِكُ بِرَيِنَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٣٨] ، وقد صوَّرَ البيانُ القرآنيُ ندمَ صاحب الجنتين الكافر الذي اغترَّ بماله وسلطانه: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ الجنتين الكافر الذي اغترَّ بماله وسلطانه: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ وَأَصْبَحَ يُقلِّبُ الجنتين الكافر الذي اغترَّ بماله وسلطانه: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ وَأَصْبَحَ يُقلِّبُ اللهِ واليوم الآخر كَفَيّهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَقِ آحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤] ، ثُمَّ جاء ختامُ السورة يُوجِّهُ كلَّ مؤمنِ بالله واليوم الآخر بأن يعمل عملًا صالحًا ولا يُشرك بعبادة ربّه أحدًا: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاتَه النَّهُ مَلَّ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة ربِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

ع جاء في مطلع سورة الكهف بأن الإنذار بالقرآن مُوجَة للذين قالوا اتّخذ الله ولدًا ، وهو قول كذب واختلاق لا يصدر إلّا عن جهل مُطبِق بحقائق الأمور: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلذِّينَ قَالُوا اتَّخَدَ الله وَلَدًا ﴾ أطبِق بحقائق الأمور: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلّذِينَ قَالُوا اتَّخَدَ الله وَلَدًا ﴾ [الكهف: ٤].

أمَّا سورةُ الجِنِّ ، فقد جاء فيها تقريرٌ على ألسنة الجِنِّ بأَنَّ الله جلَّ



ثناؤه لم يتَّخِذْ صاحبةً ولا ولدًا: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّرَبِنَا مَا أَغَّذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ [الجن: ٣]؛ فالجِنُّ المُؤمنُ المسلمُ يُنزَّهُ الله تعالى عن الشريك ، والإنسُ الكافرُ يُشرِكُ وينسبُ الأقوالَ الباطلةَ إلى الله تعالى.

• ـ جاء توظيفُ المصدر (شططًا) في السورتين فقط ، ولم يَرِدْ في غير هذين الموضعين من القرآن كلّه. هذا ، وقد جاء توظيفهُ بالصّيغة نفسها في الموضعين حيثُ جاء استعمالُه في حالة النّصب على المفعولية:

﴿ لَّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤].

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴾ [الجن: ٤].

والشّططُ لغة: «الإفراطُ في البُعْد، يُقالُ: شطّت الدّارُ، وأَشطَّ يُقالُ في المُكان وفي الحُكم وفي السّوم، وعُبِّرَ بالشَّطط عن الجَوْر، قال: ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴾ [الكهف: ١٤]، أي: قولًا بعيدًا عن الحقّ» (١٠).

٦ جاء في مطلع سورة الكهف وَصْمُ المُشركين الذين قالوا اتّخذ الله ولدًا بأنهم يكذبون: ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ٥] ، وجاء على ألسنة الفِتية أنفسهم وعيدٌ شديدٌ للذين يفترون على الله الكذب: ﴿ هَنَوُلاَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكَنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى الله والكه أَنْ لَوْكَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى الله وكذبا ﴾ [الكهف: ١٥].

والحديثُ ذاتُه تكرَّرَ عند الجنّ الذين آمنوا، حيثُ إنَّهم كانوا يستبعدون أن يفتريَ الإنسُ والجِنُّ على ربّهم الكذب: ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ [الجن: ٥].

<sup>(</sup>١) الراغب ، المفردات ، مادة شطط .

والموقعُ الإعرابيُّ ذاته ألبسه البيانُ القرآنيّ لكلمة (كذِبًا) حيثُ جاءت منصوبةً على المفعولية في الآيات الثلاث.

وأيضًا يظهرُ من المسألة نفسها مزيّةُ الجِنّ على الإنس؛ فالإنسُ خاصَ كثيرٌ منهم في حمأة الشّرك اللسنة ، ومُستنقعات القول بالباطل على الله تعالى ، أمّا الجِنُّ المسلمُ فظنوا ببراءتهم أنَّ الإنسَ والجِنَّ لا يُمكنُ أن يصدُرَ منهم كذبٌ على الله تعالى .

٧ - جاء في سورة الكهف توظيفُ الفعل (رهق) في موضعين: في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا نُوْاحِدْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ [الكهف: ٧٣] ، وفي قوله جلّ ثناؤُه: ﴿ وَأَمَّا ٱلغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننًا وَكُفْرَا ﴾ [الكهف: ٨٠].

قال الإمام البغوي في معرض شرحه معنى الإرهاق في قوله ﴿ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾: «لا تُكلّفني مشقةً. يقال: أرهقتُه عسرًا ، أي: كلّفته ذلك. يقول: لا تُضيّق علي أمري ، وعاملني باليُسر ولا تعاملني بالعسر » (١).

والمادّةُ ذاتُها تكرّرت مرّتين في سورة الجِنّ ، في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦] ، وفي قوله جلّ شأنه: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَئَ ءَامَنَا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ وَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾ [الجن: ١٣].

وهذا دليلٌ آخرُ يدلُّ على ما بين السورتين من تجاذب وتوافقٍ في المواد اللفظية المستعملة ، وهو يقودُ بدوره إلى الحكم بتشابه ثوبيهما اللفظيين.

<sup>(</sup>١) البغوي ، معالم التنزيل ، ج٥ ، ص ١٩٠.



٨ - جاء في سورة الكهف توظيف كلمة (ملتحدًا) مع الفعل
 (وجد) ، والتّعبيرُ ذاتُه تكرّر في سورة الجنّ:

﴿ وَآتُلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلُكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلُتُ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٧].

﴿ قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ﴾ [الجن: ٢٢].

وفي الايتين أمرٌ مُوجَّةٌ لرسول الله ﷺ، في الكهف أمره أن يتلوَ الكتاب، وأعلمه أنَّه لن يَجِدَ من دون ربّه مُلتحدًا أي: ملجأً يلجأُ إليه سواه، أو ملاذًا يلوذُ به إلّا هو، وفي سورة الجِنّ أمرَه أن يقولَ وأن يُعلِنَ للناس بأنَّه يلجأُ إلى ربّه في كلّ أمره وشأنه؛ فلن يُجيرَهُ من الله أحدٌ، ولن يجدَ ملجأً ولا مُلتَحدًا من دونه.

وفعلًا أعلنَ الرّسولُ عِنْ براءته من كلّ حولٍ ومن كلّ جهة ، وأعلنَ بوضوح دعوته ، وصدع باعتقاده الصّحيح في وجه الزّمان والمكان جهارًا نهارًا: "فلا ملجأ ولا منجى منك إلّا إليك". كان يقولُها حين يلقي جنبه للنّوم ، وكان يُردّدها في كلّ آنٍ وحين.

اللَّافَتُ للانتباه في هاتين اللَّايتين توافُّقُهما في جملةٍ من النَّقاط: أ\_ ابتداء اللَّايتين بفعل في صيغة الأمر: (اتلُ) ، و(قُلُ).

ب ـ استعمال أداة النّفي المفيدة للتأبيد في أحد أقوال النّحاة: (لنْ): لن تجِد ، ولن أجد.

ج ـ استعمال الفعل (وجد) في المضارع: لن تجد ، ولن أجد.

د ـ توظيف اسم المفعول (ملتحدًا) في صيغة النّصب على المفعوليّة في الآيتين: ﴿ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴾ ، ﴿ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴾ ، ﴿ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴾ .

كلّ هذه الرّوابط اللّفظية في حقيقة الأمر هي مؤشّرات دقيقة وقاطعة بأنّ هذه السورة من تلك ، وأنّ بين السّورتين نسبًا يجمعهما ، وسرًّا يُوحِّدُهما ، خصوصًا حين يعلم الباحث المُتدبّر أنّ لفظ (ملتحدًا) لم يتكرّر في القرآن كلّه إلا في هذين الموضعين.

٩ - جاء في سورة الكهف توظيف لفظ (أحدًا) وإيقاعه مفعولًا به في ثمانية مواضع ، وجاء الاستعمال نفسه في سورة الجن في خمسة مواضع ، وهذا أيضًا من النسيج اللفظي المتشابه بين السورتين:

جاء في سورة الكهف:

﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحِكُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٩].

﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٢].

﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ = أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

﴿ لَّكِئَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٣٨].

﴿ وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٤].

﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٧٧].

﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وجاء في سورة الجن:

﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّسُّدِ فَعَامَنَّا بِهِ أَمْ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٢].

﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظُنَنَّمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٧].

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَكَا نَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨].

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عِلْمَا ﴾ [الجن: ٢٠].



# ﴿ عَنْلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ وَأَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٦].

وإذا علمت ، أخي القارئ ، أنَّ لفظ (أحدًا) في حالة النصب تكرَّرَ في القرآن كله عشرين مرّة ، ١٣ منها في سورتي الكهف ، والجنّ ؛ علمت مدى التشابه ، والتجاذب بين السورتين في ثوبيهما اللفظيين ، وفي نسيجيهما اللّغويين ، ولا يسعُ القارئ اللّبيبَ وهو يرى هذا التشابُه العجيبَ في الاستعمال إلّا أن يُردّدَ في يقينٍ وخشوع: إنّ وراءَ الاكمة ما وراءها ، وإنّ بين السورتين لأمرًا.

١٠ - جاء في مطلَع سورة الكهف ذِكرُ رسول الله ﷺ بصفة العُبُوديّة: ﴿ ٱلْحَبْدُ بِنَهِ ٱلْذِي عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ﴾ العُبُوديّة: ﴿ وَٱلْحَبْدُ بِنَهِ ٱلْذِي أَنزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوجًا ﴾ [الكهف: ١] ، وبالصفة ذاتها جاء ذِكرُهُ في سورة الجن: ﴿ وَأَنَّهُ لِنَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [الجن: ١٩].

والصّفتان مستعملتان في مقام الثّناء عليه عليه والعبودية مقامٌ عظيمٌ عند الله تعالى ، ولا يقومُ بحقها إلّا عباد الله الصّادقون المُخلِصون ، والأخيارُ المُصْطَفُون.

أمّا في سورة الجِنّ ، فقد أنكرَ الجِنُّ على إخوانهم الذين ظنّوا أن لن يبعثَ الله أحدًا: ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَاظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ [الجن: ٧]. أمّا الجِنُّ ، فإنّهم لمّا سمِعوا الهدى آمنوا به واستجابوا لداعي الهدى: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَحْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾ الهدى: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى ءَامَنّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَى لسان الجنّ الذين حضروا الجن: ١٣] ، وجاء في سورة الأحقاف على لسان الجنّ الذين حضروا قراءة القرآن واستمعوا له: ﴿ يَقَوْمَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللّهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَنْهِ رَكَعُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١].

17 ـ والدّليلُ القاطع الذي لا يدعُ مجالًا لمتحدّث ، ويقطعُ قولَ كلّ خطيب ، ويُجهِزُ على شكّ كلّ مريب في أنَّ ما جاء ذِكرُهُ في سورة الجِنّ ، هو جوابُ ما جاء التّساؤُلُ عنه في سورة الكهف ، علاوة على ما سبق ذكره ، هو أنَّ قصّة آدم وإبليسَ تكرَّرَ ذِكرُها في القرآن الكريم في سبعة مواضع: في البقرة ، والأعراف ، والحِجر ، والإسراء ، والكهف ، وطه ، وص .

يتشابَهُ عرضُها في الجملة ، ولكن يتميَّزُ كلُّ عرضٍ بخصائص ومميّزات السّورة التي جاء عرضُهُ فيها ، ومِمّا يخدمُ القضية التي نحنُ



بصددها أنَّ إبليس جاء ذِكرُه في كلّ سياقٍ بأنَّه أبى أن يكون مع الساجدين ، أو أنّه كفر واستكبر وكان من الكافرين ، أو أنّه لم يكن من الساجدين ، وقد جاء ذِكرُه في كل مشهد باسمه العلم (إبليس) دون إشارةٍ إلى جنسه: أهُو من طائفة الجِنّ ، أم من الملائكة ، أم من الإنس؟ الإنس؟

أمّا في سورة الكهف، فقد جاء ذِكرُه بأنّه من طائفة الجِنّ، وفي هذا لفتٌ يكادُ يكونُ صريحًا إلى ضرورة الانتباه إلى سورة الجِنّ التي ينتمي إليها إبليسُ، والتدبّر في معاني آياتها، ففيها الجوابُ الشّافي للعجب الذي جاء الحديثُ عنه في صيغة استفهام إنكاريّ في سورة الكهف، والله أعلم بأسرار تنزيله.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَٰنَكُمْ تُمْ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَ كُمْ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَآ إِبْلِيسَ لَهْ يَكُن مِنَ ٱلسَّنَجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١].

﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣٠ - ٣١].

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٦١].

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ الْمَلَتِهِكَةِ ٱلسُجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ [طه: ١١٦].



﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كُذُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ [ص: ٧٣ ـ ٧٤].

مِمّا سبق ذكرُه ، يتبيّنُ لكلّ ذي عقل حصيف ، ولبّ رشيد ، أنّ سور القرآن يُوضِحُ بعضُها بعضًا ، وأنّ آياته يُفسّرُ بعضُها بعضًا أيضًا ، وأنّ نسيجَ سورة الجهف ؛ حيثُ إنّهما تتشابهان في كثير من الاستعمالات اللفظيّة ، وتتميّزان بذكر ألفاظٍ لم ترد في غيرهما مثل (شططًا ، ملتحدًا) ، والمؤشّر الذي دعانا إلى إجراء هذه المقارنة بين النسيجين اللغويين للسّورتين هو تشابه فواصلهما وإيقاعهما الصّوتي ، وهذا الأسلوبُ من المقارنة هو عينُ طريقة تفسير القرآن بالقرآن التي دعا إليها المفسّرون ، وجعلوها في الترتيب الأوّل في قائمة الوسائل والأساليب التي يتم بها تفسير القرآن الكريم .

#### فواصل سورة الكهف:

عِوجًا (۱) حَسَنًا (۲) أَبَدًا (٣) وَلَدًا (٤) كَذِبًا (٥) أَسَفًا (٢) عَمَدًا (١١) أَمَدًا (١٢) عَمَلًا (٧) جُرُزًا (٨) عَجَبًا (٩) رَشَدًا (١٠) عَدَدًا (١١) أَمَدًا (١١) أَمَدًا (١٢) مُرْشِدًا (١٢) أَمَدًا (١٢) مُرْشِدًا (١٢) رُعْبًا (١٨) مُدًى (١٣) أَبَدًا (٢٠) مَرْفَقًا (٢١) أَحَدًا (٢٢) غَدًا (٢٣) رَشَدًا (٢٤) أَحَدًا (٢٩) أَبَدًا (٢٩) رَشَدًا (٢١) يَسْعًا (٢٥) أَبَدًا (٢٨) مُرْتَفَقًا (٢٩) أَحَدًا (٢٨) فُـرُطًا (٢٨) مُرْتَفَقًا (٣١) أَحَدًا (٣٧) نَفَرًا (٣٣) نَفَرًا (٣٣) أَبَدًا (٣٥) مُرْقَلًا (٣٠) مُرْقَلًا (٤١) مَحْدًا (٢٨) وَوَلَدًا (٣٩) زَلَقًا (٤٠) مَوْعِدًا (٤١) أَحَدًا (٢٨) مَوْعِدًا (٤١) أَحَدًا (٢٨) مَوْعِدًا (٤١) أَحَدًا (٤١) مَوْعِدًا (٤١) مَوْعِدًا (٤١) مَوْعِدًا (٤١) مَوْعِدًا (٤١) مَوْعِدًا (٥١) مَوْعِدًا (٥١) مَوْعِدًا (٥١) مَوْعِدًا (٥١) مَوْعِدًا (٥١) مَوْعِدًا (٥٥) مَوْعِدًا (٥٥)

حُقُبًا (۲۰) سَرَبًا (۲۱) نَصَبًا (۲۲) عَجَبًا (۲۳) قَصَصًا (۲۶) عِلْمًا (۲۰) رَضُدًا (۲۰) فَصُرًا (۲۰) فِرُا (۲۰) فَرُا (۲۰)

#### فواصل سورة الجن:

عَجَبًا (١) أَحَدًا (٢) وَلَدًا (٣) شَطَطًا (٤) كَذِبًا (٥) رَهَقًا (٢) أَحَدًا (٧) وَشُهُبًا (٨) رَصَدًا (٩) رَشَدًا (١٠) قِدَدًا (١١) هَرَبًا (١٢) رَهَقًا (١٢) وَشُهُبًا (٨) حَطَبًا (١٥) غَدَقًا (١٦) صَعَدًا (١٧) أَحَدًا (١٨) لِبَدًا (١٩) أَحَدًا (١٢) مُلْتَحَدًا (٢٢) أَبَدًا (٢٣) عَدَدًا (٢٤) أَمَدًا (٢٥) أَحَدًا (٢٢) مَلْتَحَدًا (٢٢) أَبَدًا (٣٣) عَدَدًا (٢٤) أَمَدًا (٢٥) أَحَدًا (٢٢) رَصَدًا (٢٧) عَدَدًا (٢٨).

### مما سبق يتبيّن ما يأتي:

عدد فواصل حرف الدال في سورة الكهف = 77. النسبة المئوية = 77. 77.

عدد فواصل حرف الدال في سورة الجن = ١٩. النسبة المئوية = ٦٧,٨٥.

مجموع نسبتي الفاصلتين في السورتين = ٩٤,٢١ ، وهذا يدل على أن حرف الدال هو الغالب في السورتين ، ويدل أيضا على



تكامل السورتين في مبناهما اللفظي ، وفي معانيهما ودلالاتهما كما تم إيضاحه ، والله تعالى أعلم.

非 华 非



# الْبَغِّثُ الثَّالِثُ سور (طه، والنَّجم، والأعلى، والنَّحى)

في هذا المبحث سيتم عرض أوجه التقاطع والتشابه ، التي تجمع بين أفراد أسرة جديدة من السور القرآنية تتشابه في أغلب فواصلها ، وهي أسرة (طه) وأخواتها من ذوات الألف المقصورة اللينة ، أي: سور النّجم ، والأعلى ، والليل ، والضّحى.

وقبل الشّروع في بيان أوجه التّشابه والتّكامل بين الأثواب اللّفظيّة لهذه السّور، يحسن تقديم ملخص موجز لكل سورة يُبرِزُ محورها وأهم الأغراض التي تعالجها.

#### سورة طه:

.. سورة مكّية في قول جمهور المفسّرين. هي السّورة الخامسة والأربعون في تعداد النّزول، بعد سورة بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة، وهي السّورة العشرون في ترتيب المصحف بعد سورة مريم وقبل سورة الأنبياء.

.. وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته ، والإمام الدّارقطني وغيرهما، أنّ سورة طه كانت سببا في إسلام عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. جاء في سيرة ابن هشام: «خرج عمرُ متقلّدًا بسيف. فقيل له: إنّ ختنك وأختك قد صبوا ، فأتاهما عمرُ وعندهما خبّابُ بن الأرت

رضي الله عنه يُقرئهما سورة (طه) ، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه؟ فقالت له أخته: إنّك رِجس، ولا يمسه إلّا المطهّرون، فقم فاغتسل أو توضّأ. فقام عمرُ وتوضّأ وأخذ الكتاب فقرأ (طه)؛ فلمّا قرأ صدرًا منها قال: ما أحسنَ هذا الكلامَ وأكرمه»(١).

.. محورها العام هو تسلية رسول الله على ومواساته فيما يلاقيه من شدائد، وما يُكابد من مشقات في طريق الدّعوة إلى عقيدة الإسلام. ولأنّ دعوة موسى عليه السلام هي أشبه الدّعوات بما جاء به محمد عليه ، جاء في سورة طه - كما ورد في سور أخرى - مشاهد من قصّة موسى عليه السّلام تخدم موضوع تثبيت الرّسول وتأييده ، وبيان حفظ الله تعالى له ورعايته ، وصنعه وتربيته على عينيه جلّ ثناؤه ، وبأنّه أرسله في هذه الدّنيا محمّلًا بهذه الرّسالة لا ليشقى ، وإنّما ليسعد هو ومن اتبعه على صراط الله المستقيم ، القائم على التّوحيد والعبادة الحقّة لله الواحد الدّيّان.

هذا ، وقد جاء فيها ذكرُ جملة من المواضيع التي تخدم محورها العام المتمثل في نصرة الرّسول على وتثبيته ، وبيان أنّ دين الإسلام هو دين الهدى الذي لا يضلّ من اتّبعه ، وأنّ القرآن هو وحي الله المنزّل على قلب محمد على ، وأنّه تنزيل عظيم ، وذكرٌ حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وجاء فيها أيضا حديث عن بعض مشاهد يوم القيامة بما يتّفق مع جوّها العام ، ويتّسق مع ثوبها اللّفظي.

#### سورة النَّجم:

سورة (النّجم) مكّية في الرّاجح من أقوال علماء التّنزيل ، بل هي أوّل سورة ، كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، أعلنها

<sup>(</sup>١) . . ابن هشام ، السيرة النّبويّة ، ج١ ، ص ٣٤٢ وما بعدها .

رسول الله على بمكة وصدع بها في فناء الكعبة ، وكبراء قريش يستمعود لتلاوته ، حتى إذا بلغ موضع السجود منها سجد ، وسجد معه المؤمنون ، وسجد المشركون (۱).

.. هي السورة الثالثة والعشرون في تعداد النزول بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس. والمحور العام الذي تعالجه هو إثبات نبوة محمد بيخ ، وبأن القرآن الكريم وحي يُوحى. ويندرج تحت مظلة هذا المحور موضوع التوحيد ، وموضوع إبطال إلهية الأصنام التي يعبدونها ويدعونها من دون الله تعالى ، وذِكْرٌ لعواقب نماذج من الأقوام السابقين الذين كفروا بالله ، وكذبوا رسله ، وآذوهم وازدجروهم ، فكانت نهاياتهم متشابهة ، وغشيهم من العذاب ما غشيهم .

#### سورة الأعلى:

سورة الأعلى مكية ، وهي الثامنة نزولًا بعد سورة التكوير ، وقبل سورة الليل. هي الوحيدة من المُسبّحات التي افتتحها الباري بفعل الأمر: سبّخ. يدور محورها العام حول توحيد الله تعالى وتنزيهه عمّا لا يليق بجلاله وعظمته ، وبيان تفرّده بالخلق والإبداع وهداية كل ما خلق إلى وظيفته في هذه الدنيا. وأيضًا تناولت جانبًا من قضيّة إثبات نبوّة محمد على م وتعليمه القرآن الكريم ، ووعده بأنّ الله سيجمعه في قلبه فلا ينساه ، وحثّ النّاس على الإيمان بالله تعالى ، والاتعاظ والتّذكّر بالهدى الرّبّاني الذي جاءهم من الله تعالى لعلهم يخشون ويُفلحون.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ، ج١٧ ، ص ٨١.

#### سورة اللّيل:

تُعَدُّ سورة الليل مكيّةً في قول جمهور أهل العلم ، وهي التاسعة نزولًا بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. وهي الثانية والتسعون في ترتيب المصحف بعد سورة الشّمس وقبل سورة الضّحي.

تبدأ بالقسم باللّيل حين يغشى بأسجافه الكائنات ، وبالنّهار حين يتجلّى بأنواره ، وبالقسم بالله الذي خلق الذّكر والأنثى ، والمقسم عليه هو أنّ أمر النّاس شتّى ، وأنّ أفعالهم وأعمالهم ومعتقداتهم قبل ذلك تُميّز بينهم في الدّنيا ، وتفرّق بينهم في المصير يوم القيامة ؛ فالذين آمنوا واتقوا وصدّقوا بالحسنى وآتوا أموالهم ابتغاء وجه الله تعالى فلهم الفلاح والفوز والرّضوان. وأمّا الذين كفروا ، وصدّوا عن الهدى وبخلوا بما أوتوا ، واتبعوا العسرى ؛ فإنّ لهم يوم القيامة العسرى من الجزاء ، ومآلهم إلى سوء المصير.

وأوضحت أن المترفين الذي لم يتبعوا داعي الحق ، وكفروا بالله تعالى ؛ لا ينفعهم غناهم ، ولا تُجدي عنهم أموالهم شيئًا ، والله تبارك تعالى وعد بهداية من يهتدي ويبتغي إليه سبيلا: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۚ وَإِنَّ لَنَا لَلْاَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ [الليل ١٢ ـ ١٣].

#### سورة والضّحى:

 الفحل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه، والنجم، والأعلى، والليل، والضحى) [ ] ٣٣٣ من النافي: المبحث الثالث: سور (طه، والنجم، والأعلى، والليل، والضحى) الله المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث المبحث الثالث المبحث الم

وهي لا تخرج في محورها العام عن الأغراض التي عالجها القرآن المكيّ بشكل عام ، ويتجلّى فيها بيان نبوّة محد ﷺ ، وبيان امتنان الله تعالى عليه ، وحفظه له ، ورعايته له في سابق أمره ولاحقه.

#### الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه):

المتدبّرين في آي الذّكر إلى إدراك التناسب والتّناسق والإحكام في والمتدبّرين في آي الذّكر إلى إدراك التناسب والتّناسق والإحكام في نصوص التّنزيل ؛ ظاهرة تجاذب الألفاظ في السّورة الواحدة ، وتجاذبها في السّور المتشابهة الفواصل. والتّجاذب يكون أحيانا بورود الفاظ بعينها سواء كانت أسماء أو أفعالًا أو حروفًا ، وأحيانًا يتمثّلُ التّجاذب في تآلف وتجمّع الكلمات التي تحمل دلالات متقاربة من نفس الحقل المعرفي أو من حقول معرفيّة متقاربة ، وهذه الظاهرة تجعل القارئ يستحضر ذات المعنى الذي قرأه في نص آخر ، وتعود به ذاكرتُه إلى الموضع الأوّل، وهذا يؤدّي ـ بفتح من الله تعالى وتوفيق ـ إلى الاهتداء إلى معان ودلالات ؛ ما كانت لتظهر لولا النظر من هذه الزّاوية الخاصّة ، أقصد: زاوية التّجاذب والمقارنة بين النّصوص .

من ذلك ورود اسم (الأعلى) في أربع سور من مجموع خمس سور من أسرة طه وأخواتها التي تتشابه في الفواصل، وهي قوله تعالى:

- ﴿ قُلْنَا لَا تَعَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [ط: ١٨].
  - ﴿ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النجم: ٧].
  - ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].
  - ﴿ إِلَّا ٱللِّنِعَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [الليل: ٢٠].



نلحظ أن لفظ (الأعلى) الذي هو اسم من الأسماء الحسنى ورد في سورتين هما سورة الأعلى وسورة اللّيل. أمّا في سورة طه فلفظ الأعلى جاء وصفًا لموسى عليه السلام ، وفي سورة النجم جاء وصفًا للأفق.

من ناحية أخرى ، نجد في سورة طه حديثا عن القرآن الكريم بكونه تنزيلا ممّن خلق الأرض والسماوات العلى: ﴿ تَنزِيلاً مِمّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَتِ الْفُلَى ﴾ [طه ٤] ، أي: في الآية إشارة إلى علوية السماوات ، وفي سورة النجم يجد القارئ حديثا مماثلا يصف عُلوية المكان الذي تم فيه الإيحاء لمحمد وفي في ليلة المعراج حين عرج به المكان الذي تم فيه الإيحاء لمحمد وفي في ليلة المعراج حين عرج به إلى السماوات العلى حيث سدرة المنتهى ، وحيث رأى من آيات ربه ما رأى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيْ يُوحَىٰ ﴿ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوىٰ ﴿ ذُو مِرّةٍ فَالسّتَوَىٰ ﴿ وَهُو مِرْ النجم: ٤ ـ ٩].

علما أن وصف (العُلى) ، الذي هو جمع (عُليا) ، مؤنّث (أعلى)؛ لم يرد في القرآن كلّه إلّا في سورة طه مرّتين ، الأولى في الموضع السّابق في وصف السّابق في وصف السّابق في وصف الله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْنِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَ لَمُ الدّرجات في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْنِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَ لَمُ الدّرجات في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْنِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَا الدّرجات في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْنِهِ ، مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِ كَا أَلْمُلَى ﴾ [طه: ٧٥].

وبمثل هذا الجلاء والوضوح ، يتجلّى لكل قارئٍ متدبّر كيف تتجاذب الألفاظ المستقاة من المادّة ذاتها في السّورة الواحدة ، وكيف أنها أيضا تتجاذب فيما بينها في السّور التي تنتمي إلى أسرة واحدة ، كما هو الشّأن بالنسبة لما نحن فيه بين طه ، والنّجم ، والأعلى ، والليل ، والضّحى .

٢ \_ الأشقى هو أفعل تفضيل من الفعل (شَقي) ، بمعنى: تعب

أما مصيرُه المشؤوم في سورة الليل فهو مُظلِمٌ قاتم؛ فهو يصلي نارًا تتلظى بسبب تكذيبه للدّاعي ، وتولّيه عن الدّين الحق: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمُ نَارًا تَلظَىٰ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

أمّا محمّد ﷺ فقد بشّره ربّه الذي اجتباه واصطفاه لحمل الرّسالة الخاتمة بأنّه لم يُنزِل عليه القرآن ليشقى بل ليسعد ويهنأ ، في حياة إيمانية يعبد فيها ربّه ، ويتضرّع بين يديه ، ويدعو النّاس أجمعين إلى صراطه المستقيم . ومَنْ أسعَدُ مِمّن جعله الله تعالى سببًا إلى هداية قلوب الخلق إلى عبادة ربّهم وتوحيده: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمّن دَعا إلى الله وَعَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فضلت: ٣٣].

قلت: جاء مطلع سورة (طه) مُثَبّتا قلب نبيّنا محمّد على مُعَبّق ، ومُبْعِدًا عنه كلَّ وساوس أهل الشّرك وشياطينهم: ﴿طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِنَسْقَى ﴾ [طه: ١ - ٢] ، وإنّما أنزلناه عليك لتسعد وتذوق طعم حياة الإيمان والإسلام.

وليست السّعادة حِكْرًا على محمد ﷺ، وإنّما جعلها الله العليم الحكيم في متناول كل بشر استمع إلى نداء الفطرة ، وأنصت إلى نداء

الحق ، وفي مقدّمتهم الأنبياء والمرسلون ، وفي مقدّمة الأنبياء والمرسلين آدم أبو البشر أجمعين ، حيث أوضح له ربّه أنّه إن التزم بالتّوجيهات الموجّهة إليه فلا يضلُّ ولا يشقى ، أي: لا يضلُّ في الدّنيا ، ولا يشقى بسعيه في الآخرة: ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخَرِّجَنَّكُم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه. ١١٧].

وقد يقول قائل: وهل السّعادة ودفع الشّقاء خاصّان بالأنبياء والمرسلين؟ والجواب: لا. إنّ جميع البشر إذا آمنوا بالله تعالى ربّهم، ووحّدوه، واتبعوا شرعه المُنزّل على خاتم أنبيائه فإنّهم يشملهم البيان الرّباني الذي يكفل لهم السّعادة في الدّنيا، والفوز يوم القيامة، والبُعدَ عن مصير الأشقياء. قال جلّ شأنُه في نهاية سورة طه مُخاطبًا الناس أجمعين: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمُ مِنِي هُدَى فَمَنِ اتّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣]، فاتباع صراط الله المستقيم هو الضّمان يضِدُ ولا يشقى، ويتمتّع بحسن المآب يوم يلقى ربّه.

" القرآن الكريم تذكرة لمن يخشى؛ فكل من يخشى الله ويتقيه يدعوه ذلك إلى التذكر والإنابة. جاء في سورة طه بأن القرآن تذكرة لمن يخشى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴿ إِلَّا لَذَكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴾ لمن يخشى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْفَىٰ ﴿ إِلَّا لَذَكِ يخشى هو الذي يتذكّرُ: ﴿ سَيَذَكّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴾ . أي: أن الذي يملأ الإيمانُ قلبَه فإن الخشية يتذكّرُ: ﴿ سَيَذَكّرُ ولا يغفل. قال الفخر الرّازي: «الذي يخشى هو الذي يكون عارفًا بالله ، وعارفًا بكمال قدرته وعلمه وحكمته» (١).

وفي سورة طه أيضًا أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون أن يذهبا

<sup>(</sup>١) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٣١ ، ص ١٣٣ .

الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه، والنجم، والاعلى، واللبل، والضحى) [ ] ٣٣٧ إلى فرعون وينصحاه لعلّه يتذكّرُ أو يخشى: ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أو يخشى: ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أو يخشى: ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أَو يخشى ﴿ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَيّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أَو يخشَى ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ واهتداءه.

فانظر ، أخي القارئ ، كيف اصطحبت مادّتا التذكّر والخشية مرّتين في سورة (طه) ، ومرّة في سورة الأعلى ، وهما من أسرة واحدة.

٤ - جاء في سورة الأعلى تعريف الله الرّب الأعلى بأنّه هو الذي : ﴿ حَلَقَ فَسَوَى إِنَّ وَالَّذِى قَدْرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٢ - ٣] ، وهذا كلام عظيم مركز وموجز يُجلّي حقيقة أنّ الله العليم الخالق خلق كلّ شيء بقدر وسوّاه ، وهداه إلى وظيفته الجبِلِيّة في الكون. ثمّ جاء تفصيل هذا المعنى في سورة طه حيث إنّ موسى وهارون عليهما السلام دَعَوَا فرعون وقومهما إلى الإيمان ، وأوضحا لهم بأنّ الإله الحق الذي يدعوان إليه ، ويجبُ على الخلق أجمعين التّوجُهُ إليه بالعبادة ؛ هو الله الذي أعطى كلّ شيء خَلْقَهُ ثم هذاه إلى وظيفته التي أعدّه لها يوم خَلقَهُ ، أعلى كلّ شيء إنّ وظيفته مغروزة في جِبِلّته وخِلْقَته: ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ أَلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَيْهَا شَبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى لَكُمْ أَلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَيْهَا شَبُلًا وَأَنزَلُ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ الله أَزْوَجَا مِن نَبَاتِ شَقَى ﴾ وسكك لكم فيها شبكلا وأنزلُ مِن السّماء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى لَكُمْ فِيها شبكلا وأنزلُ مِن السّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى لَكُمْ فِيها مِن نَبَاتٍ شَقَى ﴾ وسكك لكم فيها شبكلا وأنزلُ مِن السّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَلَى الْمُعَلَى مَن نَبَاتٍ شَقَى ﴾ [طه: ٣٠] .

• حاء في سورة الأعلى تعريف الله تعالى بأفعاله: ﴿ وَٱلَّذِيّ أَخْرَجَ اللَّمْ عَلَى فَهَ اللّهِ وَالنّصوير في هذه السّورة الْمُرْعَى ﴿ فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحُوكَ ﴾ [الأعلى ٤ - ٥] ، والتّصوير في هذه السّورة الغرض منه بيان أنَّ الله هو الذي يُحيي ، وهو الذي يُميت ، وكما أنَّ عملية إخراج النّبات تنتهي بموته ويُبْسه وتحوُّله إلى غثاء أحوى ؛ فكذلك الإنسان يمرّ بدورة الحياة ؛ حيث إنّ الله تعالى خلقه من نطفة

ثمَّ من علقة ثمّ من مُضغة ثمّ يُخرِجه وليدًا فرضيعًا ففطيمًا ، ثم ينمو ويكبر ، ويُكلَّف في هذه الحياة الدّنيا بعبادة ربه وتوحيده ، ثم تُدركه دورة الحياة فيشيخ ثم يموت . . .

بالمقابل جاء في سورة طه حديث عن أنواع النّبات الذي يُخرجه الله الخالق للخَلق، ليستفيدوا منه في طعامهم ورَعْي أنعامهم: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجًا مِن نّبَاتِ شَتَى ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعُلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

وانظر كيف تناسق المعنيان، وتناسق الفعلان (أخرج، فأخرجنا)، ولم يقل: فأنبتنا به أزواجًا كما جاء في مواضع أخرى.

آ ـ طمأنَ الله تعالى رسوله وصح في سورة الأعلى بأنّ ربّهُ الذي أنزل عليه القرآن ، وأنعم عليه بنعمة الوحي ؛ لن يتركه في طريق الدّعوة بدون مساندة وتثبيت ، وأوّلُ ذلك أنّه يُقرئه القرآن فلا ينساه ، ويوضح له معناه ومَبناه: ﴿ سَنُفْرِئُكَ فَلَا تَنسَقَ ﴿ إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ ﴾ ويوضح له معناه ومَبناه: ﴿ سَنُفْرِئُكَ فَلَا تَنسَقَ ﴿ إِلّا مَا شَآءَ اللّهُ ﴾ [الأعلى ٢-٧]. وكفى بهذا معجزة: أُمّي لا يقرأ ولا يكتب ، يأتي قومَهُ الفصحاءَ البلغاءَ اللّمن بكتاب هو الذّروة في الفصاحة والبيان ، يتلوه على مسامعهم ، ويتلقّاه مباشرة عن العليم الحكيم ، ولا يتردّد في كلمة منه ، بل يقرأه كأنّما نُقِش في قلبه نقشًا.

كفاكَ بالعلم في الأُمّيِّ مُعجزةً في الجاهليّة والتّأديب في اليُتُمُ اللّهُ الله الحقَّ أمّا في سورة طه، فجاء تثبيت قلبه بتعليمه بأنّ الله الإله الحقَّ لا يضلّ ولا ينسى؛ فهو مُنزّهٌ عن جميع الأوصاف التي تُزري بالبشر مثل الغفلة والنسيان والضّلال وغيرها: ﴿ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴾ الطه: ٥٢].

٧ \_ الله تعالى هو العليم، الذي لا يعزبُ عن علمه شيءٌ في الأرض

ولا في السّماء. جاء في سورة الأعلى الحديث عن علمه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَعَلَمُ اللَّهُ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٧]. أمّا في سورة طه، فجاء وصفه بأنّه يعلم السّر وأخفى: ﴿ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧].

تُشيرُ الآية السّابعة من سورة الأعلى إلى معنى خاص في السّياق الذي وردت فيه؛ فهي تتعلّق بتعليم الله تعالى لرسوله عِنْ القرآن، حيث نبّاه في الآيات قبلها أنّه سيُقرئه فلا ينسى، ثمّ شفع ذلك بقوله إنّه يُعَلَمُ الْحَهْرَومَا يَخْفَى [الأعلى: ٧].: أي: «أنّه سبحانه عالمٌ بجهرك في القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام، وعالمٌ بالسّر الذي في قلبك وهو أنّك تخاف النسيان؛ فلا تخفْ فأنا أكفيك ما تخافهُ» (١).

أمّا آية سورة طه، فهي أيضا في سياق تعليم القرآن وإنزاله، ولكن المعنى سها أشمل، حيثُ أفادت الآية أنّه جلّ جلالُهُ يعلم ما هو أخفى من السّرِ. قال الحافظ ابن كثير: «عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في يَعْلَمُ السِّرَ وَاَخْفَى ، قال: السّرُ ما أسرَّ ابنُ آدم في نفسه، ﴿ وَاَخْفَى ﴾: ما أُخْفِي على ابن آدم ممّا هو فاعلُهُ قبل أن يعلمه؛ فالله يعلمُ ذلك كلّه، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي عِلْمٌ واحدٌ ، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة ، وهو قولُهُ: ﴿ مَّا خَلْفُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَا فَي ذلك عنده كنفس واحدة ، وهو قولُهُ: ﴿ مَّا خَلْفُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَا كَالَةُ عَلَمُ السِّرَ وَاَخْفَى ﴾ قال: صحَنفس وَحدة ، وقال الضّحاك ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَاَخْفَى ﴾ قال: السّرُّ: مَا تُحدّثُ به نفسَك ، وأخفى: ما لم تُحدّث به نفسَك بعدُ.

وقال سعيد بنُ جبير: أنت تعلمُ ما تُسِرُّ اليوم ، ولا تعلمُ ما تُسِرُّ غدًا ، والله يعلمُ ما تُسِرُّ اليوم وما تُسِرُّ غدًا» (٢).

<sup>(</sup>١) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٣١ ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار العقيدة ، الإسكندرية ، ط۱ ، ۱۶۲۹هـ/ ۲۰۰۸ م ، ج۳ ، ص ۱۸۲ .

ومن الموافقات العجيبة أنّ الايتين تحملان الرّقم ذاته هو الرقم (V) في السورتين. ألا فما أعظم تناسق هذا الذّكر وما أبدع إحكامه!!

٨ - جاء في سورة الأعلى حديث مُطمئِنٌ لرسول الله ﷺ بأنَّ ربّه سيئيسِّرُه لليُسرى ، أي: يُسهل عليه سلوك الطريقة اليُسرى السَّهلة الموصلة إلى الجنّة: ﴿ وَنُيسِّرُكَ لِلْبُسْرَىٰ ﴾. ومن لطيف التَّعبير في الآية أنَّ الله تعالى لم يقل لنبيّه: سنيسر اليُسرى لك ، وإنَّما قال: سنيسرك لليسرى ، أي : نجعل حياتك طيِّعةً مُيسَرةً ، ونجعل فطرتك سليمة مُنصاعة للسيرة اليُسرى ، سنجعلك أنت مُيسَرةً الليسرى.

أمّا سورة النّجم، فجاء فيها بيان أنّ الله أعدّ للذين أحسنوا الخُسنى. قال تعالى: ﴿ وَبِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلّذِينَ ٱستَعُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجَزِي ٱلّذِينَ ٱحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١].

٩ ـ ذكرت سورة الأعلى أن من يُزكّي نفسه ويُطهّرُها من أدناس الشّرك وأرجاس الصّفات الذّميمة ؛ فإنّه يفلح في الدّنيا والآخرة ،

والعكس صحيح حيث إنّ الذي يُتبعُ نفسه هواها ، وينغمس في لجج الشّهوات اللّسنة ؛ فإنّه يخيبُ سعيّهُ ، ويحيط به النّدم حيث لا ينفعُ النّدم ولا التّحسّر : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكَرُ ٱسْمَ رَبِّهِ عَضَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٤ ـ ١٥].

في الوقت ذاته ، بينت سورة الليل وسيلة من الوسائل التي تساعد الإنسان على تطهير نفسه ، وهي وسيلة الصّدقة والإنفاق الخالص لوجه الله الكريم ، حيث جاء وصف الأتقى بأنه: ﴿ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّ ﴾ الليل: ١٨] ، ولا يكون ذلك رياءً ولا سمعة ولا ردًّا لجميل سابق أو يد سلفت ، وإنّما يكون ذلك ابتغاء وجه ربّه الأعلى: ﴿ وَمَا لِأُحَدِ عِندُهُ مِن يَقْمَةِ تُحَرِّنَ إِلّا ٱلنِّغَاءَ وَجُهِ ربّه الليل: ١٩ ـ ٢٠].

بالمقابل، وفي المضمون ذاته، جاء في سورة النّجم نهي النّاس عن تزكية أنفسهم، أي: نهيهم عن ادّعاء الفضل الأنفسهم، ووصفها بصفات حسنة محمودة، أمام أعين النّاس رغبة نيل إعجابهم، والظّفر بتقديرهم وثنائهم: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَيَ ﴾ والظّفر بتقديرهم وثنائهم: ﴿ فَلا تُزكُّوا أَنفُسَكُم هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَى ﴾ والنجم ٢٣]. فليس السّباق في حلبة التقوى من أجل التظاهر والاستيلاء على اهتمام النّاس، ونيل كلمات المدح والثناء منهم، فذلك مُنزلق خطير، وإنّما التّزكية الحقيقيّة التي تُنجي صاحبها من النّار هي التي تكون ابتغاء وجه الله تعالى، ولا يعلم حقيقة نفوس البشر إلا خالقها المطّلع على ما في الصّدور.

١٠ ـ جاء في سورة الأعلى من صفات المتزكّي المتطّهر أنّه يُصلّي حين يذكر ربّه جلّ جلاله: ﴿ وَذَكَرَ اُسْمَ رَبِّهِ عَصَلَى ﴾ [الأعلى: ١٥] ، وجاء في سورة طه توجيه لموسى عليه السلام أن يقيم الصلاة لذكر الله: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِ يَكُ إِللهَ عَلَى اللهُ التعبير ثلاثة معان:

الأول: أقم الصلاة لأجل أن تذكرني ، وتكون اللام مفيدة معنى العلّة.



الثاني: أقم الصلاة حين تذكرني.

الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها(١).

فانظر إلى هذا التناسق بين المضامين ، التي تتضمّنُها السّور التي تتضمّنُها السّور التي تتشابه فواصلها! إنّها لحمة واحدة. إنّها نسيج محكم متناسق لا تنفصل قطعة منه عن أختها.

11 - ومن تلاحم المواضيع وتكاملها، أنَّ سورة الأعلى بشرت الذي يتزكّى بالفلاح ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن تَزَكّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، وسورة الليل أوضحت للذي يريد أن يتزكّى الطريق الموصلة إلى التزكية وهو إيتاء المال ﴿ الَّذِي يُوقِي مَالَهُ مِن تَزَكّى الليل: ١٨]، ثم جاءت سورة طه وذكرت المال ﴿ الَّذِي يُوقِي مَالَهُ مِن الرّائع، الذي أعده المنعم الوهاب للذي المصير الجميل والمقرّ الرّائع، الذي أعده المنعم الوهاب للذي يتزكّى في حياته الدّنيا. إن نهايته مرضية. إنّها: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْلِهَ الْاَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكّى ﴾ [طه: ٢٦].

١٢ - جاء في سورة الأعلى خطابٌ للمشركين المنغمسين في حبّ الحياة الدنيا بنعيمها وجحيمها ، بعسلها وعلقمها ، بأنهم بتصرّفاتهم هذه لا يحسنون اختيار الطريق الأسلم لنفوسهم ؛ فهم يؤثرون دنيا فانية على آخرة باقية : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا ﴿) وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبقَى ﴾ [الأعلى: ١٧ - ١٦].

لذلك لمّا استيقظت حقيقة الإيمان في نفوس السّحرة ، واشتعلت جذوة التّوحيد في نفوسهم قالوا لفرعون غير مبالين بسوطه وعذابه: ﴿ قَالُواْ لَن نُوْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْمِينَاتِ وَٱلّذِى فَطَرَناً فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَا نَقْضِى هَنذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [طه: ٧٢].

<sup>(</sup>١) انظر: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج١١ ، ص ١٧٧.

تجدر الإشارة إلى أنّ سورة الأعلى قررّت أنّ الآخرة هي خيرٌ وأبقى ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧]؛ فاستفاد السّحرة الذين انقدح الإيمان في نفوسهم ، وعرفوا أنّ الله خير وأبقى من فرعون الذي تهدّدهم وتوعّدهم وقال: ﴿ وَلَنَعْلَمُنّ أَيُّنَا آشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٧]. فأجابوه بتحدِّ وإيمان وثبات: ﴿ إِنّا ءَامَنَا بِرَبّنا لِيغْفِر لَنَا خَطَليَننا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ فَعَ سورة طه مِنَ السِّحِرِ وَالله خَيرٌ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ٣٧]. ومن التّجاذب اللفظي في سورة طه أيضًا أنّ الله تعالى خاطب محمدًا عَلَيْهُ ورسّخ في ذهنه ويقينه الإيماني بأنّ رزق جل ثناؤه خيرٌ وأبقى من كل شيء: ﴿ وَرِزْقُ رَبِكَ حَيرٌ وأَبْقَى ﴾ [طه: ١٣١].

۱۳ \_ جاء في سورة الأعلى تلخيص المعاني الإيمانية التي وردت في سورة الأعلى بأنها جاءت في صحف إبراهيم وموسى: ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صَحَفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٨ \_ ١٩].

أمّا سورة النّجم، فجاء فيها ذِكرٌ لبعض التفاصيل والمعاني الإيمانية التي وردت في صحف إبراهيم وموسى، أي: أنّ ما في النجم مُفَصَّل لما في الأعلى. قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِيمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِرْدَةً وَزْرَا أُخْرَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وإذا كانت سورة الأعلى قد قرّرت بأنَّ المضامين والمعاني الإيمانية التي وردت فيها قد ضمّتها صحف إبراهيم وموسى بين دفّتيها ، وجاء شيءٌ من تفصيلها في سورة النّجم؛ فإنّ سورة طه ألقت الاستفهام الإنكاري في سمع كل النّاس الذين لم ينتبهوا ولم يتعظوا ولم يُولوا اهتمامًا إلى ما في هذه الصحف العظيمة المنزّلة من الله تعالى. قال جلّ شأنه: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ مَا فِي الصَّحْفِ الْأُولَى ﴾ [طه: ١٣٣].

وبمثل هذا الجلاء ، يجد القارئ أنّ السُّورَ الثلاث (الأعلى والنَّجم وطه) تآزرت آياتها وتظاهرت في بيان ما في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام؛ سورة الأعلى أشارت إليها بإجمال ، وسورة النَّجم تحدَّثت عن بعض ما جاء فيها ، وسورة طه ألقت استفهامًا إنكاريًّا للتّنبيه إلى ضرورة الاتعاظ بما جاء فيها.

18 - إذا جئنا إلى سور الليل والضّحى والنجم، فإنّ العلامة الواضحة التي تجمعها ثلاثتها - علاوة على توافق البناء في الفواصل هو بداياتُها القسّمية، ففي سورة الليل قسم بالليل إذا يغشى المعمورة بظلامه الدّامس، وبالنّهار حين يجلّيها حيث تنكسر أشعّة الشّمس على حبيبات الغبار والهواء المحيط بالأرض المسمّى بالغلاف الجّوي، فالنّهار هو الذي يجلّي الشمس ويبرزها سراجًا وهّاجًا ووضّاء، ولو خرج الإنسان كما يخرج روّاد الفضاء من الغلاف الجوّيّ للأرض (أي على بعد حوالي ٢٠٠ كم) فإنّه ينغمس في ظلام دامس مغطش، ولا تُرى الشّمس إلا كمصباح متوسّط صغير باهت لا إشعاع لها ولا ضياء.

ثم توالى القسم في سورة اللّيل بالذي خلق الذّكر والأنثى. كل هذا القسم الغريب العجيب، والمقسم عليه هو أنّ سعي النّاس متباين ومختلف: ﴿ وَالنَّهِ إِذَا يَعْتَىٰ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا نَجُلَّىٰ ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْتَىٰ ﴿ إِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَقَّ ﴾ [الليل: ١-٤].

أمّا في سورة الضّحى فيُقسم ربّنا جلَّ جلالهُ بالوقت ، وستائر اللّيل حين تنسدلُ على المعمورة ، فيدخل أهلها في ظلام وسكون: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴿ وَٱلصَّمِىٰ ﴾ [الضحى: ١ - ٢] ، والمقسم عليه هو عدم توديع محمّد ﷺ ، وعدم التخلّي عنه ، وعدم مجافاته كما ادَّعى

وبمثل هذا الوضوح ، يتبيّن اتساق الأقسام وتناغمها في هذه السّور ، فالمقسم به في سورة الليل هو الليل والنهار ، وهما ظاهرتان لا وجود لهما بدون الشّمس ، فهما أثران من آثار الشّمس ، ودوران الأرض حول محورها أمام نجم الشّمس. وفي سورة الضّحى قسم بوقت الضّحى ، وهو الوقت الذي يجلّي النّهارُ الشمس في أعين أهل الأرض. وسورة النّجم قسم بالنّجم حين هويّه ، والنّجم هو جنس الشّمس ، فما الشّمس إلا نجم متوسّط الحجم أصفر . . والمقسم عليه كَوْنُ نبيّنا عِنْ تحت رعاية ربّه وفضله وعنايته وكلئه ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الصحى: ٣] ، وفي النّجم المقسم عليه تزكيته على ﴿ مَا ضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴾ [النّجم : ٢ - ٣] ، وفي سورة طه صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ ﴾ [النّجم : ٢ - ٣] ، وفي سورة طه تثبيتٌ لقلبه وتطمين له بأنه ما أنزل عليه الوحي إلّا ليسعد في حديقة الإيمان والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ الإيمان والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المناب والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المناب والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المناب والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه إِنه مَا أَنزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المه الله مَا أَنزَلُنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المناب والتوحيد لا ليشقى: ﴿ طه إِنه مَا أَنزَلُنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ [المناب والتوحيد لا ليشقى: ﴿ عَلْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى اللّهُ عَلَيْكُ وَالْعَالَا اللّهُ الْمَالِعَانِ اللّهُ الْمَالَا عَلَيْكَ الْمُنْكَ الْمَالِعَانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا اللّهُ الللّهُ اللّه

10 \_ ذكر الله تعالى أنّه أوحي إلى عبده محمّد على ما أوحى ، وفي هذا الإبهام في التّعبير تهويلٌ وتعظيمٌ للوحي الذي أوحاهُ إليه ، وكأنّ اللغة العربية \_ على الرغم من جودتها ، وسعتها وشمولها وطرائق الاشتقاق فيها وتنوّع أساليب تركيب الكلِم فيها \_ لا تستطع أن



تُعبّر عن عظمة الوحي الذي أوحاهُ الله العليم إلى عبده محمدٍ عليهُ فقال: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَىٰ ﴾ [النجم: ١٠].

والملاحظ أن هذا القالب التعبيري ذاته استعمله البيان القرآني في وصف الأمر الذي أوحاه الله جلّ جلاله إلى أمّ موسى ، وذلك حين قذف في قلبها أن تُلقي ابنها موسى في التابوت ، وأخبرها بأنَّ هذا التابوت سيلقيه في اليمّ ، وبأن نهاية رحلته ستكون بين يدي الطاغية فرعون ليُربَّى في عقر داره ، وبين أحضانه وأحضان زوجته: ﴿إذَ وَحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحِينَ ﴾ [طه: ٣٨].

وهذا القالب التعبيري الذي يفيد التهويل أيضًا، ممّا يزيد في تشابه النّوبين اللّفظيين لسورتي طه والنّجم، خصوصًا حين يُدرك القارئُ أنَّ هذا النّسق التعبيريَّ لم يتكرّر في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين.

هذا ، وقد نادى الله في عليائه عبدَه موسى عليه السلام مُوَجّها إيّاه إلى ضرورة الاستماع إلى ما يوحيه إليه: ﴿ وَأَنَا آخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه: ١٣]. والمادّة ذاتها تتكرّر: أوحى ، ما أوحى ، أوحينا ، ما يوحى ، لما يوحى . .

۱٦ - جاء في ثلاث سور من بين الخمس المتشابهة الفواصل حديث عن سعي الإنسان؛ في سورة الليل قرَّر جلَّ جلاله بأنَّ سعي النّاس مختلف، فهذا منشغل بدنياه، وذلك بآخرته، وآخر بإصلاح عبادته، ورابع بالعلم، وأصناف أعمال البشر واهتماماتهم شتّى. هذا ما قرّره قوله تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى ﴾ [الليل: ٤].

وذكرت سورة الليل نَمَطين من أنماط سعي الإنسان ، أحدهما يُعطي ويتصدَّق على ذوي الحاجة مُتّقيا ربَّه ، ومُصدّقًا بالحسنى ،

ومصيرُه أنّه مُيَسَّرٌ لليسرى ، وآخر بخيلٌ مُستغني ، ومُكذَّبٌ بالحسنى ، ومُصدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ وَمَصدِه إلى العُسرى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَلَمَدَّىٰ إِلَّهُ اللَّهُ اللّ

أما سورة النّجم، فقد جاء فيها أنّه ممّا تضمّنته صحف إبراهيم وموسى عليهما السّلام معنى سعى الإنسان لنفسه؛ فما يعملُه الإنسان يعود إليه بالنّفع إذا كان عملًا حسنًا، ويعود عليه بالوبال والخسران إذا كان عملًا سيّئًا: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنْ سَعْيَهُم سَوْفَ لِمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللهِ اللهِلمُ الهِ اللهِ الهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أمّا سورة طه ، فقد قرّر البيان القرآنيّ فيها أنّ كلَّ نفسٍ تُجزى بما تسعى: ﴿ لِتُجْرَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٥].

1٧ - جاء في سورة الليل بأنَّ الذي لا يستمع إلى نداء الفطرة ويتجاهل نداء التوحيد فإنه يهلك شرّ هلاك، وما يُغني عنه مالهُ في ذلك اليوم العظيم: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا نَرَدَّى ﴾ [الليل: ١١]. أمّا في سورة طه فوجّه الله جل جلاله نبيّه موسى عليه السلام أن لا يطبع الضال الذي لا يؤمن بآخره، ويزيّن للناس منهجه الكافر؛ فإنَّ مغبّة الاستماع والاستنصاح بأقوال أمثال هؤلاء الضّالين المُضلّين الهُويّ والتَّردي في سوء بأقوال أمثال هؤلاء الضّالين المُضلّين الهُويّ والتَّردي في سوء العذاب: ﴿ فَلَا يَصُدَّنَهُ مَنْ اللهُ وَاتَّبَعَ هَوَنهُ فَتَرْدَى ﴾ [طه: ١٦].

۱۸ ـ أمر الله عزَّ وجلّ كليمه موسى عليه السّلام أن يضّم يده إلى جناحه ، وأراه آية اليد البيضاء ثم قال له: ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴾ [طه: ٣٣]؛ فالله هو الذي أرى موسى عليه السّلام نوعًا من آياته الكبرى ، حيث أسند فعل الإراءة إلى ذاته العليّة. أمّا في سورة النّجم فقد أثنى جلّ جلاله على حبيبه وصفيّه محمد عن ، بأنّه حين عرج به إلى حيث سدرة المنتهى ، قد رأى من آيات ربّه الكبرى ، فقد أعطاه

الله تعالى من القوّة العقليّة والجسميّة والاستعداد الرّوحي ما أهّله به لرؤية أصناف من آيات ربّه الكبرى ، أو أهّله لرؤية الكبرى من آيات ربّه: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِينَ ﴾ [النجم: ١٨].

19 موسى عليه السلام دعا ربّه في سورة طه أن يشرح صدره ، وأن يُبَسِّرَ أمره ، وأن يَحُلَّ عقدةً من لسانه ليفهم مُخاطبوه حديثه: ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ وَيَكِيرْ لِيَ أَمْرِى ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ﴿ يَفْقَهُوا فَالَ رَبِ اَشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ وَيَكِيرْ لِيَ أَمْرِى ﴿ وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِيْ ﴿ يَفْقَهُوا فَوَلَى ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨]. أمّا محمد ربيخ فقد ذكر جل شأنه بأنه يشره لليسرى. لم يُيسِّرْ أمرَه فقط ، وإنّما يسَرَهُ هو للطّريقة اليسرى ، أي: جعل طبيعته طبيعة منصاعة متسِقة مع الطريقة اليسرى ، وهي الفطرة السليمة: ﴿ وَنُيسَيِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴾ [الأعلى: ٨].

وذكر في سورة النّجم بأنّه لا ينطق عن الهوى ، وإنمّا كل ما تنبس به شفتاه هو وَحْيٌ يُوحى إليه ، سواء كان قرآنًا يتلوه أو سنّةً علّمه الله إيّاها وقذفها في قلبه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴾ [النجم: ٣].

٢٠ – جاء في سورة طه حين سأل الله تعالى \_ وهو أعلم \_ عبده موسى: ﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾. فأجاب موسى عليه السّلام: ﴿ قَالَ هُمْ أُولَآء عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٨]؛ فموسى عليه السّلام بادر بالذّهاب إلى لقاء ربّه قبل لحوق قومه ، لأنّه كان مُتشوقًا للاستماع إلى كلمات ربّه. يريد رضاه. عجلت إليك يا ربّي لترضى عني .

أمّا محمّد ﷺ، فبشَّرته سورة الضّحى بأنَّه سيُعطيه ربُّه فيَرضى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَنَرَّضَى ﴾ [الضحى: ٥]، وحثّه في سورة طه على مزيد من التسبيح آناءَ الليل وأطراف النهار؛ فإنَّ ذلك سيقوده إلى الرِّضى: ﴿ وَمِنْ ءَانَا يَهِ اللَّهِ فَسَبِحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠].

الفحل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه، والنجم، والأعلى، والليل، والضحى) [2] ٣٤٩ و لا يختلف اثنان على أنَّ هذا التّعب وأمثاله في آبات الذّي دليلٌ على

ولا يختلف اثنان على أن هذا التعبير وأمثاله في آيات الذّكر دليلَ على قمّة الاصطفاء والاجتباء الذي حظيه محمّد ﷺ عند ربّه.

والبديع في الأمر أنَّ موسى عليه السّلام دعا ربّه أن يشرح صدره في سورة طه ﴿ رَبِّ الشَّرَحُ لِي صَدْرِى ﴾ [طه: ٢٥] ، وجاءت سورة الشّرح بعد سورة الضّحى في ترتيب النّزول وفي ترتيب المصحف يُقرّرُ مطلعُها بأنَّ الله تعالى أنعم على عبده محمد على بشرح الصّدر في صباه الأوّل: ﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ [الشرح: ١]. ألا فما أعظم تناسق هذا الكلام! وما أجله! وما أروعه!

سيصلى النّار الكبرى ثمّ لا يموت فيها ولا يحيى: ﴿ وَبِنَجَنَّمُ الْأَشْفَى ﴿ اللَّهِ يَصَلَى النّار الكبرى ثمّ لا يموت فيها ولا يحيى: ﴿ وَبِنَجَنَّمُ الْأَشْفَى ﴿ اللَّهِ يَعَلَى النّار الكبرى ثمّ لا يموت فيها ولا يحيى: ١١ ـ ١٣]. وجاء فيها أيضا دعوة إلى التّزكي والتَطهر الذي يقود إلى الفلاح ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن نَزَكَى ﴾ [الأعلى: ١٤]. أمّا سورة طه ففصّلت القول في مصير الصّنفين: الصنف الأوّل هو المجرم الذي له جهنّم لا يموت فيها ولا يحيى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنّم لا يموت فيها ولا يحيى: والصّنف الثّاني هو الذي يأتي ربّه مؤمنًا قد عمل الصّالحات ، فقد والصّنف الثّاني هو الذي يأتي ربّه مؤمنًا قد عمل الصّالحات ، فقد بشرته الآيات بأنَّ له الدّرجات العُلى ، وبيّنتها بأنّها جنّات عدن. قال جلّ شأنه : ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُ أُلدَّرَ حَلْتُ ٱلْعُلَى ﴿ اللّهُ عَلْمَ مُلْكُونَ فَيْهَا وَلَا يَحْوِى مِن تَعْنِهَا اللّهُ الدّرجات العُلى ، وبيّنتها بأنّها جنّات عدن. قال جلّ شأنه : ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُ أَلدَّرَ حَلْتُ ٱلْعُلَى ﴿ اللّهُ عَلَى مِن تَعْنِهَا اللّهُ الْمُ الدّرجات العُلى الصّالحات ، فقد جلّ شأنه : ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمْ أَلدَّرَ حَلْتُ الْعَلَى ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ الدّرَاتُ الْقَالِح مَن تَزّلُكَ فَى أَنْ الدّركَ الْعَلَادِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءً مَن تَرْكَى ﴾ [طه: ٧٥ ـ ٢١].

۲۲ \_ قال السّحرة فيما بينهم حين استهواهم بريقُ أموال فرعون \_ قبل أن تُشرق شمس الإيمان في قلوبهم \_: ﴿ وَقَدَّ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴾
 [طه: ٦٤] ، أي: قد فاز اليوم من تكون له الغلبة. فردَّ الله عليهم هذا المنحى من التّفكير ، وأبطل كلامهم ، وبيَّن لهم بالثوب التّعبيري ذاته بأنّ الفلاح يكون من نصيب من تزكى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَىٰ ﴿ وَدُكُر اُسْمَ رَبِّهِ عِلَا اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَىٰ ﴿ وَدُكُلُ اللهُ مَن تَزَكَى اللهُ وَدُكُر السّمَ رَبِّهِ عِلَا الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى ﴿ وَدُكُر السّمَ رَبِّهِ عِلَىٰ الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الغلام الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الغلام الله الفلاح يكون من نصيب من تزكى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الغلام الله الغلام الله الفلاح يكون من نصيب من المُنْ الفلاح يكون من نصيب من تزكى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَى الله الغلام الله الفلام المنحى المناسم المنه المؤلِّق الله الغلام المؤلِّق الله الغلام المؤلِّق الله الغلام المؤلِّق المؤلِّق الله الغلام المؤلِّق المؤلّ



فَصَلَى ﴾ [الأعلى: ١٤ \_ ١٥]؛ فالفلاح حليف الذين يزكّون ويطهّرون نفوسهم ، لا حليف مَن يستعلون في الأرض. أمّا أنت يا محمد ف ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١].

۲۳ ـ جاء في سورة النّجم قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّيِهِمُ ٱلْهُدُكَ ﴾ [النجم: ۲۳]. وموسى وأخوه هارون عليهما السلام جاء فحوى التّعبير ذاته على لسانهما حيث إنّهما قالا لفرعون: ﴿ قَدْ جِنْنَكَ بِثَايَةٍ مِّن رَّبِكُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ ٱتّبَعَ ٱلْهُدُكَ ﴾ [طه: ٤٧]. فكأنّي بآية سورة طه مُفصّلة للمعنى ذاته الذي جاء في سورة النّجم.

٢٤ حاء في سورة الليل بيان أنَّ النّار التي تتلظّى وتتأجّج لا يصلاها إلّا الأشقى، الذي عُرِف بتجنّبه للصّراط المستقيم، والذي من صفاته أنّه كذَّب وتولّى ، كذّب بالدّين، وتولّى عن الرّسول واتّباع رسالة الحق: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ فَارًا تَلَظّٰى ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلّا ٱلأَشْفَى ۚ أَلَا اللّهِ كَذَب وَتُولّى ﴾ رسالة الحق: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ فَارًا تَلَظُّى ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلّا ٱلأَشْفَى ۚ أَلَا اللّهِ عَرْف وَمُوسى وهارون عليهما السّلام ذكرا في معرض (الليل: ١٤ ـ ١٦]. وموسى وهارون عليهما السّلام ذكرا في معرض دعوتهما لفرعون وجنوده: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب وتَولّى ) بين دعوتهما لفرعون وجنوده: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب وتولّى ) بين دعوتهما لفرعون وخذا أيضًا تجاذب واضح في عبارة (كذّب وتولّى) بين هاتين السّورتين اللّينة المقصورة في الغالب.

والملاحظ أن هذا التركيب العطفي بين الفعلين (كذّب وتولّى) تكرّر أيضًا في سورتين أخريين هما سورتا القيامة والعلق ، واللافت للانتباه أنّهما تكرّرا في مقطعين ينتهيان بالفاصلة ذاتها: الألف اللينة في نهاية الكلمة.

الموضع الأول: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ وَلَكِن كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَلَىٰ

العجل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه، والنجم، والأعلى، والليل، والضحى) في العجل العجل

الموضع الثاني: ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّقَ آلَ يَعَلَمَ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾ [العلق: ١٣ ـ ١٤].

٢٥ ـ جاء في وصف أزواج النّبات بالوصف (شتّى). قال تعالى:
 ﴿ فَأَخْرَجْمَا بِهِ مَ أَزْوَاجَا مِن نّبَاتِ شَتَى ﴾ [طه: ٥٣]. وجاء في سورة الليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى ﴾ [الليل: ٤].

٢٦ ـ تكرّرت مادة (ضحى) في الذّكر الحكيم أربع مرّات ، ثلاث منها في السّور المتشابهة الفواصل ، منها موضعان في سورة طه هما قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه: ٥٩] ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه: ١١٩].

والموضع الثالث هو القَسَم في مطلع سورة الضّحى: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلصَّحَىٰ ۞ وَٱلصّحى: ١ ـ ٢].

۲۷ - في سورة طه ، قرر سبحانه وتعالى أنَّ الذي يحِلُّ عليه غضبه فقد هوى ، أي: هوى وتردى في أغوار الجحيم السحيقة:
 ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ [طه: ٨١].

أمّا في سورة النّجم، فضرب مثلا للذين أهواهم، ونصَّ عليهم بالاسم حيث قال: ﴿ وَالْمُؤْلَفِكُهُ أَهْوَىٰ ﴿ فَغَشَّنْهَا مَاغَشَّىٰ﴾ [النجم: ٥٣ ـ ٥٤].

۲۸ ـ جاء في قصة آدم عليه السلام في سورة طه حديث عن عصيانه وتوبته: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُونَ ﴾ [طه: ١٢١] ، أما محمد في في سورة النّجم فوصفه ربُّه بأنّه ما ضلّ وما غوى: ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢].

٢٩ ـ ورد في سورتي طه والنّجم نسقٌ تعبيريّ يفيد التّهويل والتّفخيم لم يتكرّر في غيرهما ، وهو قوله تعالى في سورة طه متحدّثًا عن هول الإغراق الذي أصاب فرعون وجنودَه: ﴿ فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْيَمَ مَا



غَشِيهُمْ ﴾ [طه: ٧٨] ، وفي هذا المعنى قال الزّمخشريّ: "(ما غشيَهم) من الاختصار ، ومن جوامع الكلِم التي تستقلُّ مع قلّتها بالمعاني الكثيرة ، أي: غشِيَهم ما لا يعلمُ كنهه إلّا الله» (١).

والنّسقُ التّعبيريّ ذاته جاء في سورة النّجم في وصف ما يُغطّي سدرة المنتهى وما يُحيطُ بها؛ إذ لا يستطيع البيان اللّغويّ أن يصف ذلك المشهد الجلل. قال تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [النّجم: ١٦]. أي: أنّ سدرة المنتهى غشيها من الأمر ومن الأنوار الباهرة ما لا يُحيط به الوصف ، ولا تحمله العبارة.

قال الإمام البيضاوي: «تعظيمٌ وتكثيرٌ لما يغشاها بحيثُ لا يكتنهها نعتٌ ، ولا يُحصيها عَدٌ. وقيل: يغشاها الجمُّ الغفيرُ من الملائكة يعبدون الله عندها» (٢).

والتّعبير ذاته تكرّر في وصف إهلاك قرى المؤتفكات ، التي جعل الله عاليَها سافلها؛ فوصف الله ذلك العذاب المستأصل بقوله: ﴿ وَٱلْمُؤْلَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿ وَعَشَلْهَا مَاغَشَّىٰ ﴾ [النّجم. ٥٣ \_ ٥٤].

وهنا يتساءل المتدبّرُ في لغة القرآن: لماذا لم يتكرّر هذا النّسق التّعبيريّ إلّا في هاتين السّورتين؟ وما العلاقة التي تجمعهما؟ وما الاسم الذي يُمكن إطلاقه على هذه الظّاهرة البيانيّة؟

والجواب هو ما أسلفنا الحديث عنه في سابق الفصول والمباحث، بأنّ السّورة القرآنيّة لها ملامح ومعالم تُميّزها، ومن أبرز تلك الملامح ملمح التّجاذب اللّفظي في بناء الآيات والنّصوص في السورة نفسها، وملمح التّجاذب اللّفظي بين السور التي تنتمي إلى أسرة واحدة كما

<sup>(</sup>۱) الزمخشري ، الكشاف ، ج۲ ، ص ۷۸.

<sup>(</sup>٢) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٥ ، ص ١٥٨.

رأينا في السور المتشابهة المطالع، والسور المتشابهة الفواصل، والسور المتشابهة الأنساق التعبيرية في بداياتها، كما سيأتي في الفصل الثالث.

والنَّجم والضّحى قد يظن القارئُ للوهلة الأولى أنّهما متناقضتان ، وهما قوله تعالى: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ٢] ، وقوله تعالى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧] ، حيث إنّ آية النّجم تنفي عن رسول الله ﷺ الضّلال ، وآية الضّحى تثبت أنّه وجده ضالًا فهداه ، والحق أنّهما ليستا متناقضتين ، لأنّهما تتحدّثان عن سياقين مختلفين ، وحادثتين مختلفين ، وحادثتين مختلفين ،

أمّا آية النّجم التي تنفي عنه على الضّلال، فقد وردت في سياق الحديث عن حادثة المعراج، حيث إنّه لمّا أُسري برسول الله على وعُرِج به إلى السماوات العُلى، وعاد من رحلته التّكريميّة الخارقة للعادة؛ أخبر المؤمنين، وأخبر قريشًا بما رأى. أمّا المؤمنون الصّادقون ذوو الإيمان الرّاسخ فزادهم ذلك إيمانًا وتسليمًا، وأمّا بعض الذين لم يترسّخ الإيمان في قلوبهم فاهتزّت نفوسهم، وانساقوا وراء أقاويل المشركين الذين لاكوا كلمات وعبارات مُفادها الاستهزاء بمحمّد على والانتقاص من عقله؛ إذ كيف يدَّعي عاقل أنّه يأتي بيت المقدس، ويُعرَج به إلى السمّاوات العُلى في زمن قليل من ليلة واحدة! إنّ هذا لشيءٌ عُجاب في نظرهم؛ لذلك جاء قوله تعالى: ﴿مَا صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ فَي وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللّهُوكَنَ ﴾ مُدافعا عن رسول الله على في أمّ حالاته العقلية وأكملها.

أمَّا آية الضَّحى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ ، فقد جاءت في سياق



الامتنان على رسول الله على قبيل البعثة ، حيث كان في حياته قبل أن يوحِي الله إليه مُتحيرًا، يسأل أسئلة حول مَنْ خلق هذا الكون الفسيح؟ يسأل عن خالق الإنسان؟ عن وظيفته في الحياة؟ وكان يعتزل الناس ، وحُبّب إليه الخلاء ، حيث كان يتحنّث في غار حراء الليالي ذوات العدد ، وهناك اصطفاه الله تعالى ، وهداه إلى طريق الرّشاد ، وقال مُمْتنًا عليه بنعمة النبوّة والهداية : ووجدك ضالًا بمعنى حائرًا متحيرًا ، تبحث عن الحقيقة فهداك إلى طريق التّوحيد ، وجعلك من المرسلين .

قال الإمام البغوي: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا ﴾: يعني ضالًا عمّا أنت عليه ، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ ، أي: فهداك للتّوحيد والنبوّة. قال الحسن والضّحّاك وابن كيسان: ووجدك ضالًا عن معالم النّبُوّة وأحكام الشّريعة غافلًا عنها ، فهداك إليها » (١).

مما سبق عرضه وتحليله ، يتضح بجلاء لا يترك مجالًا للرّيب ، أنّ السّور التي تتشابه فواصلُها تجمعها جملة علاقات ومناسبات لفظية ومعنوية ؛ حيث إنّها يُكمّل بعضها بعضًا في عرض معاني هذا الدّين العظيم ، والآية الموجزة في هذه السّورة تزيدها نظيرتها في السّورة الثانية تفصيلًا وإيضاحًا ، وتتجاذب ألفاظ هذه السّور وقوالبُها التّعبيريّة متناسقة الألوان والأشكال ، ناطقة بعظمة مُنزّل هذا الكلام الجليل المحكم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والله أعلم بأسرار تنزيله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البغوي ، معالم التنزيل ، ج٨ ، ص ٤٥٦.



# الفصيل الثالت

السور المفتتحة بأنساق تعبيرية متشابهة







# الفَطْيِكُ النَّالِثُ النَّالِثُ السَّورُ المُفتَتَحة بأنساق تعبيريّة متشابهة

يُناقشُ هذا الفصلُ موضوعًا يتفرَّعُ عن القضية الكبرى التي تسعى الى توضيحها هذه المُقاربةُ التّفسيريّة ، وهو يتعلَّقُ بِسُورٍ تتشابهُ بداياتُها في الأنساق التّعبيريّة المفتتح بها دون التّشابه في المواد المعجميّة ، من مثل سورتي القارعة (٣٠) نزولًا ، والحاقة (٧٨) نزولًا ، اللّتين تتحدّثان عن يوم القيامة ، والسّور الأربع المُستَهلّة بالقسم بالملائكة والرّياح: الصّافّات (٥٦) نزولًا ، والذاريات (٦٧) نزولًا ، والمُرسَلات (٣٣) نزولًا ، والنّازعات (٨١) نزولًا .

فهذه السورُ ، وإنْ كانت بداياتُها لا تتشابَهُ من حيثُ الألفاظُ المُستَعمَلةُ إلّا أنّه تمّ افتتاحُها بكلمات مُتقاربةٍ في أبنيتها الصّرفيّة ، وفي طريقة بناء الجمل والأنساق التعبيريّة المستعملة؛ مِمّا جعلها تتوافقُ في كثيرٍ من النقاط ، وكساها أثوابًا لفظيّةً مُتقاربةً ، وجعلها تتكامَلُ فيما بينها ، راسمةً صورةً كبيرةً للمواضيع التي تُقدِّمُها.

ولتيسير هذه الفكرة ، وتقريب ملامحها ، وتجلية أبعادها ، أبسُطُ بين يديك ، أخي القارئ ، مقارنة تدبُّريّة موجزة للسّور الأربع: (الصّافّات والذّاريات ، والمُرسلات ، والنّازعات) في المبحث الأول ، وأخرى لسورتي القارعة والحاقة في المبحث الثاني.





## المنجث الأول

### سُوَرُ: (والصّافّات، والذّاريات، والمُرسلات، والنّازعات)

إنَّ السور المتشابهة في الصّيغ المُفتتح بها في مطالعها ، مثل ما نحن بصدد تقريره من تشابه وتناظر بين الصّافّات والذّاريات والمُرسلات والنّازعات ؛ تجمعُها دلالاتٌ معنوية ، وتَربِطُها ملامحُ لفظيّةٌ تجعلُ القارئ المُتدبِّر يحكمُ بعقله المنطقي ، وذَوقه الأدبي بأنّ هذه السورة من تلك ، وتلك السُّورة من هذه ، بل إنّهما ينتميان إلى أسرة واحدة ، وتسري في عروقهما دماءُ نسب واحد ، كما يُمكنك من خلال ملامح وجهية وخَلقيّة لشخصين أو ثلاثة ، أن تحكم بأنّهما أو بأنّهم ينحدرون من أسرة واحدة ، وتجمعهما سُلالةٌ واحدة .

وقبل الشّروع في بيان ذلك ، يحسُنُ ذِكْرُ كلمةٍ موجزةٍ واصفةٍ للمضمون الرّئيس لكلّ سورةٍ ، وجوّها العام ، ومن ثَمَّ يَتِمُّ عرضُ وجوه التّشابه والتّوافق بينها ، ووجوه الاختلاف والافتراق.

#### سورة الصَّافَّات:

سورة الصّافّات مكيّةٌ ، وهي السّادسة والخمسون نزولًا ، بعد الأنعام ، وقبل لُقمان (١) ، والسابعة والثلاثون في ترتيب المصحف الشّريف. تحدّثت عن جملةٍ من قضايا القرآن المكيّ من إثبات نزول

<sup>(</sup>١) دروزة ، التفسير الحديث ، ج١ ، ص ١٥ .

الوحي، وإثبات وحدانية الله تعالى في ألوهيّته، وفي ربوبيّته، وذكر أنواع من مخلوقاته العظيمة الشّأن، البديعة الصُّنع، التي تدلُّ على عظمة الخالق، وطلاقة مشيئته، وقدرته التي لا تُحَدُّ.

والرّاجحُ عند أهل التّفسير أنَّ المُقسَمَ به في مطلّع السّورة هو طوائفُ من الملائكة قيضها الله تعالى لشُهود نزول الوحي؛ فالصّافّاتُ الملائكةُ التي تصُفتُ إعظامًا للوحي المُنزّل ، والزّاجرات الملائكةُ التي ترْجُرُ الشّياطين منعًا لها من استراق السّمع ، والتّاليات هي الملائكة التي تتلو الذّكر(١).

وجاء فيها بيانُ أنَّ الله جلَّ ثناؤُه حفِظَ الوحي من أن يُستَرَقَ ؛ إذْ قيضَ شُهبًا ثاقبةً للشياطين التي تُحاوِلُ أن تسترِقَ السّمع: ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ ﴿ كَلَّ سَمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ يُحُولًا وَلَهُمْ عَذَاكُ وَاصِكُ ۚ كَا إِلَا مَنْ خَطِفَ ٱلْمَطَفَةَ فَٱنْبَعَهُ شِهَا لِهُ تَاقِبُ ﴾ [الصافات: ٧ - ١٠] ، عذَاكُ وَاصِبُ ﴿ إِلّا مَنْ خَطِفَ ٱلْمَطْفَةَ فَٱنْبَعَهُ شِهَا لِهُ تَالِي الذي خلقه الله ثم تعرّضت الآياتُ إلى ذكر خلق الإنسان العجيب الذي خلقه الله تعالى من طينٍ لازب ، وذكرت سُخرية الكافرين الذين يسخرون من الدين الجديد مُكذّبين بالبعث والنشر بعد الموت ، ووصفت إيقافهم بين يدي الله تعالى في ساحة الحشر ، وتعرُّضَهم للسُّؤال والحساب ، وذكرت تساؤلهم وتلاؤمَهم فيما بينهم ، والجزاء الذي أُعِذَ لهم ، وأكرت تساؤلهم من شجرة الزقوم ، وشُرْبَهم من الحميم شُربَ الهيم .

ثُمَّ عرّج البيانُ القرآني واصفًا حِقَبًا تاريخيّةً لجملةٍ من كوكبة المرسلين الكبار مثلَ نُوحٍ ، وإبراهيم ، وإسحاق ، وموسى ، وهارون ، وإلياس ، ولوط ، ويونس عليهم السلام أجمعين ؛ حيثُ

 <sup>(</sup>۱) انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل، ج٥، ص ٥، والزمخشري، الكشاف،
 ج٤، ص ٢٣.



ذكرت الآياتُ جوانبَ ممّا دار بينهم وبين أقوامهم ، وجاء فيها وصفٌ لطُرُق إهلاكهم ، ومصائرهم المُرعبة.

ثُمّ تناولت الآياتُ في نهاية السُّورة تنزيه الله تعالى عمّا وصفه به الواصفون ، وعمّا نسبه إليه المشركون؛ فهو جلّ ثناؤه غنيٌ عن الصّاحبة والولد ، وتمّ في نهاية الجولة القرآنية توجيه النّصح لمحمد بأن يُعرِضَ عن المشركين المكذّبين ، ويتربّصَ بهم إلى حين؛ وبشّره ربّه جلّ ثناؤه بأنّه قد قضى في حكمه السّابق أن عباده المُرسلين هم المنصورون ، وأنّ العاقبة للمتّقين ، وأنّه حين يأتي أجلُ إهلاك الكافرين وتدميرهم فقد ساء صباحُهم ، وعَظُمَ خُسرانُهم.

## سورة الذّاريات:

سورة الذّاريات مكّية باتفاق أهل العلم بنزول القرآن (۱) ، وهي السّابعة والسّتون نزولًا ، والحادية والخمسون في ترتيب المصحف الشّريف. جاء في مطلّعها قسَم بالذّاريات فالحاملات فالجاريات فالمُقسّمات ، والمُقسَم عليه هو أنّ ما وعد الله تعالى به الخلق هو حقّ وصِدق ، وبأنّ الدّين لا محالة واقع".

جاء في الجامع لأحكام القرآن عن عليّ رضي الله عنه، أنَّ الذَّاريات هي الرّياحُ ، والحاملات هي السّحابُ المُوقَرَةُ بالماء ، والجاريات هي السُّفُنُ الجواري في البحر ، والمُقسّماتُ هي الملائكةُ (٢).

ثُمَّ جاء بعد ذلك قسَمٌ ثانٍ بالسّماء ذات الحُبُك ، أي ذات الزّينة بالمصابيح المُضيئة والكواكب النّيرة ، بأنَّ أمرَ النّاس في أمرٍ مُختلِفٍ ، قدْ هُدِيَ إليه مَنْ هُدِيَ ، وأُفِكَ عنه مَنْ أُفِكَ.

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج١ ، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج١٩ ، ص ٤٦٨.



ثُمَّ وصمَ البيانُ القرآنيُ الخرّاصين الذين يحكمون بالظّنون من غير أدلّة صحيحة ولا براهين قاطعة ، المُستهزئين بيوم الدّين بأنّهم قُتِلوا ولُعِنوا ، وبأنَّ مصيرَهم إلى النّار ، ثُمَّ ذكر بالمُقابل المُتقين الذين يكونون في جنّاتٍ وعيونٍ ، آخذين ما آتاهم ربُّهم من إكرام ونعيم ، جزاءً لإيمانهم وإحسانهم العمل في دار الابتلاء ، ثُمَّ ولِي ذلك حديث عن عظمة الخلق ودلالته على عظمة الخالق .

ثُمَّ جاء في السورة حديثٌ موجزٌ عن جملةٍ من الأقوام الذين كذّبوا رسل الله مثل قوم نوح ، وفرعون وجنوده ، وعاد وثمود ، وأمثالهم مِمَّن ألحق الله تعالى بهم العذاب ، وأنزلَ بهم بأسه لكُفرهم وإجرامهم وإسرافهم في المعاصي وتنكُّبهم عن صراط الله المُستقيم .

## سورة المُرسلات:

هي سورةٌ مكّيةٌ عند جمهور أهل التّفسير ، وهي السّورةُ الثالثة والثّلاثون في التّرتيب المُصحفي ، نزلت بعد سورة الهُمَزة وقبل سورة ﴿ قَــَ وَٱلْقُرُ ءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ (١).

بدأها الباري جلَّ ثناؤُه بالقَسَم بالمرسلات فالعاصفات فالنّاشرات فالفارقات فالمُلقيات ، وهي أنواعٌ من الرّياح ، أوطوائفُ من الملائكة كما جاء عند أهل التَّفسير (٢).

جاء في مطلَعها القسمُ بأنَّ الدّين واقع ، وتمَّ تَعدادُ بعض الأحداث التي تسبِقُ قيامَ السّاعة مثلَ طَمْس النَّجوم ، وشَقِّ السّماء ،

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج١ ، ص ٢٤٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر الطبري ، جامع البيان ، ج۲۲ ، ص ٥٨٠ وما بعدها ، القرطبي ، الجامع
 لأحكام القرآن ، ج۲۱ ، ص ٤٩٤ إلى ٤٩٧ ، والكشاف ، ج٤ ، ص ٦٧٧ .



ونَسْف الجبال ، وتأقيت الرُّسل ، وجاء فيها تهويلٌ وتفخيمٌ ليوم الفصل والجزاء.

تكرَّر فيها قولُه تعالى ﴿ وَبُلُّ يُومَيِدِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ عشرَ مرّات ، وهذه الجُملةُ لازمةٌ تمَّ تكريرُها لإلحاق مزيدٍ من الرُّعب والفزع في قلوب المُشركين المُكذبين بيوم البعث ، تقعُ كأنَّها قذائفُ تهزُّ قلوبهم هزَّا عنيفًا رغبةً في ردَّها إلى خالقها.

وقد ورد فيها ذِكرُ مصير المُكذّبين السّابقين بيوم الدّين ، وَوَصْفُ مصيرهم المشؤوم في ذلك اليوم العسِر ، وعرَّجَتْ على ذِكر مثوى المُتّقين الذين يتقلّبون بما وفقهم الله تعالى إليه في ظلال وعيون وفواكه مِمّا يشتهون ، وتمَّ خَتمُها بالدّعوة إلى الإيمان بهذا الحديث العظيم الذي أنزله الله عزَّ وجلَّ على قلب محمد على معجزة عقليّة خالدة إلى يوم الدّين.

## سورة النّازعات:

سورةُ النازعات مكّيّةُ باتّفاق أهل العلم بالتّنزيل ، وهي التّاسعةُ والسّبعون من حيثُ التّرتيبُ المُصحفيّ ، نزلت بعد سورة النّبأ وقبل سورة الانفطار (١).

تناولت قضية البعث بعد الموت ، وجاء في مطلعها القسم بالنازعات والناشطات والسّابحات والسّابقات والمُدبّرات ، وقد روى المُفسّرون أقوالًا في تحديد المخلوقات الموصوفات بتلك الأوصاف التي جاء القسم بها(٢).

<sup>(</sup>۱) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج١ ، ص ٢٥٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الطبري (تحقيق محمود شاكر) ، جامع البيان ، ج۲٤ ، ص ١٨٥ ،
 والقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج١٩ ، ص ١٩٠ .



وقد تمحورت آیاتُها حول إثبات النّشور بعد الموت ، بعد أن تُصبحَ العظامُ رمیمًا ، وأبطلت أقاویل المُشرکین الذین یُکذّبون بالبعث مُستمسکین بمزاعمَ واهیةِ داحضةِ ، وبیّنت بأنَّ تکذیبَهم ناشیًٰ عن طُغیانِ وتجبُّر ، وضربت لهم مثلًا من أحداث المُکذّبین الطّاغین ، حیثُ جاء فیها حدیث مُزلزِلٌ عن سلفِهم فرعون ، الذي طغی وعثا فی الأرض فسادًا ، ولم یرتدِعْ حتی أخذه الله نكالَ الآخرة والأولی .

وقد عرّجت في معرض حديثها عن البعث والنّشور على ذِكر خَلْقِ السماوات والأرض وما بينهما ، ودلالة ذلك على طلاقة مشيئة الخالق ، وعظيم قدرته.

ثمّ جاء في ختامها بيانُ أنَّ وظيفة الرّسول هي التَّذْكيرُ بقرب وقوع السّاعة ، والدّعوة إلى توقّي العذاب في ذلك اليوم المُرعِب ، وليس من شأنه أن يبيّن وقتَ وقوعها.

من خلال قراءة السور الأربع (الصّافّات والذّاريات، والمُرسلات، والنّازعات)، وتسليط أضواء البيان الكاشفة على آيها وكلماتها، وترتيب موادّها، وأنواع صِيَغها؛ تتجلّى جُملةٌ من الرّوابط المُعنويّة واللّفظيّة بينها، تجعلُ كلَّ ذي لُبَّ سويًّ يحكمُ بأنّها تتفجّرُ من ينبوع واحد، وهي أغصانُ جِذع واحد، تفتّحت أكمامُها، وأينعت أوراقُها بشتّى الأشكال والألوان، وهي ـ على تنوّعها وتعدّدها ـ تحمِلُ ملامحَ نسب واحد، ومعالمَ سُلالةٍ واحدة، وفيما يأتي شيءٌ من التّفصيل:

تلتقي سورة الصّافّات والذّاريات والمُرسلات والنازعات في جملة وجوه منها:

الم الم القسم في مطالعها؛ إذ جاء القسم في مطالع السور الأربع في شكل صيغة اسم الفاعل في حالة الجمع (فاعلات

ومُفعَلات ، ومُفعِلات) في الأغلب: (الصّافّات ، الزّاجرات ، التّاليات ، الذّاريات ، الحاملات ، الجاريات ، المقسّمات ، العاصفات ، النّاشرات ، الفارقات ، المُلقيات ، النازعات ، النّاشطات ، السّابحات ، السّابقات ، المُدبّرات).

٢ ـ جاءت صيغة اسم المفعول مرّة واحدة: المُرسلات.

٣ ـ تناوَبَ الحرفان الواو والفاء في الربط بين الكلمات المُقسَم
 بها:

﴿ وَالصَّفَاتِ صَفَّا ﴾ فَالرَّجِرَتِ زَخْرًا ﴾ وَالنَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ [الصافات: ١-٣]. ﴿ وَالدَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾ فَالْمُعَيِّلَاتِ وِقْرًا ﴾ فَالْمُحَيِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ [الذاريات ١-٤].

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشَرًا ﴿ فَٱلْفَرْفَاتِ فَرْقًا ﴾ وَالنَّشِرَتِ نَشَرًا ﴾ [المرسلات: ١ ـ ٥].

﴿ وَٱلنَّرِعَنِ غَرْقًا ﴾ وَٱلنَّنْشِطَنِ نَشْطًا ﴾ وَٱلنَّنْشِطَنِ فَأَلْسَنِهَا ﴾ وَٱلنَّنْبِحَنْ سَبْحًا ﴾ فَٱلسَّنِهَا ﴾ مَنْقًا ﴾ والنازعات: ١ ـ ٥].

وقد تعدَّدت أقوالُ المُفسّرين في توجيه العطف بالفاء تارة ، والعطف بالواو تارة أخرى في هذه المطالع.

جاء في الكشّاف في موضع تفسير سورة الصّافات: "فإنْ قُلتَ: ما حُكمُ الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصّفات؟ قلتُ: إمّا أن تَدُلَّ على ترتُّب معانيها في الوجود ، كقوله:

يا لَهِفَ زِيّابَةً للحارثِ الص صابِحِ فالغانِمِ فالآيبِ كَأَنَّه قيل: صبّح فغَنِمَ فآب؛ وإمّا على ترتّبها في التّفاوُتِ من بعض الوُجوه، كقولك: خُذِ الأفضلَ فالأكمل ، واعمل الأحسنَ فالأجمل؛ وإمّا على ترتّب موصوفاتها في ذلك ، كقولك: رَحِمَ الله المُحلّقين

فالمُقصِّرين؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساقُ أمْرُ الفاء العاطفةِ في الصِّفات. فإن قلت: فعلى أيِّ هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ قلتُ: إِنْ وَحَدْتَ الموصوفَ كانت للدِّلالةِ على تَرَتُّب الصّفات في التّفاضُل، وإِن ثَلَثْتَه فهي للدِّلالة على ترتُّب الموصوفات فيه، بيانُ ذلك: أنَّك إذا أجريتَ هذه الأوصافَ على المَلائكة وجعلتَهم جامعينِ لها؛ فَعَطفُها بالفاء يُفيدُ تَرتُّبًا لها في الفضل، إمّا أن يكونَ الفضل للصّف ثُمَّ للرّجر، ثمَّ للتلاوة، وإمّا على العكس، وكذلك إن أردتَ للصّف وقوّادَ الغُزاة.

وإنْ أجريْتَ الصّفةَ الأولى على طوائفَ والثّانيةَ والثّالثةَ على أُخَرَ؛ فقد أفادت تَرَتُّبَ الموصوفات في الفضل، أعني أنَّ الطّوائفَ الصّافّات ذواتُ فضل، والزّاجراتُ أفضلُ، والتّالياتُ أبهرُ فضلًا، أو على العكس، وكذلك إذا أردتَ بالصّافّات: الطّير، وبالزّاجرات: كلَّ ما يزجُرُ عن معصيةٍ، وبالتّاليات: كلّ نفسٍ تتلو الذّكر؛ فإنَّ الموصوفاتِ مختلفةً» (١).

٤ - المُقسَمُ به في السور الأربع هو الملائكةُ أو الرياح أو السُّحُب أو آياتُ القرآن ، على اختلاف بين أقوال المُفسّرين:

جاء في مفاتيح الغيب في موضع تفسير الصّافات: "في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة المُقسَم بها ، يحتملُ أن تكونَ صفات ثلاثة لموصوف واحد ، ويحتملُ أن تكونَ أشياء ثلاثة متباينة "(٢). ثم فصل القول في الأقوال الثلاثة ، ومُلخّصُها أنّها الملائكةُ أو الصفوفُ الحاصلةُ من العلماء المُحقّين الذين يدعون إلى دين الله تعالى ، أو

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ٢٦ ، ص ٣١٣.



صفوفُ الغزاة المُجاهدين في سبيل الله تعالى ، أو صفات لآيات القرآن ، وذكر احتمالًا ثانيا مُفادُهُ أنَّ المُرادَ بالصّافات فالزّاجرات فالتّاليات طوائفُ مختلفة (١).

وقد ذكر الإمامُ الطبريّ في مطلع تفسير سورة المُرسلات وُجوهًا مختلفةً للعلماء، الذين روى عنهم المراد بالمرسلات وأخواتها العاصفات والناشرات والفارقات والمُلقيات؛ حيثُ ذكرَ أنَّ المرسلات هي الرياح أو الملائكة التي تُرسَلُ بالعُرف، وروى عن جمع من العلماء مَن العاصفات هي الرياح، وروى اختلافهم في الناشرات حيثُ ذهب بعضُهم إلى أنها الرياح، ورأى آخرون بأنها المطر، وعن آخرين بأنها الملائكة تنشرُ الكتب، وروى عن آخرين أنَّ المراد بالفارقات الملائكة أو آيات القرآن التي تُفرِّقُ بين الحق والباطل، وروى إجماعهم بأنَّ المُلقيات هي الملائكة التي تُلقي الذكرَ على الرسل وتُبلغُه (٢).

وأيًّا ما كان المُرادُ بالطّوائف المَذكورة في مطلع كلّ سورة ، فالمعنى العام أنَّ الله تبارك وتعالى شرَّفَ هذه الطّوائفَ على غيرها بإقسامه بها ، ومجيءُ القسم بها بصيغ مُتشابهة يدلُّ على أنَّ بينها وشيجة قُرْبى قويَّة ، ورابطة نسبٍ متينة .

هذا من ناحية ، ومن ناحيةٍ أخرى ، فإنَّ ملمحَي التّناظر والاتّساق في بناء السّور القرآنية يدعوان إلى ترجيح القول بأنَّ (الصّافّات) هي الملائكة ؛ لأنَّه في نهاية السورة نفسها ورد قول الملائكة : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّهَاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) انظر: الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ٢٦ ، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج٢٣ ، ص ٥٨٠ ـ ٥٨٩.

فالملائكة هم الصّافّات، وهم الصّافّون، وقد ورد اللفظ بالتذكير والتأنيث دفعًا للوهم، الذي قد ينجم عند ضعاف النفوس ومحدودي الإدراك، أنَّ الملائكة إناثٌ نظرًا لمجيء اللفظ (الصّافات) بصيغة جمع المؤنث؛ فهم ليسوا إناثًا، ولا ذكورًا، بل هم خلقٌ آخرُ يختلف عن عالمي الإنس والجنّ.

والذي يُؤكّدُ هذا الفهم (مراعاة التّناظر والاتّساق في الاختيارات اللفظية)، أنَّ البيان القرآنيَّ حريصٌ على انتقاء الألفاظ التي تؤدّي الغرض المراد، مع مراعاة التّوب اللّفظي العام للسورة ذاتها؛ وكلّما كانت الألفاظ المؤدّية للغرض من نفس القالب اللفظي حسن ذلك عند السّامع، وراقه، وهزَّ وجدانه، وأحدث لديه نشوةً ولذةً معنوية، يجدُها ويستمتعُ به كلُّ ذي مشرَبِ أدبي بديع، وذوق فنيّ رفيع.

من ذلك في السياق نفسه ، توظيفُ لفظ (المسبّحون) ؛ حيثُ إنَّ السم الفاعل من الفعل (سبّح) لم يرِدْ في القرآن كلّه بالصّيغة الاسمية إلّا في سورة الصّافّات مرّتين: في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَلَيْتَ فِي بَطْيِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣] ، وفي قوله جلّ شأنه: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٦] ؛ فقد انتقى البيان قوله جلّ شأنه: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٦] ؛ فقد انتقى البيان القرآني من صفات يونس عليه السلام صفة كونه من المُسبّحين ، وتناظر التعبير واتسق بين لفظ (المُسبّحون) الذي ورد في حقّ الملائكة ، ولفظ (المُسبحين) الذي ورد في حقّ يونس عليه السلام .

بالمُقابل نجد أنَّ المشهد ذاته جاء ذكرُه في سورة ﴿ نَ وَالْقَلِمِ ﴾ ؛ حيثُ لم يقل: لولا أنَّه كان من المسبّحين ، وإنّما قال تعالى: ﴿ لَوَلاَ أَنَّهُ كَانَ من المسبّحين ، وإنّما قال تعالى: ﴿ لَوَلاَ أَنَّ مِنْ تَلِهِ عَلَيْ مَنْ مُومً ﴾ [د. ٤٩] ، وبهذا تناظرَ آخِرُ السّورة مع أولها؛ حيثُ قال تعالى في حقّ محمد رسي : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ السّورة مع أولها؛ حيثُ قال تعالى في حقّ محمد رسي : ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ

رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [٥: ٢] ، وقال في حقّ يونس: ﴿ لَوْلَآ أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَبِهِ عَلَمُ النَّاعِيرِ لَنْبِذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ [٥: ٤٩]. ألا ما أعظمَ هذا التّناظر في التّعبير القرآئي ، وما أعظمَ هذا الاتّساق في البناء!!

تكرّرت مادة (زجر) ٤ مرّات: ثلاث منها في سورة الصّافّات:
 فَالزَّاحِرَتِ زَجْرًا ﴾ [الصافات ٢] ، ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَلَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الصافات ١٩] ، وموضعٌ واحدٌ في سورة النازعات: في قوله تعالى:
 فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ ﴾ [النازعات: ١٣].

والمراد بالزّاجرات الملائكةُ التي تزجُرُ السّحابَ في سَوقه وتأليفه: قال ابنُ عطيّة: «الملائكة التي تزجُرُ السّحابَ وغير ذلك من مخلوقات الله تعالى» ، أو «آيات القرآن المُتضمّنة النّواهي الشّرعيّة» (١).

وجاء في الكشاف: «فالزاجرات السّحاب سَوْقًا» (٢).

والزّجرة في اللغة: «الصّيحة التي يُزجَرُ بها ، كالزَّجرة بالنَّعم والإبل عند الحث ، ثُمَّ كثر استعمالُها حتى صارت بمعنى الصّيحة وإن لم يكنْ فيها معنى الزّجر» (٣). والمعنى ذاته ينطبِقُ على لفظ (الزجرة) في النّازعات. قال الزمخشري في بيان تعلّق الكلام بعضه ببعض: «فإنْ قلتَ: بمَ تعلّقَ قولُهُ ﴿ فَإِنّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾؟ قلتُ: بمحذوف معناه: لا تستصعبوها ، فإنّما هي زجرة واحدة ، يعني: لا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله عزّ وجلّ ، فإنّها سهلة هيّنة في قدرته ، ما هي إلّا صيحة واحدة ، يريد النّفخة النّانية فإذا هم أحياء في الله عن الله عن الله عن الله عنه الله المناه المناء المناه الم

<sup>(</sup>١) ابن عطية ، المحرّر الوجيز ، ج٤ ، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج٢٦ ، ص ٣٢٦.

على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتًا في جوفها» (١).

هذا ، ولم تُرِد مادّة (زجر) في جميع القرآن الكريم إلا في هذه المواضع الأربعة من الصّافّات والنازعات ، وهذا شاهدٌ آخرُ على تشابه الثّوب اللّفظي للسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية في مطالعها.

هذا الاستعمال ، أقصد استعمال كلمة (زجرة) بمعنى (صيحة) بتفسير جميع المفسرين ، يقود القارئ إلى التساؤل: لماذا جاء التعبير عن النفخة الثانية بالصّيحة تارة ، وبالزّجرة تارة أخرى؟

والجوابُ: إِنَّ لكل سورةٍ ثُوبَها اللفظي ، واعتبارات يُراعيها البيانُ القرآنيُّ ، وهو ينتقي الموادَّ المُعجميّة التي تناسب الدّلالات المُرادة ، فالحديثُ عن الزّجرة في الصّافّات والنّازعات مُؤشّرٌ على استعمال مادة (صيحة) في سورة ﴿يسَ﴾ ، التي تنسجمُ فيها ياء (صيحة) مع ياء ﴿يسَ﴾ .

قال عزّ وجلّ: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِجِدَةً فَإِذَاهُمْ خَلِمِدُونَ ﴾ [يس: ٢٩]. ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَلِجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [يس: ٤٩].

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعَضِّرُونَ ﴾ [يس: ٥٣].

وهو أيضًا مؤشّرٌ دقيق على استعمال (صيحة) في سورة ﴿ صَّ ﴾ ، التي جاءت الكلمات المفتاحيّة فيها مُكوّنةً من حرف الصّاد وعائلته الأقرب فالأقرب.

قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَتَؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ [ص: ١٥].

(١) الكشاف ، الزمخشري ، ج٤ ، ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتابنا: الأساور المرصّعة في أسرار الأحرف المقطّعة ، دراسة تحليلية لسورة يس.



آ - التشابُه في بناء العبارة المفتاحيّة ، حيثُ جاءت الجملةُ الأولى في مطلع كل سورة مُكوَّنةً من اسم الفاعل المُقسَم به في حالة الجمع (الصّافات ، الذاريات ، النازعات) ، أو اسم المفعول المقسم به في حالة الجمع (المرسلات) مع معمول منصوب ، هو مفعول به أحيانًا في مثل ﴿ فَٱلتَّلِينَتِ ذِكْرًا ﴾ ، ﴿ فَٱلتَّيْمَتِ أَمْرًا ﴾ ، أو مفعولٌ مُطلقٌ في مثل : ﴿ وَٱلتَّلِينَتِ مَقًا ﴿ فَٱلتَّرِعَتِ نَرَقًا ﴾ ، ﴿ وَٱلتَّرِعَتِ غَرَقًا ﴿ وَٱلتَّرْعَتِ غَرَقًا ﴿ وَٱلتَّرْعَتِ غَرَقًا ﴿ وَٱلتَّرْعَلَتِ مَقًا ﴾ ، أو مفعولٌ لأجله مثل : ﴿ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ﴾ . أو مفعولٌ لأجله مثل : ﴿ عُذَرًا أَوْ نُذَرًا ﴾ .

وكذلك التشابه في اختيار الكلمات المنصوبة، التي تنتهي براء عليها تبرين فتح مثل: (ذكرًا، وِقرًا، يُسرًا، أمرًا، نشرًا، ذِكرًا، عُذرًا أو نُذرًا، أمرًا).

وهذا الاختيارُ يُحدثُ إيقاعًا صوتيًا يُناسبُ الدلالات المرادة ، ويجعلُ القارئَ يربطُ في ذهنه بين الآيات ونسيجها العام ، ودلالاتها المتنوّعة.

٧ - في سورة الصّافّات جاء ذِكرُ تزيين السّماء الدّنيا بزينة الكواكب في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْرَكِ ﴾ [الصّافّات: ٦] ، وجاء في الذّاريات القسمُ بالسّماء ذات الحُبُك: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلحُبُك ﴾ في الذّاريات ٧] ، والحُبُك جميع حبيكة ، مثل: طُرُق جمع طريقة ، والحبيكة الطّريقة في الرّمل وغيره ، وقد عدّد القرطبيُ سبعة معانٍ للسّماء ذات الحُبُك هي:

الأول: ذات الخَلْقِ الحسن المُستوي، من حَبَك النَّسَاجُ التَّوبَ يَحبِكُهُ حَبْكًا، أي: أجادَ نَسْجَه. قال ابنُ الأعرابي: كلُّ شيءِ أحكمتَه وأحسنتَ عملَه فقد احْتَبَكْتَه.

الثاني: ذات الزّينة.

الثالث: ذات النَّجوم.

الرابع: ذات الطّرائق.

الخامس: ذات الشِّدّة.

السادس: ذات الصّفاقة.

السَّابع: المرادُ بالطُّرق المَجرَّةُ التي في السَّماء.

نخلُصُ إلى أنَّ هذه المعاني متقاربة ، وتنطبِقُ كلّها على السّماء؛ فهي ذاتُ طرائق ، وذات شِدّة ، وذات نجوم تُزيِّنُها ، وهي بهذه المعاني والدّلالات تتقاربُ وتتناظرُ مع تزيين السّماء بالكواكب في سورة الصّافّات.

٨ - ورد في الصّافّات أمْرُ رسول الله ﷺ أن يستفتِي قومَه عن مسألتين مهمّتين: مسألة خلقهم وخلق الكون من حولهم، ومسألة ادّعائهم أنَّ الملائكة إناثٌ، وظنهم واعتقادهم الباطل بأنَّ الملائكة هم بناتُ الله.

﴿ فَأَسْتَفَيْمِمْ أَهُمْ أَشَدُ خُلْقًا أَم مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَازِبٍ ﴾ [الصافات: ١١].

﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكِ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونِ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَلِهِدُونِ ﴾ [الصافات: ١٤٩ ـ ١٥٠].

هذا ، ولم يرِدْ أمرُ رسول الله ﷺ بأن يستفتي قومه بهذه الصّيغة إلّا في هذه السورة، وهذا أيضًا من الاتساق في بناء السورة، خصوصًا وأنَّ الاستفتاء الأوّل جاء في بداية السورة (الآية ١١) ، والاستفتاء الثاني جاء في نهاية السورة (الآية ١٤٩) مِمّا يدلُّ على القصد والحكمة في عرض مواد السورة الواحدة في تناظر واتساق جميلين.

من ناحية أخرى جاء في سورة الصّافّات دعوة إلى المقارنة بين خَلْق الإنسان وخَلْق الكون، في صيغة استفهام يهُزّ نفوسَ المُخاطَبين، ويدعوهم إلى التّفكُّر والتّدبُّر في خلقهم وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ليُدرِكوا قيمة هذا الإنسان المُتكبِّر على خالقه: ﴿ فَاسْتَفْلِمُ مُن طِينٍ لَارْبِ ﴾ على خالقه: ﴿ فَاسْتَفْلِمُ أَهُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقًا آ إِنَا خَلَقَانَهُم مِن طِينٍ لَارْبِ ﴾ [الصافات: ١١].

والاستفهامُ ذاتُه وردَ في سورة النّازعات في صيغة جديدة: ﴿ ءَأَنتُمُ اللَّهُ خَلَّقًا أَيرِ ٱلسَّمَاءُ بُنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧].

ومن جميل التناظر أنَّ القرآنَ الكريمَ فصل في جانب خَلقِ الإنسان في سورة الصَّاقات، ووفّى الجانبَ الثّاني من المُعادَلة حقَّه في النازعات: ﴿ مَأْنَتُمُ أَسَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاةُ بَنَهَا ﴿ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَالْمَعْهَا فَسَوَّنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَالْمَعْهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَالْمَعْهَا ﴿ وَأَلْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ وَالْمَائِمَانَ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَل

٩ - جاء في سورة الصافات تساؤلٌ على ألسنة المُشركين المُنكرين للبعث؛ حيثُ قالوا: ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنّا نُرابًا وَعَظَامًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ) أَوَ عَابَآ وُنَا الْأَوْلُونَ ﴾ للبعث؛ حيثُ قالوا: ﴿ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنّا نُرابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَهُ قرينٌ يُشكّكُه [الضافات ١٧]. كما ورد فيها ذِكْرُ نبأ الرّجل الذي كان له قرينٌ يُشكّكُه في قيام السّاعة، والبعث بعد الموت؛ حيثُ روى القرآنُ أنَّه كان يقولُ في قيام السّاعة، والبعث بعد الموت؛ حيثُ روى القرآنُ أنَّه كان يقولُ لصاحبه: ﴿ يَقُولُ آءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ لَهِ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ الطّافين ١٥٠].
 [الضافات: ٥٣].

والاستفهامُ ذاتُهُ تكرَّرَ على ألسنة المُشركين المُنكرين للبعث في سورة النّازعات، حيثُ جاء على ألسنتهم: ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَانِورَةِ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْمَانِورَةِ إِنَّا كُنَّا عِظْكُمَّا يَّخِرَةً ﴾ [النازعات: ١١]، وهذا من الرّوابط الموضوعيّة بين السّورتين.

١٠ - جاء في الصّافّات حديثٌ عن يوم القيامة باسميه: يوم الدّين ، ويوم الفصل الّذِي كُنتُم الدّين ، ويوم الفصل: ﴿ وَقَالُواْ يَنَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدّينِ ﴿ هَذَا يَوْمُ الدّينِ عَنْ الصّحديث عن يوم بهِ وَتُكذِّبُون ﴾ [الصّافّات. ٢٠] ، ثُمَّ جاء تفصيلُ الحديث عن يوم الدّين ، وتساؤل المُشركين عنه في سورة الذّاريات: ﴿ إِنَّا تُوعَدُونَ لَيَّا وُعَدُونَ الدّينِ ﴾ الدّين الوَقِعُ ﴾ [الذّاريات: ٥ - ٦] ، وقوله: ﴿ يَسْعَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الدّينِ ﴾ الدّاريات: ١٦] ، وورد حديثٌ مُفَصَّلٌ عن يوم الفصل في سورة المُرسلات: ١٢] ، وورد حديثٌ مُفَصَّلٌ عن يوم الفصل في سورة المُرسلات: ﴿ لِأَي يَوْمِ أَخِلَتُ ﴿ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴾ وَمَا أَذُرَنكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ المرسلات: ١٢ - ١٤] ، وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ والمرسلات: ١٢ - ١٤] ، وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ مَعْنَكُمْ وَالْأَوْلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ المُرسلات. ٢٨ - ٢٩].

وبهذا التوزيع يتجلّى كيفَ أنَّ سورة الصّافّات احتوت على أصول الشّبكة ، التي منها تمَّ توزيعُ المواضيع والدّلالات على أخواتها الثلاث (الذّاريات ، والمُرسلات ، والنّازعات) ، ولو مثّلنا العلاقة بين السّور الأربع برسم هندسيّ لوضعنا سورة الصّافّات مركز دائرة ، وكانت أخواتها أنصاف أقطار هذه الدّائرة ، ولو شبّهناها بشجرة لكانت الصّافّاتُ جذعًا كبيرًا تتفرّعُ عنه أغصانُ السّور الثلاث.

١١ ـ جاء في الصّافّات حديثٌ مُكرَّرٌ عن الجحيم:

﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الضافات: ٢٣].

﴿ فَأَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٥٥].

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٦٤].

﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٦٨].

﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَمُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧].

وهذا الاستعمالُ المُتكرِّرُ يدلُّ على القصد، ويدلُّ على مراعاة الاتساق في انتقاء الألفاظ التي تتناسبُ مع جوّ السّورة؛ فقد دعاهم

إلى أن يرشدوا المُشركين إلى صراط الجحيم تهكُمًا بهم وسخرية؛ فهم عطّلوا وسائل الإدراك لديهم في الحياة الدّنيا، ولم يتّبِعوا صراطً الله المُستقيم، فجزاؤُهم في يوم الدين أُنْ يُهدَوْا إلى صراط الجحيم.

والزّقومُ شجرةٌ طلعُها كأنّه رؤوسُ الشّياطين ، وهي تقعُ في أصل الجحيم ، والمُشركون الذين ضلّوا عن سبيل التّوحيد الحق ، واقتفُوا آثارَ آبانهم الضّالين ، مرجِعُهم في يوم الدّين إلى الجحيم ، وإبراهيم عليه السلام لمّا أجمع قومُه المشركون أن ينتقِموا منه ، وأعدّوا له نارًا مُتَأجِّجةُ سمّوْها جحيمًا ، وقالوا: ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧].

واسم الجحيم ذاته يتكرَّرُ في سورة النازعات ، حيثُ إنَّ الجحيم تُبَرَّزُ لأصحابها في يوم الطّامّة الكُبرى: ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾ [النازعات ٣٦] ، وأمّا الذي طغى وآثرَ الحياةَ الدُّنيا فإنَّ الجحيم هي مأواهُ الأخير: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنيا ( ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِي ٱلمَأْوَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٧ - ٣٩].

أمّا في سورة الذّاريات، فقد تمّ ذِكرُ النّار باسمها العام (النّار)، وذلك تناسبًا مع ذكر (الجنّات) العام: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ [الداريات. ١٣]، وجاء بعدها ذكرُ حُسْن مصير المتّقين في جنّات وعيون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الذاريات: ١٥].

أمّا في سورة المُرسلات، فجاء الحديثُ عن الجنّة والنّار عن طريق الكناية؛ فالنّارُ تمّ ذِكرُها بهاء الكناية التي تعودُ عليها، وجاء وصف شررها ولهبها: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ إِنَّ كَانَتُهُ مِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ وصف شررها ولهبها: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ إِنَّ كَانَتُهُ مِمَلَتُ صُفْرٌ ﴾ والمجنّةُ تمّ ذكرُها بالكناية بتمتّع المُتقين بما فيها من ظلالٍ وعيون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ وَفَوَاكِهَ مِمّا يَشْتَهُونَ ﴾ والمرسلان: ٤١ ـ ٤٢].

فانظر، يا رعاك الله، كيف تمّت مقابلة الاسم الصّريح بالاسم الصريح في الذّاريات (النار) (جنات)، وجاء مقابلة هاء الكناية التي تعود على النار بالتّكنية عن النار وذكر لوازمها، وعدم التصريح باسمها في المرسلات. ألا فما أعظمَ هذا الاتّساق!!.

۱۲ - جاء تسجيلُ تساؤُل أهل الجنّة فيما بينهم ، وأهل النّار فيما بينهم ، وأهل النّار (۲۷) فيما بينهم في الصّافّات بالصّيغة نفسها مرّتين: سجّلت اللّيةُ (۲۷) تساؤُلَ أهل النّار: ﴿ وَأَفْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ [الصافات: ۲۷] ، وسجّلت اللّيةُ (٥٠) تساؤُلَ أهل الجنّة: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ [الصافات: ٥٠] .

17 - جاء في الصّافّات وصمُ أهل الجحيم بأنّهم كانوا قومًا طاغين: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَنَ إِن بُلْ كُنتُم قَوْمًا طَلِغِينَ ﴾ [الصّافَات: ٣٠] ، وأوردت الذّاريات الوصف ذاته للمشركين الذين كفروا بالإسلام ، ووسموا رسول الله بوصفي الشّعر والجنون: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ مَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٥].

أمّا النّازعات، فجاء فيها ذِكرُ مادّة الطّغيان في موضعين؛ ففرعونُ طغى و تجاوز كلّ حدّ في الكفر والتّجبُّر: ﴿ ٱذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ طغى وتجاوز كلّ حدّ في الكفر والتّجبُّر: ﴿ ٱذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى و آثر النازعات: ١٧]، والجحيمُ هي المثوى الحقيقي لكلّ من طغى وآثر الحياة الدُّنيا على الآخرة: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاتَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا فَي فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِي المَثْوَى الْحَياة الدُّنيا على الآخرة: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاتَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيا فَي فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِي المَثْوَى الْمَأْوَى ﴾ [النّازعات: ٣٧ ـ ٣٩].

فالسّمةُ البارِزَةُ للذين يصْلَوْنَ الجحيم في الصّافّات والذّاريات والنّازعات ؛ هي الطُّغيانُ.

11 \_ جاء في الصّافّات تعليق عن الذين يستكبرون عن قول لا إله الله ، ويُصـرّون على الشّـرك العظيم ؛ بأنّهم مُجرمون: ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ

نَهْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الصافات: ٣٤] ، وجاء التّعليقُ ذاتُه في المرسلات بعد ذِكر الأوّلين والآخرين من المُكذّبين: ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [المرسلات: ١٨].

والفرقُ بين العبارتين فقط هو أنَّ العبارةَ التي وردت في الصّافّات جاءت مُؤكَّدة بحرف (إنّ): ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ . . . ﴾ ، وسببُ ذلك \_ والله أعلمُ \_ مُراعاةُ الاتساق العام لبناء جمل وعبارات سورة الصّافّات ، حيث جاء أغلبُها مُؤكَّدًا حسبَ ما يقتضي فنُّ القول:

- ﴿ إِنَّ إِلَّهَكُمْ لَوْحِدٌ ﴾ [الصافات: ٤].
- ﴿ إِنَّ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَكِبِ ﴾ [الضافات: ٦].
  - ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبِ ﴾ [الصافات: ١١].
- ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الصافات: ١٩].
- ﴿ فَحَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَآبِهُونَ ﴿ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلُوبِنَ ﴾ [الصافات: ٣١-٣٢].
  - ﴿ إِنَّ كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الصافات: ٣٤].
  - ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاً إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكَّبِرُونَ ﴾ [الصافات. ٣٥].
    - ﴿ إِنَّكُو لَدَ آبِهُوا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴾ [الصافات: ٣٨].
      - ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُنَّوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الصافات: ٦٠].
    - ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴾ [الصَّافَات: ٦٣].
  - ﴿ إِنَّهَا شَجَـرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيعِ ﴾ [الضافات. ٦٤] ، وآياتٌ أُخرُ.

١٥ \_ والأمرُ ذاتُه ينطبِقُ على عبارة ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَخَرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ؛ حيثُ تكرّرت هذه الجملةُ في الصّافّات خمس مرّات ، واحدة منها بدون توكيد في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام ، وسببُ

ورودها غيرَ مُؤكَّدة ؛ هو سَبْقُ ورودها مُؤكَّدة في حقّه عليه السلام في السّياق ذاته: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيهُ ﴿ فَ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّوْيَأَ إِنَا كَذَلِكَ بَخْرِى السّياق ذاته: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيهُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَنَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِنْجٍ عَظِيمٍ إِنَّ وَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي اللّهُ وَمِن عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللّه وَي اللّه عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ كَذَلِكَ بَغْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنّا يَهُمُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ السّافات: ١٠٤ ـ ١٠٩].

- ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ٨٠].
- ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصَّافَّات: ١٢١].
  - ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصّافات: ١٣١].

ووردت الجملةُ ذاتُها مؤكّدةً في المُرسلات: ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجَزِى الْمُرسلات: ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجَزِى الْمُرسلات: ٤٤].

أمّا في بقيّة المواطن في السور الأخرى فجاءت بدون دخول (إنّا) المُؤكّدة عليها:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ صَّحُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ وَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ذُرِيَّتِهِ وَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَعِزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٤].

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَ النَّيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٢]. ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأَ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [القصص: ١٤].

فأنت ترى ، أخي القارئ ، أنَّ عبارة ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ جاءت مؤكدةً في السورتين المُتناظرتين المُتقاربتين (الصّافات والمرسلات) ، وجاءت العبارة بدون تأكيد ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في سورٍ أخر .



۱٦ - تحدّثت سورة الصافات أنَّ الله تبارك وتعالى أنجى نوحًا وموسى وهارون عليهم السلام من الكرب العظيم:

﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: ٧٦].

﴿ وَنَجَيْنَتُهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: ١١٥].

وفي إنجاء نوح عليه السلام من الكرب العظيم ، وإنجاء موسى وأخيه هارون وقومهما من الكرب العظيم ، أي: في توحيد النتيجة التي تجمعهما ، على الرغم من بُعد المسافة الزمنية بينهما ، ما يشي بالعلاقة النلاحمية بين الرسالتين ، وما يدل على ملمح الاتساق في بناء سورة لصافات ، كما تتمتَّعُ به أخواتُها المكيّات والمدنيّات.

۱۷ ـ ومن الاتساق اللفظي أيضًا الذي تتفتّقُ أكمامُه في الصّافّات تكرير استعمال وصف (سقيم)، حيثُ ورد في قوله جلّ ثناؤه: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةَ فِي ٱلنَّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصّافّات: ۸۸ ـ ۸۹]، وفي قوله تقدّست أسماؤه: ﴿ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ۱٤٥].

جاء في المفردات: «السَّقَمُ والسُّقْمُ: المرضُ المُختصُّ بالبدن ، والمرضُ قد يكونُ في البدن وفي النَّفس» (١).

وقال الزّمخشري في معرض حديثه عن قول إبراهيم: ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ في الصّافّات: «إنّي مُشارِفٌ للسُّقم، وهو الطّاعون، وكان أغلب الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العَدوى ليتفرّقوا عنه» (٢).

قد تكون ثمّة فروق دلاليَّة دقيقة اقتضت توظيف لفظ (سقيم) مرّتين في الصافات ، ولكن المؤكَّد أنَّ الاتساقَ العام ، ومراعاة

<sup>(</sup>١) الراغب ، المفردات ، مادة سقم .

<sup>(</sup>۲) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٤٩ .

التّناظر والتّجاذب في توظيف الموادّ المُعجميّة مرعيٌّ ، وهذا ما تُؤكِّدُه هذه المقاربة التّفسيريّة بشأن تشارك كل أسرةٍ أو مجموعة من السّور المتشابهة في مطالعها ، والمتسقة في أثوابها اللفظية.

۱۸ - ومن الاتساق في المضامين ، عَرْضُ حادثة تبشير الملائكة لإبراهيم بالغلام الحليم في الصافات ، وتبشيره بالغلام العليم في الذّاريات:

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَلَسَّمْرَنَكُ بِعُلَمْمِ حَلِيمٍ ﴾ [الصّافّات: ٩٩ ـ ١٠١].

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَكُمُّ قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى آهَلِهِ وَجَاآ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمِ عَلِيمِ ﴾ [الذّاريات: ٢٥ ـ ٢٨].

والمُراد بالغُلام الحليم في الصّافّات، هو إسماعيل عليه السلام، بدليل أنّه بعد البشارة بالغلام الحليم، وبلوغه معه السّعي، ووقوع حادثة الذّبح كما أخبرتنا بها الآياتُ؛ جاء قوله تعالى: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الصّافّات: ١١٢].

أمّا الغُلامُ العليم الذي جاءت به البُشرى في الحِجر والذّاريات ، فهو إسحاقٌ عليه السلام.

١٩ \_ ومن الاتساق اللفظي أيضا توظيف الوصف (معلوم) في سورتَي الصّافّات والمرسلات:

- ﴿ أُوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ٤١].
- ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤].
  - ﴿ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾ [المرسلات: ٢٢].

٢٠ جاء في الصّافّات حديثٌ عن عباد الله المُخلَصين الذين يكونُ مُستقرُّهم في يوم الدين في جنّات النّعيم: ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعَلُومٌ ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعَلُومٌ ﴿ أُولَتَهِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَعَلُومٌ ﴿ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴿ فَي جَنّاتِ النّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُلْقَبِلِينَ ﴿ مُلَا يُعَلَقُ مَلَا يُعَلَى مُن مَعِينٍ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشّدِينِينَ ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ فَي بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشّدِينِينَ ﴾ لا فيها غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ (الصافات: ٤١ ـ ٤٧].

وجاء في الذَّاريات حديثٌ عن مثوى المتّقين في جنَّات وعيون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الذاريات: ١٥].

وجاء في المرسلات حديثٌ عن مثوى المتقين في ظلال وعيون: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾ [المرسلات: ٤١].

وقد جاء كلُّ تعبير على ما يُناسبُ ويُلائمُ؛ ففي الصّافّات جاء ذِكرُ (عباد الله المُخلَصين)، وديدنُ القرآن أن يذكرَ في جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم مخلصون لله تعالى، أن يُدخِلَهم جنّات النّعيم:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنَهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَهُمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المائدة: ٦٥].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِى مِن تَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ﴾ [بونس: ٩].

﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِإِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الحج: ٥٦].

- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [لقمان: ٨].
  - ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الواقعة: ١١ ـ ١٢].
    - ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [ن: ٣٤].



وما جاء في سورة الذّاريّات (جنّات وعيون) أيضًا ، هو متناسبٌ مع ديدن القرآن في ذِكر مجازاة المُتّقين بأنّ لهم جنّاتٍ وعيونًا:

- ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الحجر: ٤٥].
- ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ﴿ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الدخان: ٥١ \_ ٥٢].
  - ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونٍ ﴾ [الذاريات: ١٥].

۱۲ - جاء في سورة الصّافّات حديثٌ عن التقام الحوت يونس عليه السّلام وهو مُليمٌ: ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٤٢]، ومعنى (مُليم): أتى ما يُلامُ عليه. قال الزّجاج: «قد ألامَ الرّجُلُ فهو مُليمٌ ؛ إذا أتى ما يجِبُ أن يُلامَ عليه» (۱)، وقال الزّمخشري: «وهو مُليمٌ: داخلٌ في الملامة» (۲).

<sup>(</sup>١) الطّيبي ، فتوح الغيب ، ج١٣ ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٦١.



والوصفُ ذاتُه (مُليم) جاء توظيفُه في سورة الذّاريات في شأن عرض إغراق فرعون وجنوده ونَبْذهم في اليم. قال جلَّ شأنه: ﴿ فَأَخَذُنَهُ وَجُوُدُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٤٠] ، والتّفسيرُ ذاته أيضًا ينطبِقُ على فرعون ، مع الفارق في درجة اللّوم؛ إذْ إنَّ اللّومَ الذي جاء في نبيّ الله يونس عليه السلام ؛ من قبيل اللّوم على مخالفة ما هو أوْلى ، أي: من باب قولهم: «حسنات الأبرار سيّئاتُ المُقرّبين». أمّا لومُ فرعون فهو لومُ تقريع وتوبيخ على الكفر والطّغيان والعصيان وسفك دماء الأبرياء ، وغير ذلك من خطاياه العظيمة.

وقد انتبه العلامةُ الزَّمخشري إلى استعمال الوصف في حقّ نبي الله يونس عليه السلام، واستعماله في حقّ فرعون. قال في الكشاف: «فإنْ قُلتَ: كيفَ وصفَ اللهُ نبيَّ الله يونسَ صلوات الله عليه، بما وصفَ به فرعون في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الصافات: ١٤٢]؟

قلتُ: مُوجِباتُ اللّوم تختلِفُ، وعلى حسَبِ اختلافِها تختلِفُ مقاديرُ اللّوم؛ فراكبُ الكبيرة مَلومٌ على مِقدارها، وكذلك مُقترِفُ الصّغيرة» (١).

أقول: لَعمْرُ الله ، لقد أطلَّ الزّمخشريُّ في كشّافه على النّبع الفيّاض لمَلْمح الاتساق اللّفظي بين السّور المتشابهة الأنساق التّعبيريّة في مطالعها ، ولكنّه لم يُواصل الحَفْر ، وإنَّه لخليقٌ ـ بما أضاف من تحليلات بلاغية في نصوص التّنزيل ـ أن يُلقّبَ بالمُستَكشف الأوّل للبُعد الصّوتي للأحرف المُقطّعة ، ولمراعاة مَلمَح التّناظر والاتساق بين شخصيّات السّور القرآنية المتشابهة المطالع لولا توقُّفُه عن الحَفْر في غِمار لُجج البيان القرآني العميقة . وجاء كثيرٌ من المُفسّرين بعده في غِمار لُجج البيان القرآني العميقة . وجاء كثيرٌ من المُفسّرين بعده

<sup>(</sup>١) الزمخشري ، الكشاف ، ج٤ ، ص ٤٠٣ .

ولكنّهم لم يسيروا على مهيّعه ، ولم يُواصِلوا التّنقيبَ في نصوص التّنزيل بالأدوات البيانيّة الدّقيقة ، ولم يُسلّطوا أضواء القراءة النّاقدة على النّصوص؛ لذلك ظلّوا دهورًا ، وقضَوْا أحقابًا في تكرير ما قاله السّابقون ، دونما إعمال فكر ثاقب لمّاح فيما بين أيديهم من نصوص؛ إلّا ما كان من العلّامة محمد الطّاهر بن عاشور ، فإنّه قد أجاد وأبدع ، وحلّق في ذُرى التّحليل البلاغي لآيات القرآن ، ويُعَدُّ كتابُهُ التّحرير والتّنوير من أعظم الأسفار ، التي تناولت نصوص القرآن بالدّرس التحليلي البلاغي ؛ إنْ لم يكنْ أعظمَها على وجه الإطلاق.

وأُضيفُ هنا بأنّه إذا كانت الصّافّات أوقعت اللّوم على نبي الله يونس عليه السلام، وإذا كانت الذّاريات أوقعت اللّوم على فرعون؛ فإنّ نهاية الذّاريات أيضا تحدّثت عن محمد على وخاطبه ربّه في تشريف وتكريم نافيًا عنه اللّوم، ورافِعًا عنه الحرَج: ﴿ فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴾ [الذاريات: ٥٤].

فانظر إلى رَوعة هذا الاتساق والانسجام بين نصوص التنزيل في السّور التي تنتمي إلى أسرة واحدة ، وانظر إلى ردِّ العَجُز على الصّدر في السّورة الواحدة ؛ فإذا كان يونس وفرعون مَلومين فما أنت بملوم يا محمد!!!

۲۲ ـ نظيرُ هذا الاتساق أيضًا ، توظيفُ الفعل (نبذ) في معرض الحديث عن نبذ يونس عليه السلام بالعراء وهو سقيم ، ونَبْذ فرعون وجنوده في اليم ، والنّبْذُ هو الطّرحُ والإلقاء بغير اعتداد بالشّيء الملقى. قال الراغب: «النّبذُ: إلقاءُ الشّيء وطرْحُهُ لقلّة الاعتداد مه» (۱).

<sup>(</sup>١) الراغب ، المفردات ، مادة نبذ.



قال جلّ شأنه: ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴾ [الضافات: ١٤٥]. وقال تبارك اسمُه: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٤٠].

فانظر إلى مراعاة الاتساق في توظيف فعل النبذ في الموضعين: موضع الصافات وموضع الذّاريات ، علمًا أنَّه قد جاء التّعبير عن إهلاك فرعون في سور ومشاهد أخر بالإغراق وبالنّبذ أحيانا أخرى:

- ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠].
- ﴿ فَأَنْفَتْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِنَايَنِيْنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ [الأعراف ١٣٦].
- ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَتِ رَبِهِمْ فَالْهَلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ [الأنفال: ١٥].
  - ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴾ [الإسراء: ١٠٣].
  - ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ أَجْمَعِينَ ١٥ ﴿ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ [الشعراء ٢٥ \_ ٦٦].
    - ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

فما الذي جعل البيان القرآني يعدلُ عن لفظ الإغراق، الذي تمّ توظيفه في كثير من المواضع إلى مادة (النّبذ) في الذاريات؟ إنّه مراعاة الاتّساق للتّوب اللّفظي للسور التي تنتمي إلى أسرة واحدة.

- ٢٣ ـ جاء توظيف المُركّب الوصفي (سلطان مبين) في الصّافّات والذّاريات:
- ﴿ أَمْ لَكُوْ سُلُطَانُ مُبِيثُ ﴿ فَأَنُوا بِكِنَابِكُو إِن كُنامٌ صَادِقِينَ ﴾ [الصافات: ١٥٦\_١٥٧].



﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴾ [الذاربات. ٣٨].

فالقرآن الكريم تحدّى المشركين أن يأتوا بسلطانٍ مبين وحجمٍ قواطع على ما يأفكون ، أمّا موسى عليه السلام فقد أرسله الله تعالى بسلطان مبين إلى فرعون وقومه.

وحين أقول إن سورتي الصّافّات والذّاريات اشتركتا في المركّب الوصفي (سلطان مبين) ؛ لا يعني ذلك أنَّ هذا التعبير لم يرِدْ في القرآن الكريم ، وإنّما ورد في سُورِ أُخرى لمقتضيات أخرى ، ولكن الذي تُعنى به هذه الدّراسة هي بيانُ وشائج النّسب اللفظي بين السور المتشابهة المطالع ، أمّا وجود التعبير ذاته في مواضع أخرى من الذّكر ؛ فمن المؤكّد أنَّ لكل استعمال أسرارَه ، ولله تعالى في قرآنه أسرارٌ لا تنفدُ ، ولا يُمكن لبشرِ مهما كان علمُه الإحاطة بها.

٢٤ \_ جاء في الصّافّات بيانُ أنَّ جندَ الله هم الغالبون: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُ عَلَيْمُ الْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣] ، أمّا فرعون وجنوده فقد جاء أنَّهم هم المغلوبون المنبوذون في الذّاريات: ﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمَمْ وَهُو مُليمٌ ﴾ [الذاريات: ٤٠].

٢٥ ـ جاء في الصّافّات خطابُ محمد ﷺ بأن يتولّى عن قومه
 حتّى حين:

﴿ فَنُولً عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [الصافات: ١٧٤].

﴿ وَتَوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الصافات: ١٧٨].

وجاء في الذاريات أمرُه أيضا أن يتولّى عنهم حالَ كونه ليس بملوم: ﴿ فَنُولَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴾ [الذاريات: ٥٤].

٢٦ \_ جاء في الصّافّات والذّاريات والمرسلات والنّازعات حديثٌ



عن زُمرةٍ من الأنبياء وأقوامهم ، والملاحَظُ الآتي: أنّ سورة الصّافّات فصّلت القول في فصّلت القول في شأن الأقوام المجرمين ، وسورة المُرسلات أوجزت القول في إهلاك المُكذّبين المُجرمين ، وروت سورةُ النّازعات جانبًا من قصّة موسى عليه السلام مع فرعون ، دون التّعرّض إلى ذِكر غيره من الأنبياء والمرسلين ، وفيما يأتي تفصيلٌ لذلك:

أ - سورة الصّافّات احتفت بأنبياء الله المرسلين عليهم السلام ، وأشادت فضلهم ، وذكرت أنّهم من عباد الله المؤمنين ، ومن عباده المُخلصين ، وأنّهم من زمرة المُحسنين الذين يُثيبهم الله تعالى خير ما يجزي به المُحسنين ، وجاء تشريفُهم بذكر السلام عليهم في نهاية كلّ مشهد:

نوح: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ٧٨ ـ ٨١].

إبراهيم: ﴿ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبَرَهِيمُ ﴿ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّوْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَدَيْنَهُ إِن هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُينَ ﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴿ وَلَكَيْنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ الأَخْرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ المُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ الما فات: ١٠٤ - ١١١].

موسى وهارون: ﴿ سَلَائُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلَـُرُونَ ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٠ ـ ١٢٢].

إلياس: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمٌ عَلَىٰ إِلَ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٩ ـ ١٣٣].

ثُمَّ بعد أن ذكرَ كلَّ رسولٍ ونبيّ بما يتناسبُ مع فضله وخصائصه التي عُرِفَ بها ؛ جاء تكريمُ جميع المرسلين بالسّلام عليهم في نهاية



السورة: ﴿ سُبْحَانَ رَبِكَ رَبِ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٢]؛ فعلى الرّغم من أنَّ الرسل يتفاوتون درجاتٍ في الفضل والمنزلة ﴿ في تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] إلّا أنَّ الله الكريم الوهّاب أنعم عليهم جميعًا، وشرّفهم جميعًا، وشرّفهم جميعًا بذكر التسليم عليهم في نهاية هذه السورة المباركة.

ج \_ أمّا سورة المرسلات فقد صرّحت بإهلاك جميع المكذّبين السّابقين ، وبشّرت المعاصرين واللاحقين من أهل الإجرام بأنّهم سيُصيبُهم العذابُ نفسُه ، ويلقّوْنَ المصيرَ ذاته إن لم يُؤمنوا الإيمان الصحيح: ﴿ أَلَمْ نُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ كُنُولِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ الصحيح: ﴿ أَلَمْ نُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ ثُمُ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ المرسلات: ١٦ \_ ١٩].

د ـ أمّا سورة النازعات ، فقد أبرزت جانبًا من قصّة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه ، وعرضته بما ينسجم ويتّسقُ مع الجوّ العام



ممّا سبق يتضح للقارئ المتدبّر كيف أنّ السور الأربع تناولت موضوع الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم بطريقة تكامليّة: الصّافات فصّلت القول في فصّلت القول في جانب المرسلين، والدّاريات فصّلت القول في جانب المُهلَكين، والمرسلات أوجزت في شأن الحديث عن المُهلَكين، والنّازعات أبرزت قصّة موسى عليه السلام بما يتوافق مع جوّها العام، وأبرزت طغيان فرعون وعُتُوَّه وسوء مصيره.

۲۷ ـ سورةُ الصّافّات عَجَّبَتْ من شأن المُشركين الذين لم ينتفِعوا بالدّعوة والنُّصح الشّفوي، وكانوا يستعجلون مجيء العذاب: ﴿ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَائِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الصافات: ۱۷٥ ـ ۱۷٦]، وجاءت سورة الذّاريات تُوبِّخُهم وتُواجِهُهم بالعذاب الذي كانوا به يستعجلون: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ هَلَا الّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الذّاريات: ١٤].

٢٨ ـ من الاتساق اللفظي في سورة الذّاريات توظيف الوصف (عقيم) ؛ حيثُ جاء مرّة في وصف امرأة إبراهيم التي كانت عقيمًا لا تلد، فتعجّبت حين بشّرتها الملائكة ﴿ وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٩]، وورد اللَّفظُ نفسُه في وصف الرّيح، التي أرسلها الله تعالى على عادٍ فدمّرَتهم: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات: ٤١].

واللافتُ للانتباه أنَّ امرأةَ إبراهيم نفسَها لمّا بشَّرتها الملائكةُ في سورة هود قالت متعجِّبةً: ﴿ قَالَتْ يَنَوتِلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَى مُ عَجِيبٌ ﴾ [هود: ٧٧]؛ حيثُ إنّها اكتفت بوصف نفسها بأنّها



عجوزٌ فقط ، بينما اقتضى سياقُ سورة الذّاريات زيادة الوصف (عقيم) لبيان حالة العُقر التي كانت متجذّرةً فيها ، ولا يخفى ما في ذِكر هذه الكلمة من اتساقٍ لفظي مع الرّيح العقيم.

٢٩ - تمَّ توظيفُ الجار والمجرور ﴿حَقَّ حِينِ ﴾ مرّتين في الصّافّات ، ومرَّةً في الذّاريات:

- ﴿ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الصّافّات: ١٧٤].
- ﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [الصافات: ١٧٨].
- ﴿ وَفِي تَعُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [الذاريات: ٤٣].

وهذا يدلُّ على النسيج اللغوي المُشترك بين هاتين السورتين ، وهو مِمّا يدلُّ على شِدّة الارتباط بينهما.

• ٣٠ ـ جاء في سورة الذّاريات أنَّ فرعونَ وقومَه اتّهموا موسى عليه السّلام بالسّحر والجنون ، وتشاوروا في الصِّفة التي يُلصِقُونها به؛ فهو لديهم إمّا ساحِرٌ وإمّا مجنون: ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَنِحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٣٩].

وفي نهاية الذّاريات أمر الله تعالى محمدًا على أن يتولّى عنهم، ولا يكتَرِثَ بمقولاتهم ومزاعمهم الباطلة؛ فهم كالذين من قبلهم ما جاءهم رسولٌ إلّا اتهموه بالسّحر أو الجنون: ﴿ كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَحَنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٢].

أمّا في سورة الصّافّات، فقد وصف المشركون رسولَ الله ﷺ بصفتَي الشّعر والجنون: ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنًا لَتَارِكُوا اللهَ عَلَيْ السّاعِي تَجْنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٦].

فإذا كان فرعونُ وقومُه قد استقرّوا على رأي واحد في حقّ موسى

عليه السلام في وصفهم له بالسّاحر أو المجنون؛ فإنَّ مشركي العرب الذين واجههم محمدٌ على بدعوة التّوحيد، وجاءهم بالمعجزة العقلية الخالدة: القرآن الكريم؛ فإنَّهم \_ لفرط حيرتهم، وضلالهم، وجحودهم \_ تحيّروا في الصّفة التي ينسبون إليها رسولَ الله على فقالوا تارة: هو شاعر، وقالوا: ساحر، وقالوا: مجنون، وقالوا: مُعلَمٌ مجنون، وقالوا: كاهن، وغيرها من الصّفات، وهم يعلمون أنّ الأوصاف والألقاب التي يُطلقونها عليه ليست من الحقّ في شيء، والرّسول على يعلمُ أنّه براءٌ من كلّ ما ألصقوا به من التّهم، وهل يضُرُّ والرّسول على الكلاب؟

٣١ ـ دأَبُ المُشركين في حياتهم اليومية ، وهو ما سجّله عليهم القرآن ، أنّهم يسألون عن وقت قيام السّاعة ، وعن زمن مجيء يوم البعث. وفي هذا الإطار ، جاء في سورة الذّاريات حديث عن استفسارهم وسؤالهم عن يوم الدّين: ﴿ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۚ يَوْمَ هُمْ عَلَى السّفسارهم وسؤالهم عن يوم الدّين: ﴿ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۚ يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْلُونَ ﴾ [الذاريات: ١٣]. أمّا في سورة النّازعات فقد سألوا النّبيّ عن موعد السّاعة: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ السّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا فَي اللّهَ عَن موعد السّاعة: ﴿ يَسْتَلُونَكُ عَنِ السّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ وَلِمَا اللّهُ وَيْكُ مُنْلَهُمُ اللّهُ اللّهُ وَيَكُ مُنْلَهُما ﴾ [النازعات: ٤٢ ـ ٤٤].

٣٧ ـ صوّرت سورة الصّافّات الذين ظلموا بأنّهم يُحشرون هم وأزواجهم، ويكونون في حالةٍ من الذّلة والمهانة، بحيثُ لا يرفعون رؤوسهم لفرط ما اقترفوا من كفر وظلم، وجاء تصويرُهم بأنّهم مستسلِمون: ﴿ بَلَ هُرُ ٱلْيَوْمَ مُستَسْلِمُونَ ﴾ [الصافات: ٢٦]. والأمرُ ذاته ينطبِقُ على سورة المرسلات، التي صوّرتهم بأنّهم لا ينطِقون ولا يُؤذَنُ لهم فيعتذرون: ﴿ هَذَا يَوْمُ لا ينطِقُونَ ﴿ وَلا يُؤذَنُ لَهُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣٦].

٣٣ \_ ذكرت سورة الذاريات قصة إبراهيم عليه السلام وضيفه

المُكرَمِين ، وقد جاءت بداية القِصّة: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ المُكرَمِينَ ﴾ [الداريات: ٢٤] ، وجاء في النّازعات عرض لمشهد من قصّة موسى عليه السلام ، وتم تسجيل افتتاحية المشهد بقوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [النازعات: ١٥].

وفي افتتاح القصّتين بهذه الجملة المشتركة: ﴿ هُلُ أَنْكُ . . . ﴾ بخطاب محمّد على السورتين السورتين السورتين وهذا التّعبير من الأساليب التي يستعملُها البيانُ القرآني لمواساة الرسول على والتّخفيف عنه مِمّا يُلاقيه من أعباء الرّسالة .

ممّا سبق عرضه ، يتضح للقارئ المتدبّر في آي الذّكر الحكيم أنّ هذه السور الأربع (الصّافات والذّاريات والمرسلات والنازعات) يجمعها ـ مع العلم بتفرّقها في أزمنة نزولها ، وتفرّقها في مواقعها في المصحف ـ كثير من الأنسجة اللغويّة ، والموضوعات؛ ذلك لأنّها تنحدر من أسرة واحدة هي أسرة القسم بأنساق تعبيريّة متشابهة في مطالعها ، وهذا التوافق والاتّساق في أبنيتها اللغويّة والمضمونيّة لون من ألوان إعجاز هذا الذكر الحكيم ، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه؛ فلا قدرة لبشر فصيح بليغ ، ولا استطاعة لجماعة من العلماء والبلغاء مهما أوتوا من قوّة العارضة ، وسحر البيان ، وجودة مهارات الكتابة الأدبيّة ؛ أن ينسجوا كلامًا مثل كلام الله تعالى في اتساقه وإحكامه وتناغم أبنيته اللغوية وتوافقها. إنّ هذا القرآن لهو الذّكر المبين ، ولهو المعجزة العقليّة الخالدة بحقّ ويقين.



## المُنجَّث الثَّانِيُّ سورتا القارعة والحاقّة

سورةُ القارعة مكّيةٌ في قول جمهور علماء التّنزيل ، وهي السّورة الثلاثون (۱) نزولًا بعد سورة قريش ، وقبل سورة القيامة ، وهي من قصار المُفصّل ، وتقعُ في إحدى عشرة آية.

تتحدّثُ سورةُ القارعة عن يوم القيامة الذي يقرعُ الآذان ، وتُقرَعُ فيه القلوبُ بسبب ما يُصيبُها فيه من فزع عظيم. قال الطبري: «القارعةُ: السّاعةُ التي يقرَعُ قلوبَ النّاس هولُها» (٢).

وقد جاء الحديثُ عن يوم القيامة فيها بأسلوب التّهويل والتّفخيم ، وجاء فيها وصفُ أحوال النّاس ، والجبال ، وذِكرُ أحوال الذين تثقُلُ موازينُهم بالأعمال الصّالحة الحسنة ، والذين تخِفُ موازينُهم بما اقترفت أيديهم من معاص وأعمال سيّئة.

أمّا سورةُ الحاقّة، فهي سورة مكيّةٌ أيضًا، وهي السّورة الثامنة والسَّبعون (٣) نزولًا. جاء فيها بأنَّ القيامةَ هي الحاقّةُ، أي: هي حقٌّ واقعٌ، وهي آتيةٌ لا محالة.

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج١ ، ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ، جامع البيان ، ج٢٤ ، ص ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٣) دروزة ، التفسير الحديث ، ج١ ، ص ١٥.



قال الإمامُ الطّبري: «السّاعةُ الحاقّةُ التي تَحُقُّ فيها الأمورُ ، ويجبُ فيها الجزاءُ على الأعمال» (١) ، وقال القرطبيُّ: «وقيلَ: سُمِّيَت حاقَّةً لأنَّها تكونُ من غير شكًّ» (٢).

يتسمُ أسلوبُها بإيجاز العبارة ، وقوّة الألفاظ ، وروعة التّصوير ، وغيرها من خصائص القرآن المكيّ.

جاء في مطلعها حديثٌ فيه تهويلٌ وتعظيمٌ لشأن يوم القيامة كما هو الشّأنُ بالنّسبة لنظيرتها القارعة ، وتحدّثت عن ثلّة من الأقوام السّابقين الذين كذّبوا رسل الله كعاد وثمود وقوم فرعون ، ووصفت مصائرهم المُرعبة ، وجاء فيها حديثٌ عن تطايُر الصّحف ، ووصف للذين يُؤتَوْنَ كُتُبهم بشمائلهم ، ثم يُؤتَوْنَ كُتُبهم بأيمانهم ، ووصف للذين يُؤتَوْنَ كُتُبهم بشمائلهم ، ثم فصلت القول في قضية طالما تناولها القرآن المكي وهي اختلاف الكافرين في شأن الأوصاف التي أطلقوها على رسول الله وختمها الباري جلّ ثناؤه بوصف حقيقة الأمر ، وبيان أنَّ محمدًا على هو رسولُه حقًّا وصِدقًا ، وأنَّ القرآن الكريم هو الوحي المُنزَّلُ عليه مع رسولُه حقًّا وصِدقًا ، وأنَّ القرآن الكريم هو الوحي المُنزَّلُ عليه مع عقية خالدة ، وحجّة على الخلق أجمعين .

والذي حدا بي إلى المقارنة بين هاتين السورتين أنّهما تنتميان إلى أسرة واحدة ، حيث إنّهما تتشابهان في الأنساق التعبيريّة التي جاءت في مفتتحهما ، وهذا بحد ذاته مؤشر على ما بينهما من وشائج وأواصر تربطُهما من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى ، وفيما يأتي إيجاز لهذه المعاني:

<sup>(</sup>١) الطبري ، جامع البيان ، ج٢٣ ، ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج٢١ ، ١٨٨ .



١ ـ تبدأ السورتان بكلمتين هما وصفان ليوم القيامة ، وقد جاءتا على صيغة اسم الفاعل: (الحاقة ، القارعة).

٢ - لَمْ تُسبَق الكلمتان بأدوات أو أفعال أو أسماء؛ فهما السورتان الوحيدتان اللّتان تتحدّثان عن يوم القيامة وقد افتُتِحتا بلفظ مفردٍ مرفوع يُعرَبُ مبتدأ: الحاقة ، القارعة .

وف وردت أسماء يوم القيامة في بدايات سُورٍ أُخرَ مسبوقة بأدوات أو كلمات مثل: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ ، ﴿ لَآ أُقْيِمُ بِوَمِ ٱلْقِيَكَةِ ﴾ ، ﴿ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ ﴾ وغيرها.

٣ ـ تتشابه السورتان في البناء اللفظي الهندسي لافتتاحية كللله منهما . أي: تتشابهان في عدد الكلمات ، وكيفية بناء الجمل ، وأنواع الجمل ، وطريقة تناسقها:

﴿ ٱلْقَكَارِعَةُ ۚ إِنَّ مَا ٱلْقَارِعَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرَبِكُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١-٣]. ﴿ ٱلْمَا فَذَهُ إِنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ فَي وَمَا أَدْرَبِكُ مَا ٱلْمُاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١-٣].

٤ ـ سورة القارعة هي السورة الثلاثون من حيث تاريخ النزول، وبعد فترة أنزل الله تعالى سورة الحاقة، ولإفادة أنَّ سورة الحاقة هي نظيرة سورة القارعة ومُكمِّلتُها؛ جاءت افتتاحيّة التهويل والتفخيم في بداية السورة: ﴿ اَلْمَافَةُ أَنِي مَا الْمُافَةُ أَنِي مَا الْمُافَةُ أَنَّ مَا الْمُافَقَةُ ﴾، وفي الإجابة عن هذا التساؤل العظيم جاء ذكر الحاقة باسمها الثاني (القارعة) في قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتُ نَمُودُ وَعَادُ بِالْهَارِعَةِ ﴾ [الحاقة: ٤].

وفي جمع البيان القرآني بين الاسمين (الحاقة) و(القارعة) في سورة الحاقة في الآية الرّابعة منها دلالة على أنّهما تصدُران من نبع واحد ، وإشارة إلى أنّهما مترابطتان بل مُتكاملتان تُشكّلان بناءً لغويًا واحدًا.



• جاء في القارعة ذِكرُ مشهد وزن الأعمال ، وبيانُ أَنَّ الذين تَقُلُ موازينُهم بأعمالهم الصّالحة يكونون في عيشة راضية ، أي: عيشة مرضيّة يرضى عنها صاحبُها: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةِ مَرضيّة يرضى عنها صاحبُها: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِينَةٍ ﴾ [القارعة: ٦ - ٧]. قال البيضاوي: «جُعِلَ الفِعلُ لها مجازًا ، وهو لصاحِبِها؛ وذلك لكونها صافية عن الشّوائب دائمة مقرونة بالتّعظيم» (١).

هذا المشهد بِشِقَيْه في سورة القارعة ، يُقابِلُه في سورة الحاقة مشهد هو تتِمّة له ، حيث يُصوِّرُ البيانُ القرآنيُ الفريقين: فريق الفائزين ، وفريق الخاسرين ، وتُصوِّرُهم وهُم تُسَلَّمُ لهم صحائفُ أعمالهم: الذين آمنوا ، وصحت عقائدُهم ، وأسلموا ، وصلحت أعمالهم في الدّنيا ؛ تُؤتيهم الملائكة كُتُبَهم بأيمانهم ، والذين كفروا بالله ، وعصوا ، وضلوا عن سواء الصراط ؛ يُؤتون كتُبهم بشمائلهم ، ومن وراء ظهورهم. وهذا المشهدُ (مشهدُ تطاير الصحف) هو مرحلة تلي محطّة وزن الأعمال؛ فئمّت تسلسلٌ للأحداث حيث تبدأ عملية الحساب في القارعة ، وتليها مرحلة إصدار الأحكام ، وإيتاء الصّحف بالأيمان والشّمائل في الحاقة .

والذي يُميِّزُ مشهد الحاقَّة ، وهو مِمّا يعنينا بيانُه في هذا الدّراسة ،

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٥ ، ص ٢٤١.

أَنّه مشهدٌ جاء فيه بسُطٌ ووصفٌ تفصيليٌّ دقيقٌ للحالة التي يكونُ عليها كُلُّ فريق؛ فالفائزُ يومئذ يكونُ في حُبورِ وسرور ، يمشي ويُكلِّمُ مَن يَعرِفُ ومَنْ لا يعرِف جَدُلانَ رافعًا عقيرته: ﴿ هَآوُمُ ٱوْرَهُواْ كِنَبِيهُ ﴿ إِنّ طَننتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ

٦ - من الرّوابط اللّفظيّة القويّة بين السّورتين ، وصفُ الفائز في السّورتين بأنّهُ في عيشةٍ راضية. ففي سورة القارعة جاء قوله تعالى: ﴿ فَأَمّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴾ [القارعة: ٦ - ٧] ، وفي سورة الحاقة جاء قوله تعالى: ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَةٍ عَالِيكَةٍ ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢١ - ٣٣]. ولا يخفى أنَّ تكرُّر هذه الجملة الواصفة لنهاية الحالة التي يكون فيها أهلُ النّعيم هو إيذانٌ بأنَّ هذه السّورة من تلك ، وأنّهما من نسيج واحد.



٧ - ويجمعُ السورتين من النّاحية اللّفظيّة أيضًا تشابُهُهُما في جانب الإيقاع الصّوتي للفواصل؛ حيثُ تنتهي غالبيةُ فواصل السّورتين بتاء مربوطة قبلها ياءٌ أو حرف صحيحٌ مفتوحٌ: (الحاقة، القارعة، الطّاغية، عاتية، خاوية، باقية، .....).

والذي يلفِتُ الانتباهَ أكثرَ في الجانب الإيقاعي للسورتين ؟ توفُّرُهما على فواصل تنتهي بهاء ساكنة يُسمّيها النّحاة هاء السّكت ، ولم يتكرَّرْ ذلك في القرآن كلّه: (ما هيه ، حسابِيَه ، كِتابِيَه ، مالِيَه ، سُلطانيه).

مِمّا سبق ، تتبلُورُ في ذهن كلّ قاريً مُتدبِّرٍ في البيان القرآني ، ويصِحُ لديه صِحّةً لا أثارةً من ريب فيها ، بأن تشابُه السورتين في المحتوى ، وفي الجانب اللفظي والإيقاعي ؛ مِدعاة للحكم الجازم بأنّهما سورتان مُتكاملتان تُتمّمُ إحداهما الأخرى ، وهما مُتلاحِمتان ، نسيجُهما واحدٌ ، وثوبُهما اللفظيُ واحد ، وهذا واحدٌ من أسرار تشابه افتتاحيّة كلّ منهما ، ولدى علام الغيوب في قرآنه حِكمٌ وأسرارٌ يقصُرُ الإداركُ البشريُ عن التّعرّف عليها جميعها ، بله إداركها والإحاطة الإداركُ البشريُ عن التّعرّف عليها جميعها ، بله إداركها والإحاطة بها.



## الْلَخِخَالْقَالِتِنَ أسرة سُور: الواقعة، والتّكوير، والإنفطار، والانشقاق، والزّلزلة

ا - من بين سور المفصّل ، تطالعنا خمس سُور تبدأ بأداة الشَّرط (إذا) التي تتضمّن معنى الظرفية ، وهي الواقعة والتّكوير والانفطار والانشقاق. وهذه المجموعة من السّور تجمع بين أسرتين قرآنيتين: أسرة السّور المتشابهة الأنساق التّعبيريّة في بداياتها.

فإذا جئنا إلى أسرة السور المتشابهة المطالع ، فإنَّ لدينا سورتَي الانفطار والانشقاق: ﴿ إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرَتُ ﴾ [الانفطار: ١]. و﴿ إِذَا السَّمَآءُ انفَطَرتُ ﴾ [الانفطار: ١]. و﴿ إِذَا السَّمَآءُ انفَطرنا إلى المجموعة بحكم ابتدائها بنفس طريقة بناء الجملة ، فإنها كلّها تبدأ بأداة (إذا) متبوعة بفعل ماض ، كما هو الشأن بالنسبة لسورتَي الواقعة والزّلزلة ، ومتبوعة باسم كما هو الشأن في التكوير والانفطار والانشقاق.

فلنشرع الان في تحليل سورتَي الانفطار والانشقاق بحكم اشتراكهما في المطلعين:

#### العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق:

٢ \_ تشترك السورتان في ابتداء كلّ منهما بأداة (إذا) متبوعة باسم

السّماء: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ [الانفطار: ١]. ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ [الانشقاق: ١].

" - تشترك السورتان في نفس الموضوع ، إذ كلتّاهما تتحدث عن علامات وأمارات تحدث قبيل قيام السّاعة ، مثل: انفطار السّماء ، وانتثار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور في سورة الانفطار ، والحديث عن انشقاق السّماء ، وإنصاتها لنداء خالقها في سورة الانشقاق: ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَتْ اللانشقاق: ٢].

٤ - تشترك السورتان في مناداة الإنسان ، كل الإنسان ، حيث يناديه ربّه يوم القيامة ، يوم يقف بين يديه فردًا وحيدًا ، عاريًا حافيًا ، لا مال يصاحبه ، ولا أحدًا من أفراد أسرته يؤانسه ، ولا صديقًا حميمًا يشفع له .

يناديه فيقول له: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۚ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِي آيَ صُورَةٍ مَا شَآءً رَّكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦ \_ ٨].

والشأن ذاته يتكرّر في سورة الانشقاق ، حيث يناديه مولاه قائلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]. والمعنى: يا أيها الإنسان إنّك ساع إلى ربّك سعيًا ، وكّل ما تقدّمه من عمل فإنّك ستجده عند الله محضّرًا.

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "قال جبريل: يا محمد ، عش ما شئت فإنّك مُفارقه ، وأحبب ما شئت فإنّك مُفارقه ، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه (١).

٥ ـ تشترك السورتان في حديثهما عن الفريقين: فريق المؤمنين

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود الطيالسي.

النّاجين، وفريق الكافرين الخاسرين. تحدّثت سورة الانفطار عن المؤمنين بوصفهم بصفة البِر: (الأبرار)، وعن المشركين بوصفهم الفجّار. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيعٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٤].

أمّا سورة الانشقاق فتحدّثت عن الفريقين ، دون أن تسميَهما ، وإنمّا جيء باسم الموصول (مَنْ) للحديث عن الفريقين ، وذلك لإبراز صلة الموصول التي جاءت في حيّز اسم الموصول في العبارتين: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِلنَبَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِلنَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا إِنَّ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ مَسْرُورًا إِنَ وَلَمَا مَنْ أُوتِي كِلنَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا إِنَّ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ [الانشفو ٧-١٢].

٦ - جاء في السورتين حديث المشركين المكذبين في عهد النبوة ، حيث واجهتهم سورة الانفطار بحديث مباشر فيه تبكيت وتقريع: ﴿ كُلّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار: ٩] ، وأنذرتهم بأنّ عليهم ملائكة تكتب وتسجل كلّ ما يصدر منهم: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كُنبِينَ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢] ، وفي هذا تهديد شديد ، وتلميح لما سينالهم من العذاب.

بينما في سورة الانشقاق ، نجد أنّ البيان القرآني التفت عنهم ، وتحدّث عنهم بأسلوب الغيبة ، فهم لا يستحقون أن يواجَهُوا بالخطاب: ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ فَهَا لَمُعْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ الذين كَفَرُوا يُكذِبُونَ ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَا فَيُشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الانشقاق: ٢٠ ـ ٢٤].

٧ ـ تحدّثت سورة الانفطار عن يوم الدّين ، وبأنّ الفجّار يَصْلَوْنَ الجحيم في يوم الدين ، ثم جاء الاستفهام الذي يفيد التّهويل: ﴿ وَمَا

أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُمُّمَ مَا آَدُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار: ١٧ ـ ١٨]. وهذا الاستفهام يفيد التّهويل والتّعجيب من هذا اليوم العظيم.

جاء في أنوار التنزيل: «تعجيبٌ وتفخيم لشأن اليوم ، أي: كُنهُ أمره بحيث لا تدركه دراية دارٍ» (١).

هذا اليوم العظيم الفظيع هو الذي جاء الحديث عنه في سورة الانشقاق بذكر ما سيقع فيه ، وبيان أن الذي يؤتى كتابه بيمينه سوف يُحاسب فيه حسابًا سهلًا يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورًا. أمّا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره فإنّه سوف يدعو على نفسه بالنّبور والهلاك ، ولات حين مناص. وأخبرت سورة الانشقاق أنّ الذين كفروا وكذّبوا بالله تعالى وبيوم الدّين بأنّ عذابًا أليمًا ينتظرهم ، وأمّا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات فلهم جزاء الحسنى وأجرٌ غير ممنون:

﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [الانشقاق: ٢٤ \_ ٢٥].

العلاقات بين أسرة الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة:

<sup>(</sup>١) البيضاوي ، أنوار التنزيل ، ج٥ ، ص٢٩٣.



٩ ـ تشترك سورتا الواقعة والزّلزلة في ابتدائهما بفعل ماض بعد أداة (إذا) ﴿ إِذَا وَقَعَتِ . . ﴾ ﴿ إِذَا زُلِزِلَتِ ﴾؛ حيث تتحدّث كلتاهما عن الزّلزلة الكبرى ، التي ترجف منها الأرض رجفًا ، وهي زلزلة كبرى نهتز منها الكرة الأرضية من جميع أقطارها ، وهي التي عبر عنها مطلع سورة الحج: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَّقُواْ رَبّكُمْ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسّاعَةِ شَقَ مُ عَظِيدٌ ﴿ يَعَلَيدٌ إِنَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ عَظِيدٌ ﴿ يَكُلُونَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنّاسُ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنّاسُ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتَرَى ٱلنّاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١-٢].

أما سورة الواقعة ، ففصّلت القول في النّواب والعقاب ، فالنّاس يكونون في ذلك اليوم العصيب أزواجًا ثلاثة: أصحابَ الميمنة والسابقين ، وأصحابَ المشأمة . ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة . ٧] ،

وبدأ الحديث عن ثواب أهل الجنات ابتداء بالسابقين المقربين: ﴿ وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ السَّنِفُونَ السَّنِفُونَ النَّيْمِ فَ وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ اللَّوْمِ اللَّهُ أَوْلَيْكُ الْمُقَرَبُونَ فَ فِي جَنَّتِ النَّهِيمِ ﴿ وَالسَّنِفُونَ اللَّهُ أَنِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثم توالى الحديث عن أصحاب الميمنة من قوله: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا فَعَلَمُ الْيَمِينِ مَا فَعَلَمُ مِنْ وَطُلِحِ مَنْ وَلِهِ فَا وَظُلِمِ مَنْ وَلِهِ فَا وَظُلِمَ مَنْ وَعَلِمَ وَفَلْ مَمْ وَعَلِمَ وَلَا مَمْ وَعَلِمَ وَلَا مَمْ وَعَلِم وَعَلِمَ وَلَا مَمْ وَعَلِم وَعَلِم وَعَلِم وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه مَنْ وَعَلِم وَعَلَم وَعَلَم وَعَلَم وَعَلَم وَعَلَم وَلَا مَمْ وَعَلِم وَعَلَم وَعَلَم وَعَلَم وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَعَلَم وَاللَّه وَلَا مَا مُعْلَم وَاللَّه وَلَا مَا اللَّه وَلَا مَا اللَّه وَاللَّه وَلِمُ اللَّه وَلَا مَا اللَّه وَلَا مَا اللَّه وَلَا مَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَلَّه وَاللَّه وَاللّلِه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ثمّ جاء دور الحديث عن أصحاب الشّمال ابتداء من قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَبُ الشِّمَالِ مَا أَضْحَبُ الشِّمَالِ مَنْ فَي سَمُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظَلْمَ اللَّهُ مَلُولِ مَن يَعْمُومِ ثَلَ اللَّهُ مَلُولًا مَن اللَّهُ مَا أَوْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ثم تحدّثت سورة الواقعة عن قضايا تتعلّق بالقرآن المكيّ، الذي كان يعالج في أغلب نصوصه قضية الإشراك بالله تعالى، والتكذيب بيوم الدّين، وقضية الخلق وتفرّد الله المعبود بصفة الخالقية...إلى غير ذلك. إلى أن وصل الحديث إلى مشهد من مشاهد خروج الرّوح، وشهود عملية الاحتضار التي يعيشها النّاس يوميّا في حياتهم الدّنيا، ولا يعتبرون بها: ﴿ فَلَوَلا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴾ [الواقعة: ٨٣].

### الواقعة والتَّكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة:

إذا نظرنا الآن في هذه الأسرة القرآنية من زاوية السور المتشابهة الأنساق التعبيرية في بداياتها ، دون أنّ تتحد المواد المعجمية ؛ فإنّنا نقف على ما يأتى:

١١ ـ ترتبط السور الخمس كلّها في أنّ بداياتها تتحدّث عن أحداث تقع قبيل قيام السّاعة.

۱۲ ـ ترتبط سورتا التّكوير والانفطار في جواب (إذا) الشّرطية الظرفية؛ فقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير: ١٤] هو جواب (إذا) بعد اثنتي عشرة جملة تعاطفت في جملة الشّرط، وفي سورة الانفطار جاءت جملة ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴾ [الانفطار: ٥] جوابًا للأداة (إذا) بعد أربع جمل وردت في صدر جملة الشّرط.

۱۳ ـ تشترك سور (الواقعة ، والتكوير ، والانشقاق) في وقوع جملة قسم يتعلّق بالنّجوم والظواهر الكونية الفلكيّة في وسط كلّ منها ، وهي قوله تعالى:

- ﴿ ﴿ فَ لَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥].
  - ﴿ فَلَآ أُقْبِيمُ بِٱلْخُنُسِ ﴾ [التكوير: ١٥].
  - ﴿ فَلَآ أُقَيِّمُ بِٱلشَّفَقِ ﴾ [الانشقاق: ١٦].

وهذه الأنساق التّعبيريّة القسمية تدلُّ دلالة واضحة على مدى التّرابط والتّقاطع اللّفظي بين هذه السّور الثلاث (الواقعة/التكوير/الانشقاق)، التي تنتمي إلى أسرة تتشابه الأنساق التعبيرية في مطالعها.

11 \_ تشترك سورتا التّكوير والانشقاق في الحديث عن موقف المشركين من القرآن الكريم في كلّ منهما ، حيث جاء في نهاية



التكوير: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٧-٢٦] ، وجاء في نهاية سورة الانشقاق قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٠-٢١].

\* \* \*



# للخايتنا

بعا هذه الجولة التدبرية في مجموعات السور القرآنية ، وإيضاح نماذج من الرّوابط المضمونيّة واللّفظيّة التي تربطُ بينها ، يمكن للباحث وقارئ هذه الصّفحات أن يطمئنّ إلى النّتائج الآتية:

ا ـ السور القرآنية نوعان: سورٌ تنفرّدُ في مطالعها حيث لا توجدُ سورةٌ أخرى تشبهها في المطلع الذي خصّها الله تعالى به ، مثل سورة الأنفال ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾ ، وسورة النور ﴿ شُورَةُ أَنزَلْنهَا وَفَرَضْنَهَا ﴾ ، وسورة محمد ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ، وسورة المسد ﴿ تَبّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبّ ﴾ ، ومثيلاتها .

### وثمّة سورٌ قرآنيّة تتشابه مطالعُها وهي ضربان:

القسم الأول: السور المتشابهة المطالع التي تبدأ بالأحرف المقطّعة مثل أسرة ﴿ الّم ﴿ وأسرة ﴿ الّم ﴿ وأسرة ﴿ طَسَم ﴾ وأسرة ﴿ حم ٓ ﴾ ونظائرها. هذه السور تربط بينها علاقات ووشائج لفظيّة هندسيّة وثيقة أوضحتها في كتابي «الأساور المرصّعة في أسرار الأحرف المقطّعة ».

القسم الثاني: السور المتشابهة المطالع، التي بدأها الباري جلّ ثناؤه بكلام عربي فصيح بليغ مفهوم، جاء على سنن العرب في كلامهم من مثل: سورتي الفرقان والملك، اللّتين تشتركان في البدء

بعبارة التمجيد والثّناء ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي . . . ﴾ ، ومثل سور الحمد الخمس التي تبدأ بعبارة ﴿ ٱلْحَبَّدُ لِلَّهِ . . . ﴾ ، والمسبّحات ، ونظائرها .

Y - تقوم المقاربة التفسيرية التي يحملها هذا الكتاب على إيضاح العلاقات والرّوابط والتقاطعات اللّفظية والمضمونيّة، التي تربط بين السّور التي تتشابه مطالعها؛ وتُثبت بالأدلة المبسوطة في طيّ البحث بما لا يدع مجالا للرّيب، أنّ السّور المتشابهة المطالع تُكوِّنُ أسَرًا فيما بينها، وثمّة علاقات داخليّة تجمعها، ويخدم بعضها بعضًا في التّفسير، حيث إنّها تتكامل أحيانًا، ويوضح بعضها بعضًا أحيانًا أخرى، وجاءت هذه المضامين التي تتقارب وتتكامل وتتقاطع في أثواب لفظيّة تتناسبُ وتتماشى مع روح السّورة، التي ورد فيها كل مضمون وجوّها العام.

والذي حثّ الباحث على ولوج غمرة هذه اللّجة البحثية العظيمة ، أنّ كلام الله المحكم الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، من المستحيل أن تكون فيه بدايات ومطالع متشابهة لبعض السور القرآنية ، ثم لا تكون هناك روابط ولا مناسبات أو علاقات تجمع بينها أو توحّدها.

٣ ـ ثمّة سورٌ قرآنية تتشابه فواصل كثير من مقاطعها وآياتها ، وهذا أيضا بدوره يدعو للدّراسة والبحث ، وهو ما اضطلعت بجانب منه هذه المقاربة التفسيريّة في الفصل الثاني.

٤ ـ أيضا عملت هذه المقاربة التّدبّريّة على إيضاح العلاقات والرّوابط المضمونيّة واللّفظيّة بين السّور، التي تتشابه الأنساق التعبيرية في مطالعها دون أن تتّحد أو تتشابه من النّاحية المعجميّة، من مثل أسرة ﴿ وَالطّنَفَاتِ صَفًّا ﴾، و ﴿ وَالذّريَاتِ ذَرْوا ﴾، و ﴿ وَالمُرْسَلَتِ عُرْفا ﴾،

و﴿ وَٱلنَّدِعَنتِ غَرْقًا﴾ ، وسورتَى ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ و﴿ ٱلْقَــَادِعَةُ ۚ ۞ مَا ٱلْفَادِعَةُ ﴾ ، ونظائرهما .

٥ \_ آمل أن تكون هذه الدّارسة قد فتحت الباب على مصراعيه أمام الباحثين الأكاديميين والدّارسيين في علوم القرآن، أن يخوضوا في لجّة علم مقارنات السّور من الزّوايا التي تحملها هذه المقاربة ، ولا يكتمون بالبحث في المناسبات التي تربط بين مطالع السور وخواتيمها ، وأبشر الباحثين الفضلاء ، والقرّاء الكرام بأن هذا النّوع من المقارنات العلميّة التّحليليّة بين السّور القرآنيّة ، سيفتح نوافذ واسعةً وأبوابًا لفكّ شيفرات كثيرٍ من القضايا والأسئلة القرآنيّة الخالدة ، التي ما زال الفكر البشريّ يقف متردّدًا حيالها ، ولم يظفر على نتائج تثلج الصّدور في الإجابة عنها ، كما هو الشّأن في المثال الذي أوضحته في فصل السّور التي تتقاطع فواصلها ، حيث بيّنت هذه المقاربة بأن الجواب الصّحيح الذي تشفع له الأدلّة اللّفظيّة للاستفهام الإنكاري الوارد في سورة الكهف: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلتِنَا عَجَبًّا ﴾ [الكهف: ٩] ؛ هو الجواب الذي تصرّح به سورة الجنّ في مطلعها: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلِّحِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ [الجن: ١] ، والأدلّة مبسوطة في المبحث المخصّص للمقارنة بين سورتي الكهف والجنّ.

وبعد ، فأحمد الله جلّ جلاله أن وفقني للكتابة في هذا الشأن البجلل من شؤون الكتاب العزيز ، وأعترف بأن هذا الجهد هو جُهد المُقلّ المقرّ بالعجز البشري ، المتلفّع بدثار القصور الإنساني ، وفي الوقت ذاته يشرئب إلى التّعرّف على أسرار الكتاب المعجز الذي لا تنتهي عجائبه ، ولا تنفد غرائبه؛ وإن كان حالفني التوفيق فذلك محض فضلك وتوفيقك يا رب ، وإن جانبني في مسائل أخطأت في

فهمَها أو تحليلَها ، أو شطّ بي القلم في تفسيرها ؛ فعفوك أوسع لي ، وبنور هداياتك أستهدي ، فأنت الموفّق إلى خير ، والهادي إلى سواء الصّراط.

وكتبه امحمد صافي المستغانمي في الشّارقة يوم الثلاثاء ١٧ من أكتوبر الموافق لـ ٢٧ محرم ١٤٣٩ لهجرة المصطفى عَلَيْهُ.

米 米 米



## فهرس الآيات

| 1           | حة  | ١ _ الفات                                                     |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۸۳_۸۱       | ۲   | ﴿ ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                     |
|             |     | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞                     |
| 11.77       | ٣_٢ | ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾                                      |
| ۸١          | ٣   | ﴿ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ﴾                                       |
| 11.44       | ٤   | ﴿ مِنْ لِكِ يُومِ ٱلَّذِينِ ﴾                                 |
| 1 · V_1 · 7 | ٥   | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                   |
| 1.4         | 7   | ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                       |
|             | رة  | ٢ _ البق                                                      |
| 440         | 4.5 | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾              |
| 779         | 40  | ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْحَنَّةَ ﴾   |
| 440         | ۰ ۰ | ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ نَنْظُرُونَ ﴾             |
| 791         | 731 | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْتَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾                 |
| ٣٨٨         | 707 | ﴿ ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾    |
| ع _ النساء  |     |                                                               |
| 17771       | 1   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوُا رَبَّكُمُ رَفِيبًا ﴾        |
| 177         | ١   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقَوا رَبَّكُمُ وَخَلَقَ مِنْهَا ﴾ |
| 171_177     | 1 . | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ سَعِيرًا ﴾                      |



| 177     | 11  | ﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ حَكِيمًا ﴾                           |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨     | 17  | ﴿ وَصِينَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾             |
| 140     | 1 & | ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ مُنْهِينُ ﴾                               |
| 147     | 17  | ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبُ فُعَلَى ٱللَّهِ حَكِيمًا ﴾                  |
| 747_747 | 19  | ﴿ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَيْمِا ﴾                     |
| 178     | ۲.  | ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهِ تَنَاوَ إِثْمَا مُّبِينًا ﴾               |
| 177     | 3 7 | ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ حَكِيمًا ﴾                            |
| 181     | ۳.  | ﴿ وَمَنِ يَفْعَلُ ذَالِكَ يَسِيرًا ﴾                             |
| ١٣٨     | 41  | ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ مُدْخَلًا كُرِيمًا ﴾                         |
| 14.     | 44  | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا شَهِيدًا ﴾                                 |
| 144     | 3 7 | ﴿ فَٱلصَّدلِحَاتُ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾                            |
|         |     | ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ                   |
| 3 7 /   | **  | يَالْبُحْدُ لِ ﴾                                                 |
| 187     | **  | ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ عَذَابًا شُّهِ يِنَّا ﴾                 |
|         |     | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآةَ                    |
| ١٢٤     | **  | التَّاسِ ﴾                                                       |
| 187     | ٤١  | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْ نَا شَهِيدًا ﴾                             |
| 144     | 23  | ﴿ فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ غَفُورًا ﴾                         |
| 14144   | ٢٤  | ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                     |
| 145-144 | ٤٨  | ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِأُللَّهِ فَقَدِ أَفْتَرَيْ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ |
| 14.8    | ٥٠  | ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ * إِثْمًا ثُمِينًا ﴾                             |
| ١٣٤     | ٥٣  | ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾                        |
|         |     | ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَلَهُمُ                |
| 178     | ٥٤  | اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ ﴾                                       |
| 177     | 00  | ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ سَعِيرًا ﴾                                     |

| 121     | ٥٦      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حَكِيمًا ﴾                         |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 121     | ٥٦      | ﴿ كُلُّمَا نَضِعِتَ أَلْعَذَابً ﴾                             |
|         |         |                                                               |
| 179     | ٥٧      | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾                    |
|         | 1       | ﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا           |
| 178     | ٥٨      | بِٱلْمَدِّلِ ﴾                                                |
| 144     | ٥٨      | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بَصِيرًا ﴾                     |
|         |         | ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ                      |
| 177     | 7.      | ضَلَنَلُا بَعِيدًا ﴾                                          |
| 177170  | 3.5     | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ رَّحِيمًا ﴾                 |
| 140     | 77.77   | ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا مُسْتَقِيمًا ﴾                     |
|         |         | ﴿ ﴿ اللَّهُ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ                 |
| 140-148 | V 7_V 8 | الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾                                  |
|         |         | ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ        |
| 371     | VV      | ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾                               |
|         |         | ﴿ أَيْنَكُمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ         |
| 100     | ٧٨      | كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدُةً ﴾                            |
| ١٣٦     | 97      | ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ حَكِيمًا ﴾                               |
| 129     | 99      | ﴿ فَأَوْلَتِيكَ عَسَى عَفُوًّا غَفُورًا ﴾                     |
| 180     | 1.7     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَ لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ﴾     |
| ١٣٦     | 3 • 1   | ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                        |
|         |         | ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِلَابِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ |
| 178     | 1.0     | بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ                        |
|         |         | ﴿ وَلَا يَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْنَانُونَ أَنفُسَهُمْ      |
| 188     | \ • V   | إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾      |



|         |         | ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ           |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1 4 6   |         | مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾                              |
| 371     | 1.7     |                                                             |
|         |         | ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى       |
| 147148  | 111     | نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                |
|         |         | ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ |
| ١٣٤     | 117     | بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾  |
| 178     | 118     | ﴿ ﴿ اللَّهُ لَّا خَيْرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾                   |
| 177_170 | 711     | ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾  |
| 170     | 117     | ﴿ إِن يَدْعُونَ شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴾                     |
| 170     | 1711    | ﴿ إِن يَدْعُونَ إِلَّاغُهُورًا ﴾                            |
| 177     | 119     | ﴿ وَمَن يَتَّخِلْ مُّبِينًا ﴾                               |
| 179     | 177     | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾              |
| 181_177 | 170     | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا خِلِيلًا ﴾                         |
| 18.     | 171     | ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾                     |
| 371     | 144     | ﴿ إِن يَشَأُ يُذِّهِبَكُمْ قَدِيرًا ﴾                       |
| 144     | 377     | ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                    |
| 177     | 147     | ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِأَلَّهِ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾              |
| 181_18. | 181     | ﴿ قَالُوٓ أَلَدُ نَسْتَحُوذٌ سَبِيلًا ﴾                     |
| 178     | 187     | ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى إِلَّا قَلِيلًا ﴾                  |
| 121     | ١٤٨     | ﴿ ﴿ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾                 |
| 147140  | 101_10. | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ مُهِينًا ﴾                    |
| 14.     | 17.     | ﴿ فَيِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ كَثِيرًا﴾             |
| 178     | 171     | ﴿ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبُواْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾               |
| 177_177 | ١٦٧     | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ضَكَلَّا بَعِيدًا ﴾             |

| 181         | 179_17 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَسِيرًا ﴾                     |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 174         | 17.    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                |
| 179         | 174    | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نَصِيرًا﴾                  |
| 174         | ۱۷٤    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ نُورًا مُّبِينًا ﴾                 |
| ١٣٧         | 110    | ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مُسْتَقِيمًا ﴾             |
|             | ئدة    | ٥ ـ الما                                                   |
| 189         | ٣      | ﴿ فَمَنِ السَّطُرَّ فِي مَغْمَصَةٍ رَّحِيمٌ ﴾              |
| 107         | ٤      | ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾                |
|             |        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى |
| 107         | ٦      | ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾                    |
| 107         | ٧      | ﴿ وَاذْ حَثْرُواْ نِعْمَةً ٱلصَّدُودِ ﴾                    |
| i i         |        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ   |
| 107         | ٨      | يلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾                             |
| 107         | ٨      | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ تَعْمَلُونَ ﴾                     |
| 100         | ٩      | ﴿ وَعَدَ اللَّهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾                        |
| 107_107_187 | 11     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                  |
| 184         | ١٤     | ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ﴾                           |
| 181         | ١٨     | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾             |
| 1 2 9       | 45     | ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ تَحِيمٌ ﴾                      |
| 101101      | 40     | ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ثُفْلِحُونَ ﴾                     |
| 1 2 9       | 44     | ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ رَّحِيمُ ﴾                        |
|             |        | ﴿ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّنْكَ ٱلَّذِينَ      |
| 779         | 13     | يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                                |
| 10.         | 73     | ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                  |
|             |        |                                                            |

| 1           |       |                                                              |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 10.         | ٤٥    | ﴿ وَكُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                    |
| 107_188     | 01    | ﴿ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلظَّالِمِينَ ﴾        |
| 104         | ٥٤    | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾        |
| 101-107-188 | ٥٧    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مُّوَّمِنِينَ ﴾          |
| 100         | ٥٨    | ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ لَا يَعْقِلُونَ ﴾    |
| 180         | 7.    | ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِيُّكُم سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾                |
| 187         | 78    | ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾                      |
| 471         | ٥٢    | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾                  |
|             |       | ﴿ ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ      |
| 779         | 77    | مِن دِّيِكُ ﴾                                                |
| 189         | ٧٤    | ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ رَّحِيبُ ﴾                              |
| 104         | ۸٧    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾                    |
| 101_107     | ٨٨    | ﴿ وَكُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ مُؤْمِنُونَ ﴾                  |
| 108         | ۹.    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا تُقْلِحُونَ ﴾            |
| 184         | 91    | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ مُننَهُونَ ﴾                 |
| 100         | 9.8   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَلِيمٌ ﴾                 |
|             |       | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ |
| 104         | 90    | وَأَنْتُمْ حُرِمٌ ﴾                                          |
| 10V         | 97    | ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ تُعْشَرُونَ ﴾                        |
| 101         | 97    | ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ عَلِيمٌ ﴾                  |
| 1 8 9       | 91-91 | ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ رَّحِيمٌ ﴾                    |
| 104         | 1     | ﴿ قُل لَّا يَسْتَوِى لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾               |
| 104         | 1.1   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ عَلِيمٌ ﴾                |
| 100         | 1.4   | ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                       |



| , |             |     |                                                                                                      |
|---|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , | 100         | 1.0 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                                           |
|   |             |     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا                                        |
| ĺ | 108         | 1.7 | حَضَرَ أَعَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيْدَةِ                                                      |
|   | 101         | ١٠٨ | ﴿ ذَالِكَ أَدَّنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ ٱلْفَسِقِينَ ﴾                                                    |
| 1 | 104         | 117 | ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِئُونَ مُؤْمِنِينَ ﴾                                                           |
|   | ١٤٨         | 111 | ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                                          |
|   |             | عام | 7 - 182                                                                                              |
| 1 |             |     | ﴿ ٱلْحَدَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ                                                      |
|   | 71_17       | 1   | وَٱلْأَرْضَ﴾                                                                                         |
|   | 1 9 9       | ١   | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي يَعْدِلُونَ ﴾                                                            |
| 1 | 1 9 9       | ۲ ا | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾                                                 |
|   | 1 9 9 9 7   | ٣   | ﴿ وَهُوَ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾                                                        |
|   | 97          | ٥   | ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾                                                        |
|   | 99          | ٦   | ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا ءَاخَرِينَ ﴾                                                       |
|   | 1           | ٧   | ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ مُبِينٌ ﴾                                                               |
| 1 | 1 • • _ \ \ | 1.  | ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِهِ عَيْسَنَهُ رِءُ وَنَ ﴾                                                  |
|   |             |     | ﴿ قُل لِمَن مَا فِي ٱلسَّعَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ                                                        |
|   | 1 • 1       | ١٢  | قُل يَتَّةً ﴾                                                                                        |
|   |             |     | ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ |
|   | 111         | 17  | قُل لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحِ مَدَّ ﴾                                                     |
|   | 110         | 17  | ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾                                                               |
|   |             |     | ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ                                              |
|   | 1.1         | ١٣  | ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                                                                              |
|   | 9 8         | 1 8 | ﴿ قُلَ إِنِّ أُمِرْتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                          |
|   |             |     |                                                                                                      |

| 1 8 | ﴿ قُلُ أُغَيِّرَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ١٨  | ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾             |
| ١٩  | ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءِ أَكْبُرُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾       |
| 71  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلَالِمُونَ ﴾        |
| 77  | ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾           |
| 40  | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا ﴾     |
| **  | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾    |
| YV  | ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾        |
| 79  | ﴿ وَقَالُوٓ أَ إِنَّ وَمَا نَحَنُّ بِمَبِّعُوثِينَ ﴾    |
| ۳.  | ﴿ وَلَوْ تَرَى كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾                    |
| ۳.  | ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾        |
| 41  | ﴿ قَدْ خَسِرَ سَآةَ مَا يَزِدُونَ ﴾                     |
| 41  | ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾       |
| 44  | ﴿ وَمَا ٱلَّحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾   |
|     | ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۚ |
| 44  | أَفَلَا تَعَقِبْلُونَ ﴾                                 |
| 44  | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ يَجْحَدُونَ ﴾                           |
| 3 7 | ﴿ وَلَقَدَ كُدِّبَتْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                   |
| 4.5 | ﴿ وَلَا مُبَدِّلَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                      |
| 3 4 | ﴿ وَلَقَدْ كُذِ بَتْ نَصْرُنَا ﴾                        |
|     | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ   |
| 49  | فِ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾                                       |
| 49  | هُ رَالًا مِنْ كُذُولُ مُستَقِيمِ ﴾                     |
| ٤٠  | ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ كُنتُدُ صَلَدِقِينَ ﴾            |
|     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                  |

| ۸٩      | ٤٣    | ﴿ فَلَوْلَا إِذْ يَعْمَلُونَ ﴾                                    |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 90      | ٤٨    | ﴿ وَمَا نُرْسِلُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾                         |
| 9∨      | ٤٩    | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يَفْسُقُونَ ﴾                            |
|         |       | ﴿ قُلْ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ                    |
| 94      | 0 +   | ا أَفَلَا تَنَفَ فَرُونَ ﴾                                        |
| 118     | ٥٢    | ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                                  |
| 91      | ٥٩    | ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ مُبِينِ ﴾                                 |
|         |       | ﴿ وَكَذَّبَ بِيهِ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ           |
| 47      | 77    | عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴾                                             |
| 111     | ٦٨    | ﴿ وَإِمَّا يُسِينَّكَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                   |
| 9.      | ٧٠    | ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾                       |
| 117_111 | ٧٣    | ﴿ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ٱلْخَبِيرُ ﴾                                  |
| 1       | ٨٢    | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُم مُّهُ مَدُونَ ﴾                       |
| 1 • 8   | ۸۷_۸۳ | ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                        |
| YVA     | ٨٤    | ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ مِنْ مَا لَهُ مُحْسِنِينَ ﴾                     |
| 3 • 1   | 9 •   | ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَقْتَ دِهُ ﴾                              |
| 7.9     | 94    | ﴿ وَهَاذَا كِتَنْكُ وَمَنْ حَوْلُمَا ﴾                            |
| ١١٢     | 97    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُوِّمِنُونَ يُحَافِظُونَ ﴾                         |
| 111     | 974   | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾                         |
| 110     | 9 8   | ﴿ وَلَقَدَ جِشْتُمُونَا تَزْعُمُونَ ﴾                             |
| ٩١      | 1 • 1 | ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ ﴾ |
| 1.4     | 1 • ٢ | ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ وَكِيلٌ ﴾                                     |
| ١٠٣     | 1.4   | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                          |
| 94      | ١٠٩   | ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ لَّيْوْمِنُنَّ بِهَأَ ﴾                 |

| 9.7     | ١٠٩     | ﴿ قُلْ إِنَّمَا لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                        |
|---------|---------|----------------------------------------------------------|
| 115     | 114     | ﴿ وَلِنَصْغَيْ إِلَيْهِ مُقْتَرِفُونَ ﴾                  |
| 117     | 110     | ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾             |
| 1.7     | 117     | ﴿ وَإِن تُطِعْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴾                      |
| 1.7     | 111     | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا بِعَايَنتِهِ عُرَّمِنِينَ ﴾           |
| 1.7     | ١١٩     | ﴿ وَمَالَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾           |
| 1.7     | 17.     | ﴿ وَذَرُوا ظَامِهِ رَ كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾            |
|         |         | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ |
| 1 - 7   | 171     | عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسْقٌ ﴾                           |
| 1 . 0   | 177     | ﴿ وَهَنَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ يَذَّكُّرُونَ ﴾              |
| 97      | 14.     | ﴿ يَنْمَعْشَرَ ٱلِّجِيِّ يَوْمِكُمْ هَنَدَأَ ﴾           |
| 97      | 14.     | ﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيْوَةُ كَافِرِينَ ﴾                 |
| 111     | 14.     | ﴿ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِينِ كَافِرِينَ ﴾                     |
| 110     | 144     | ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ ﴾                 |
| 110     | 144     | ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ءَاخَرِينَ ﴾                      |
| 1.4-1-7 | 127     | ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ يَحْكُمُونَ ﴾                      |
| 1 • V   | ١٣٨     | ﴿ وَقَالُواْ هَنْذِهِ مِنْ مَنْ مَرُونَ ﴾                |
| 1.4     | 144     | ﴿ وَقَالُواْمَا فِي عَلِيعٌ ﴾                            |
| 711     | ١٤٠     | ﴿ قَدْ خَسِرَ مُهتَدِينَ ﴾                               |
| ٨٩      | 127     | ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ عَدُو مُبِينٌ ﴾                    |
| ١٠٨     | 107_101 | ﴿ ١٤ قُلْ تَعَالَوْا تَذَكُّرُونَ ﴾                      |
| 1.1.0   | 107     | ﴿ وَأَنَّ هَاذَا لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾                |
| 111     | 301     | ﴿ ثُمَّ مَاتَيْنَا رَبِّهِ مُ يُؤْمِنُونَ ﴾              |
| ١٠٨     | 100     | ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾              |
|         |         |                                                          |

| 173 |  |
|-----|--|
|-----|--|

| -           |         |                                                           |  |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1 • 9       | 102100  | ﴿ وَهَاذَا كِلَنَّهُ لَغَنْفِلِينَ ﴾                      |  |
| 3 • 1_0 • 1 | 171     | ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَفِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ |  |
| 1.4         | 174-174 | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ٱلمُسْلِمِينَ ﴾                     |  |
| 97          | 371     | ﴿ وَلَا لَزِرُ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴾                      |  |
| 94          | 170     | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾          |  |
|             | راف     | ٧ _ الأع                                                  |  |
| 770         | 11      | ﴿ وَلَقَدُ عَلَقَنَ كُمَّ مَنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾           |  |
| V7_7V       | 11-11   | ﴿ قَالَ فَيِما ٓ أَغُونِيْتَنِي شَكِرِينَ ﴾               |  |
| 7 · /_Y · 7 | ٥٤      | ﴿ أَلَا لَهُ الْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾                     |  |
| ٧٢          | ۲۸      | ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ وَتَنْبَغُونَهَا ﴾                    |  |
| 470         | 177     | ﴿ فَأَنْفَتْنَا مِنْهُمْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾            |  |
| ۲۸۳         | 179     | ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبُّرٌ يَعْمَلُونَ ﴾                |  |
| ١٧٨         | ١٦٨     | ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَا ﴾                    |  |
| 7 • ٢       | 177     | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رُبُّكَ بَلَّيْ شَهِدْنَا ﴾               |  |
| 371         | 14.     | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَى يَعْمَلُونَ ﴾         |  |
| ,           | نفال    | 7 - 1K                                                    |  |
| ۳۸۰         | ٥٤      | ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ ظَلِمِينَ ﴾                              |  |
|             | وبة     | ٩ ـ الد                                                   |  |
| 777         | ٥٨      | ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ ﴾            |  |
| ۱۰ ـ يونس   |         |                                                           |  |
| <b>\V</b> , | 1       | ﴿ الَّرُّ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُكِيمِ           |  |
| ۳۸۱         | 9       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلنَّعِيمِ ﴾                 |  |
| 1.4         | 10      | ﴿ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِم يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾            |  |
| ١٨          | 78      | ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَ لِمَاتِ ٱللَّهِ ﴾                    |  |
|             |         | · -                                                       |  |

|     | ود    | 11 = 6                                           |
|-----|-------|--------------------------------------------------|
| 184 | 1     | ﴿ الَّهِ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾                       |
| 779 | ٤٨    | ﴿ يَنْفُحُ أَهْبِطُ بِسَلَمِ ﴾                   |
| 719 | ٧٢    | ﴿ قَالَتْ يَنُونِلِنَيْ لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴾       |
| 779 | ٧٦    | ﴿ يُتَإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدًّا ﴾       |
| 24  | ٧٨    | ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ ﴾               |
| 27  | ٨٥    | ﴿ وَيَنْقُومِ أَوْفُواْ مُقْسِدِينَ ﴾            |
| 710 | 1.7   | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ وَشَهِيقٌ ﴾         |
| ٦٤  | ١٠٨   | ﴿ عَطَانًا عَيْرَ مَعَذُونِ ﴾                    |
| ξV  | 1 • 9 | ﴿ فَلَا تَكُ غَيْرَ مَنقُومٍ ﴾                   |
| 20  | 111   | ﴿ وَإِنَّ كُلَّا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾           |
|     | سف    | ۱۲ ـ يو                                          |
| 447 | 77    | ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۗ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾   |
|     | عد    | ١٣ _ الر                                         |
| ٥   | 71    | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ النَّا ٱلأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ |
| 71  | 40    | ﴿ أُكُلُهَا دَآيِدٌ وَظِلُّهَا ﴾                 |
|     | بجر   | ١٥ _ الح                                         |
| 414 | ٦     | ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾  |
| 797 | 10_12 | ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا مُسَحُورُونَ ﴾                |
| 79  | ١٦    | ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾            |
| ٧.  | 47    | ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونِ ﴾  |
| 440 | ۳۱_۳۰ | ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلسَّلَجِدِينَ ﴾       |
| 77  | ٤٠_٣٩ | ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾                   |
| *** | ٤٥    | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾    |

| <b>£</b> £  | 0201 | ﴿ وَنَيِتْهُمْ عَن إِلَّا ٱلصَّالُّونَ ﴾                   |
|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| ٣3          | ٦٧   | ﴿ وَجَاءَ أُسَلُ ٱلْمَدِينَ وَ ﴾                           |
|             | حل   | ١٦ _ الذ                                                   |
| ٥٥          | ٥٨   | ﴿ وَإِذَا بُشِيرَ وَهُوَ كُظِيمٌ ﴾                         |
| 00          | 09   | ﴿ أَيُمْسِكُ أَعَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُمُ فِي ٱلنَّرَابِ ﴾ |
|             | ىراء | ١٧ - الإس                                                  |
| 178         | ١    | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾                  |
| 170_177     | ١    | ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ ٱلْبَصِيرُ ﴾                   |
| 77.17.17.17 | ۲    | ﴿ وَمَاتَيْنَا مُوسَى دُونِي وَكِيلًا﴾                     |
| YAI         |      |                                                            |
| ٧١          | ٣_٢  | ﴿ وَهَ اتَّيْنَا مُوسَى عَبْدُا شَكُورًا ﴾                 |
| YAI         | ٣    | ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾                         |
| 777-177     | ٤    | ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى عُلُوًا كَبِيرًا ﴾                     |
| 797         | ٤    | ﴿ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾                        |
| 191_170     | ٥    | ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ وَعْدُا مَّفْعُولًا ﴾               |
| ١٧٦         | ٦    | ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا نَفِيرًا ﴾                               |
| ١٧٣         | V    | ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ عَلَوْا تَشِيرًا ﴾                  |
| 177         | ٧    | ﴿ إِنَّ أَحْسَنَتُمْ مَاعَلُواْ تَنْبِيرًا ﴾               |
| 7.7.        | ٧    | ﴿ وَلِيتُ تَبِرُواْ مَا عَلَوْاْ تَنْبِيرًا ﴾              |
| 771 11      | ٨    | ﴿ عُدِّتُمْ عُدْناً حَصِيرًا ﴾                             |
| 3 . Y       | ٨    | ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو حَصِيرًا ﴾                               |
| 091_317     | ٩    | ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾             |
| 797         | ٩    | ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا كَيِدِيًا ﴾           |
| 7.7.7       | ١ -  | ﴿ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾                     |

|         |        | 1                                                                       |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧      | 11     | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنَّ عَجُولًا ﴾                                       |
| 7.7.7   | 17     | ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ تَفْصِيلًا ﴾                                     |
| 7.7.7   | 15     | ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ مَنشُورًا ﴾                                         |
| YAA     | ١٦     | ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَّا تَدْمِيرًا ﴾                                       |
| 71110   | 1      | ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا بَصِيرًا ﴾                                         |
| YAY     | 1      | ﴿ وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ بِذُنُّوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ |
| ξV      | ١٨     | ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ ﴾                                  |
| ٤٥      | 19_11  | ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾                            |
| 7.7.7   | 19     | ﴿ وَمَنْ أَرَادُ ٱلْآخِرَةَ مَّشَّكُورًا ﴾                              |
| YAY     | ۲.     | ﴿ كُلَّا نُعِدُّ رَبِّكَ مَعَظُورًا ﴾                                   |
| 7.1.7   | 71     | ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا تَفْضِيلًا ﴾                                 |
| 7A9_7VV | 77     | ﴿ لَا تَجْعَلَ تَغَذُولًا ﴾                                             |
|         |        | ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ                 |
| YAY     | 77     | وَبُالُورُ لِدَيْنِ إِحْسَنَانًا ﴾                                      |
| 397     | 77     | ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى تَبَذِيرًا ﴾                                   |
| YAY     | 7.7    | ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾                            |
| 791_79. | 79     | ﴿ وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾                           |
| 07/_77  | ۳.     | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾                            |
| Y9V     | 41     | ﴿ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾                             |
| 791     | 44_4 I | ﴿ وَلَا نَقَنْلُوٓا أَوْلَندَكُمْ كَانَ مَنصُورًا ﴾                     |
| 397     | ٣٢     | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾                         |
| 797     | 4 8    | ﴿ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾                                    |
| 797     | ٣٦     | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ مَسْتُولًا ﴾                                  |
| 797_771 | 44     | ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ ظُولًا ﴾                                   |
|         | -      |                                                                         |

|   | YAY              | 47    | ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّتُهُ عِندَ رَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴾     |
|---|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|   | Y9 YA YVV        | 49    | ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ مَدْحُورًا ﴾                         |
|   | YAY              | 49    | ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾  |
|   | 3 A Y_+ P Y_TP Y | ٤١    | ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا نَفُورًا ﴾                               |
|   | 797              | 24    | ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾   |
|   | 178              | 23_33 | ﴿ سُبْحَنْنَهُ وَتَعَلَّى حَلِيمًا غَفُورًا ﴾                  |
|   | 170              | \$ \$ | ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾                            |
|   | 317_097          | ٤٥    | ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ مَّسْتُورًا ﴾                  |
|   | 371_377_77       | 73    | ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ أَدْبُرِهِمْ نُفُورًا ﴾             |
|   | 797              |       |                                                                |
|   | 790              | ٤٧    | ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ مَسْحُورًا ﴾                      |
|   | AA7_3 P Y        | ٤٨    | ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ سَبِيلًا ﴾                         |
|   | ٧٣               | ٤٩    | ﴿ وَقَالُواْ أَوِ ذَا كُنَّا خَلْقًا جَدِيدًا ﴾                |
|   | 7.1              | ٤٥    | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾                     |
|   | 177              | ٥٥    | ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ زَبُورًا ﴾                                |
| - | YAY              | 00    | ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾       |
|   | 797              | 70    | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴾                             |
|   | YAY              | ٥٧    | ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَتَّذُورًا ﴾                    |
|   | 710              | 7.    | ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرَّهُ يَا كَيِدِكَ ﴾                        |
| 1 | YAY              | 7.    | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾       |
|   | Yqv              | • 7   | ﴿ وَنُعْوَفْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ |
|   | 440              | 11    | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ طِينًا ﴾                      |
|   | ٦٧               | 7.7   | ﴿ قَالَ أَرَءَ يُنكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                         |
|   | ٧١               | 77    | ﴿ لَأَحْسَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا﴾               |
| - |                  | L     |                                                                |

| 0 *         | 78      | ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ غُرُورًا ﴾                                      |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| YAV_170     | 70      | ﴿ وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾                                 |
| 170         | 77      | ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي رَحِيمًا ﴾                                 |
| ,           |         | ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ          |
| V *         | ٧.      | فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْدِ ﴾                                       |
| 397         | ٧٢      | ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٢٠٠٠ سَبِيلًا ﴾                       |
| 791         | ٧٣      | ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ خَلِيلًا ﴾                     |
| 791         | ٧٤      | ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّلْنَكَ قَلِيـلًا ﴾                         |
| 191         | V 0_V ξ | ﴿ وَلَوْلَا أَن ثُبَّلْنَكَ عَلَيْمَنَا نَصِيرًا ﴾              |
| 7910.       | ٧٦      | ﴿ وَإِن كَادُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                              |
| 710         | ٧٨      | ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَ مَشْهُودُا﴾                         |
| VA7_7P7     | V 9     | ﴿ وَمِنَ ٱلْيَالِ فَنَهَجَّدْ تَحْمُودًا ﴾                      |
| 799         | ٨٠      | ﴿ وَقُلُ رَّبِّ أَدَّخِلِّنِي نَّصِيرًا ﴾                       |
| 78          | ۸١      | ﴿ إِنَّ ٱلْبَنْطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾                            |
| 710         | ٨٢      | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ خَسَارًا ﴾                      |
| 397         | ٨٤      | ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾                       |
| YAY         | ۸٧      | ﴿ إِلَّا رَحْمَةُ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾                           |
| Y9V         | ۸٧      | ﴿ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴾                      |
| 440         | ۸۸      | ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ظَهِيرًا ﴾                             |
| 79700       | ٨٩      | ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا كُفُورًا ﴾                                |
| 799_777_777 | 94-9.   | ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ رَّسُولُا ﴾                      |
| 4.1_4.4178  | 98      | ﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَكُلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ |
| ٣٠٠         | 98      | ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾                      |
| 170         | 97      | ﴿ قُلْ كَفَىٰ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾                               |

| 99          | ﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ إِلَّا كُفُورًا ﴾                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1         | ﴿ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾                                                                |
| 1.1         | ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴾                                                                   |
| 1 . 7_1 . 1 | ﴿ وَلَهَا مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُوسَى مَثَّ بُورًا ﴾                                       |
| 1 • 1_3 • 1 | ﴿ وَلَهُ مَا عَالَيْنَا مُوسَىٰ بِكُرِّ لَفِيفًا ﴾                                                           |
| 1.4         | ﴿ فَأَرْدَأُن يَسْتَفِزَّهُم مَّعَهُ جَمِيعًا ﴾                                                              |
| 3 • 1       | ﴿ وَقُدًا مِنْ بَعْدِهِ عِنْ جِنْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ﴾                                                       |
| 1.0         | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾                                                          |
| 7 - 1       | ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَتَكُ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا ﴾                                                          |
| 1 • 1 • 1   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا رَبَّنَا لَمَفَّعُولًا ﴾                                                           |
| 1.7.1.      | ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِيِّة رَيِّنَا لَمُفْعُولًا ﴾                                                           |
| 11.         | ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ سَيِيلًا ﴾                                                                           |
| 11.         | ﴾ ﴿ قُلَ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ ٱلْحُسْنَى ﴾                                                                       |
| 11.         | ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ سَبِيلًا ﴾                                                                      |
| 111         | , ﴿ وَكَيِّرَهُ تَكْمِيلًا ﴾                                                                                 |
| 111         | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَكَبِّرَهُ تَكْمِيرًا ﴾                                                  |
| مهف         | ١١ ـ ١٨                                                                                                      |
| 1           | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ لَهُ عِوْجًا ﴾                                                                           |
| ٤           | ﴿ وَيُمْدِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾                                                   |
| ٥           | ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾                                                                            |
| ٦           | ﴿ فَلَعَلَّكَ بَلْخِعُ ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾                                                                  |
| ٩           | ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ عَالِيْنِنَا عَجَبًا ﴾                                                                     |
| 1 •         | ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُّ رَشَدُا                                                                           |
| ١٢          | ﴿ ثُمَّ بَعَمْنَكُهُمْ لِبِشُواْ أَمَدُا﴾                                                                    |
|             | 1.1<br>1.2<br>1.2<br>1.2<br>1.2<br>1.3<br>1.4<br>1.4<br>1.4<br>1.1<br>1.1<br>1.1<br>1.1<br>1.1<br>1.1<br>1.1 |



| w.,     |       | ﴿ لَن نَّدْعُواْ إِذَا شَطَطًا ﴾                                                                               |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711     | ١٤    |                                                                                                                |
| 719     | 1 8   | ﴿ لُقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾                                                                                |
| 9 8     | 31_01 | ﴿ وَرَبَطْنَا كَذِبًا﴾                                                                                         |
| 719     | 10    | ﴿ هَنَوُكُمْ وَقُومُنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾                                                                |
| 717     | 17    | ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴾                                                                     |
| 477     | 19    | ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثْمَ أَحَدًا ﴾                                                                         |
| 474     | 19    | ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ أَحَدًا ﴾                                                                          |
| ۸۸      | 71    | ﴿ وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا لَارَيْبَ فِيهَا ﴾                                                                   |
| 94      | 77    | ﴿ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾                                                                         |
| 777     | 77    | ﴿ وَلَا تَسْتَفْتُ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا﴾                                                                    |
| 4.4     | 77_37 | ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْتَى عِ هَذَا رَشَدًا                                                                  |
| 717     | 3.7   | ﴿ وَقُلْ عَسَيْنَ أَن هَٰذَا رَشَدُا﴾                                                                          |
| 9.7     | 77    | ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِيثُوا ﴾                                                                              |
| 777     | 77    | ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ = أَحَدًا ﴾                                                                      |
| 771_111 | YV    | ﴿ وَأَتَّلُ مَا أُوحِيَ مُلْتَحَدًّا ﴾                                                                         |
| 118     | YA    | ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ أَمْرُهُ فُرطًا ﴾                                                                        |
| Λο.     | ٣١_٣٠ | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾                                                                     |
| 118     | ۳۸۳۲  | ﴿ ﴿ وَأَضْرِبْ لَمُهُمْ بِرَتِيَّ أَحَدًا ﴾                                                                    |
| 49      | 4540  | ﴿ وَدَخَلَ جَنَّ مَهُ مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾                                                                    |
| 111     | 27_40 | ﴿ وَدَخَلَ جَنَّ نَكُم بِرَيِّيَّ أَحَدًا ﴾                                                                    |
| ۹.      | 40    | ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴾                                                                |
| 777_711 | ٣٨    | ﴿ لَٰكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا﴾                                              |
| 2129760 | 73    | ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عِنْ مَا اللَّهِ الْمُعَرِقِ عَلَى الْمُعَالِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 444     | ٤٢    | ﴿ وَيَقُولُ يَلْتَنَنِي لَمَ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴾                                                        |



| 111_91 | ٤٣            | ﴿ وَلَمْ تَكُن وَمَا كَانَ مُنكَصِرًا ﴾                |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 9٧     | 20            | ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مُقْنَدِرًا ﴾                      |
| 9.٨    | ٢٤            | ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ وَخَيْرُ أَمَلًا ﴾             |
| 777    | ٤٧            | ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾   |
| 110    | ٤٨            | ﴿ وَعُرِصُواْ عَلَىٰ رَبِّكِ لَكُم مَّوْعِدًا ﴾        |
| 777    | ٤٩            | ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾                     |
| 440    | 0 +           | ﴿ وَإِذْ قُلْمًا لِلْمَلَيِّكَةِ بَدَلًا ﴾             |
| 9.8    | ٥٢            | ﴿ نَادُواْ شُرَكَآءِي بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا﴾            |
| 377    | ٥٥            | ﴿ وَمَامَلَعُ ٱلنَّاسَ قُبُلًا ﴾                       |
| 90     | , 07          | ﴿ وَمَا نُرْسِلُ أُنذِرُواْ هُزُوا ﴾                   |
| 117    | ٥٧            | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا إِذَا أَبَدًا ﴾                     |
| 117    | ٥٧            | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ ﴾              |
| 377    | ٥٧            | ﴿ وَإِن تَدَعُهُم إِذَا أَبِدًا ﴾                      |
| 110    | ٥٨            | ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾               |
| 117    | ٥٨            | ﴿ وَرَبُّكَ مَوْيِلًا ﴾                                |
| ٣٨     | 77            | ﴿ قَالَ أَرْءَيْتَ عَجَبًا ﴾                           |
| 119    | 78            | ﴿ وَمَا أَنسَنينيهُ عَجَبًا ﴾                          |
| ٣٨     | 70_78         | ﴿ قَالَ ذَالِكَ لَّذُنَّا عِلْمًا ﴾                    |
| 717    | 77            | ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ عُلِمْتَ رُشْدًا ﴾                |
| 44.    | ٧٣            | ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي عُسْرًا ﴾                     |
| mr.    | ٨٠            | ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلُدُ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾             |
| ٣٩     | ٨٧            | ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ عَذَابًا ثُكِّرًا ﴾          |
| 9.4    | 1.7           | ﴿ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴾ |
| ١١٦    | 7 . 1 _ 3 . 1 | ﴿ قُلْ هَلْ نُنْيَئِكُم ﴿ صُنْعًا ﴾                    |
|        |               |                                                        |

| 9.4     | 1 . 8 | ٱلَّذِينَ صَلَّ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾                        |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|
| 111-117 | 1.0   | أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ وَزُنَّا ﴾                            |
| ٩٨      | 1.7   | ذَلِكَ جَزَّآؤُهُمْ وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴾                     |
| ٤٤      | 1.9   | قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴾              |
| 417114  | 11.   | فَنَ كَانَ يَرْجُواْ أَحَدَا ﴾                               |
| 444     | 11.   | فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا رَيِّهِ أَحَدًا ﴾                       |
|         | يم    | ۱۹ ـ مرب                                                     |
| 779     | ٧     | يَنْزَكَرِيًّا إِنَّا نُبَشِرُكَ﴾                            |
| 317     | ٨     | أَنَّ يَكُونُ عِتِيًّا ﴾                                     |
| 779     | 17    | يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً ﴾                      |
|         |       | ٠ ٢٠ ــ ط                                                    |
| 720_770 | 7_1   | طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾        |
| المهم   | ۲_۱   | طه لِمَن يَخْشَىٰ ﴾                                          |
| 3 77    | ٤     | تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ﴾ |
| 449     | ٧     | وَإِن بَحْهَرْ وَأَخْفَى ﴾                                   |
| 170     | ٨     | ٱللَّهُ لَا إِلَهُ ٱلْحُسْنَى ﴾                              |
| 779     | 17_11 | يَنْمُوسَىٰ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ ﴾                            |
| 737     | 15    | وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾               |
| 134     | ١٤    | وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴾                            |
| 747     | 10    | لِتُجْزَيْ كُلُّ نَفْسِ بِمَا شَعَىٰ ﴾                       |
| 4.51    | ١٦    | فَلَا يَصُدَّنَّكَ هَوَكُهُ فَتَرْدَىٰ﴾                      |
| 451     | 74    | لِنْرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴾                       |
| 484     | 1 40  | قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾                             |
| 434     | 7170  | قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ﴾                    |

| 72     | 7   | 47              | ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴾            |
|--------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 7"Y    | "V  | ٤٤              | ﴿ فَقُولًا لَهُ أَوْ يَخْشَني ﴾                            |
| 70     |     | ٤٧              | ﴿ قَدْ جِئْنَاكَ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُىَّ ﴾                     |
| ٣٥     | ) * | ٤٨              | ﴿ إِنَّا قَدَّ أُوحِيَ وَقَوَلَّي ﴾                        |
| ٣٢     | ·v  | ٥٠              | ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي ثُمَّ هَدَى ﴾                     |
| 7"     | ۸ ا | 70              | ﴿ لَا يَضِ لُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴾                       |
| ٣٣     | 'V  | ٥٣              | ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَّكُمُ نَّبَاتِ شَقَّى ﴾                 |
| ٣٥     | 1   | ٣٥              | ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَ أَزُولَجًا مِن تَبَاتِ شَتَّى ﴾    |
| 77     | ۸.  | 70_30           | ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ لِأُولِي ٱلتُّكَيُّ            |
| 40     | 1   | 09              | ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ ضُحَى ﴾                               |
| 78     | ٩   | 7.5             | ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾              |
| ٣٣     | ۳-  | ٨٢              | ﴿ قُلْنَا لَا تَخْفَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾          |
| 78     | ٣   | ٧١              | ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾    |
| 78     | ۲   | VY              | ﴿ قَالُواْ لَن نُوْثِرِكِ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴾        |
| 37     | ٣   | ٧٣              | ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ |
| 4.5    | ٩   | ٧٤              | ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ وَلَا يَحْيَىٰ ﴾                      |
| 44     | ٤   | ٧٥              | ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عُمُومِنَا ٱلْعُلَى ﴾                     |
| 4.8    | ٩   | V \ \ \ \ \ \ \ | ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عَمُوْمِنًا مَن تَزَكَّ ﴾                 |
| 4.5    | ۲   | ٧٦              | ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ مَن تَزَّكَ ﴾                             |
| T07_T0 | 1   | ٧٨              | ﴿ فَعَشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِ مَا غَشِيهُمْ ﴾                  |
| 40     | ١   | ۸١              | ﴿ وَمَن يَعَلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَيْ ﴾          |
| 72.    | ۸   | ۸۳              | ﴿ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَكُوسَى ﴾              |
| ٣٤.    | ٨   | ٨٤              | ﴿ قَالَ هُمْ أُوْلِاءً رَبِّ لِمَرْضَىٰ ﴾                  |
| 44     | 0   | 111             | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حَكَّةِ أَبَ                   |

| 441     | 117       | ﴿ فَقُلْنَا يَنَّفَادَمُ فَتَشْقَى ﴾                         |  |  |  |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 801     | 119       | ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾             |  |  |  |
| 401     | 171       | ﴿ وَعَصِينَ ءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوى ﴾                         |  |  |  |
| 444     | ١٢٢       | ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم وَلَا يَشْقَى ﴾                     |  |  |  |
| X 3 7   | 14.       | ﴿ وَمِنْ ءَانَآ يِ ٱلَّيْلِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾             |  |  |  |
| 737     | 171       | ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾                        |  |  |  |
| 727     | 144       | ﴿ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ |  |  |  |
|         | ماء       | ٢١ ـ الأند                                                   |  |  |  |
| 414     | 0         | ﴿ بَلِّ قَالُواْ أَضْغَنْتُ ٱلْأُوَّلُونَ ﴾                  |  |  |  |
| 78      | ٦         | ﴿ مَا عَامَنَتْ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾                       |  |  |  |
| 77      | ٩         | ﴿ شُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾                       |  |  |  |
| 74      | 11        | ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا قُومًا ءَاخُرِينَ ﴾                       |  |  |  |
| 70      | 10        | ﴿ فَمَا زَالَت خَلِمِدِينَ ﴾                                 |  |  |  |
| 78_78   | ١٨        | ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ زَاهِقٌ ﴾                         |  |  |  |
| 37      | 01-07     | ﴿ وَتَاللَّهِ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ﴾                          |  |  |  |
| 70      | 94        | ﴿ وَتَقَطَّعُواْ إِلَيْهَ مَا رَجِعُونَ ﴾                    |  |  |  |
| 77      | 90        | ﴿ وَحَكَرُمُ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾                               |  |  |  |
|         | ۲۲ ـ الحج |                                                              |  |  |  |
| 177_171 | 1         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَظِيمٌ ﴾                            |  |  |  |
| 8.4     | Y_1       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾          |  |  |  |
| 174     | Y         | ﴿ وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنْرَىٰ ﴾                              |  |  |  |
| 144     | ٣         | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ شَيْطُكنِ مَّرِيدِ ﴾                       |  |  |  |
| 140     | ٣         | ﴿ وَيَنَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ﴾                      |  |  |  |
| 140     | ٤         | ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾                       |  |  |  |
|         | 1         |                                                              |  |  |  |

| 177     | ٥     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم ﴾        |
|---------|-------|-------------------------------------------------------|
| 771     | 0     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ شَيْئًا ﴾                     |
| 174     | ٨     | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾            |
| 174     | 11    | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۗ |
| 177     | 11    | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْمُبِينُ ﴾                        |
| 177     | ١٢    | ﴿ يَدُّعُواْ مِن ٱلْبَعِيدُ ﴾                         |
| ١٢٨     | 1 &   | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾      |
| 179     | ١٧    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهِيدُ ﴾                |
| ١٣٠     | ١٧    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ شَهِيدُ ﴾                    |
| ١٢٣     | ١٨    | ﴿ وَكِثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾                           |
| 171     | 71_19 | ﴿ ﴿ هَا هَانِ خَصْمَانِ مِنْ حَدِيدٍ ﴾                |
| 121     | 77    | ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوٓاْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾             |
| 179_171 | 77    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾             |
| ١٣١     | 3.7   | ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾                 |
| 177     | 40    | ﴿ وَٱلْسَعِدِ ٱلْحَكَرَامِ وَٱلْبَادِ ﴾               |
| ١٣٢     | 70    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴾          |
| ١٣٢     | 77    | ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾           |
| 174     | 77    | ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلتَّاسِ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾               |
| ١٣٣     | ۲۱    | ﴿ وَمَن يُشْرِكُ مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾                    |
| 144     | ٣٨    | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُذَافِعُ كَفُورٍ ﴾                 |
| ١٣٤     | ٩٣_٠3 | ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ لَقَوِيتُ عَزِيزٌ ﴾               |
| ١٢٣     | ٤٠    | ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ لَمُّدِّمَتْ ﴾             |
| 150     | ٤٥    | ﴿ فَكُأْيِن مِّن قَرْبِكِةٍ مَّشِيدٍ ﴾                |
| ١٣٥     | ٤٥    | ﴿ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾                                  |
|         |       |                                                       |

| -0,,0,,0,,0,,0 |     |                                                                       |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 177-177        | ٤٩  | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا آنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّونِنَّ ﴾ |
| 179            | 0 • | ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴾                           |
| 145140         | OY  | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلِيدُ عَكِيدٌ ﴾                                 |
| 141            | ٥٤  | ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                         |
| 179            | 70  | ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ                          |
| 471            | 07  | ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾                       |
| 140            | ٥V  | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾                            |
| ۱۳۸            | 09  | ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم لَعَسَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾                              |
| 149            | 17  | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ سَعِيعٌ بَصِيرٌ ﴾                           |
| 144            | 77  | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ ٱلْكِيدُ ﴾                                  |
| 18.            | 3.5 | ﴿ لَّهُمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَنُوتِ ٱلْحَدِيدُ ﴾                         |
| ١٢٣            | 70  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيدُ ﴾                    |
| 188            | ٦٦  | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي لَكَ فُورٌ ﴾                                         |
| 18.            | 79  | ﴿ ٱللَّهُ يَعْكُمُ فِيهِ تَعْتَلِفُونَ ﴾                              |
| 181            | ٧.  | ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَسِيرُ ﴾                             |
| ١٢٢            | ٧٣  | ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلْنَاسُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾                             |
| ١٢٣            | ٧٥  | ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي ٱلنَّاسِ ﴾                                        |
| 149            | ٧٥  | ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِي سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾                                 |
| 144            | ٧٨  | ﴿ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                             |
| ١٣٢            | ٧٨  | ﴿ هُوَ ٱجْتَلِكُمْ وَفِ هَاذًا ﴾                                      |
| 181            | ٧٨  | ﴿ وَجَابِهِ دُواْ فِي مِن قَبْلٌ ﴾                                    |
| 731            | ٧٨  | ﴿ وَفِي هَٰنَذَأَ لِيَكُونَ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾                     |
| 1              | نون | ٧٣ _ المؤم                                                            |
| 717            | ٧.  | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةً كَنْ هُونَ ﴾                           |

|                                         | ر           | ۲٤ _ النو                                             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 14.                                     | 00          | ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴾                 |
| -                                       | ان          | ٢٥ _ الفرة                                            |
| Y • V_Y • 1_Y • •                       | ١           | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي لِلْعَنَكَمِينَ نَذِيرًا ﴾        |
| 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |             |                                                       |
| W. 4_4. Y                               | , Y_1       | ﴿ تَبَارَكَ يَٰذِي نَزَّلَ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا ﴾   |
| Y • A                                   | ۲           | ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ فَقَدَّرَهُ لِفَدِيرًا ﴾        |
| Y                                       | 7"          | ﴿ وَأَتَّخَذُ وَأَ مِن دُونِهِ يَ وَلَا نُشُورًا ﴾    |
| TAV                                     |             |                                                       |
| TAT                                     | ٣           | ﴿ وَلَا يَسْلِكُونَ حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾         |
| 191                                     | ٤           | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ ظُلْمَا وَزُورًا ﴾    |
| Y • Y                                   | ٤           | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قَوْمُ ءَاخَرُونَ ﴾      |
| 7 • ٢                                   | ٥           | ﴿أَسْطِيرُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾                      |
| Y • Y                                   | ٦           | ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾                 |
| 717                                     | ٦           | ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴾                  |
| ٣٠١                                     | ٧           | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ نَاذِيرًا ﴾      |
| Y • 1 - 1 • •                           | ٧           | ﴿ لَوْلَا أُمْزِلَ إِلَيْهِ نَدِيرًا ﴾                |
| 191                                     | <b>/_</b> V | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا مِنْهَا ﴾                   |
| 799                                     | <b>/_V</b>  | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾        |
| Y9219A                                  | ٨           | ﴿ وَقَالَ ٱلظَّالِمُوبِ مَّسْحُورًا ﴾                 |
| 191                                     | ٩           | ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ سَبِيلًا ﴾                           |
| Y + 1_1 9 A                             | ١.          | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي لَّكَ قُصُورًا ﴾                  |
| Y • 9                                   | 11          | ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ |
| 710                                     | 14-14       | ﴿ إِذَا رَأَتُهُم هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴾                |

| 7.1_797.0   | 18_18 | ﴿ وَإِذا ٓ أَلْقُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾                 |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 747_797     | 17    | ﴿ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْتُولًا﴾              |
|             |       |                                                          |
| 790         | 1 🗸   | ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ٱلسَّبِيلَ ﴾                     |
| 7.1         | ١٨    | ﴿ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلدِّكِرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴾   |
| 797         | 19    | ﴿ وَمَن يَظْلِم عَذَابُ اكْبِيرًا ﴾                      |
| 7/2717      | ۲.    | ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾                             |
| 199         | 71    | ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونِكَ رَبَّناً ﴾         |
| 117_797     | 71    | ﴿ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾                           |
| 7.47        | 71    | ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ كَبِيرًا ﴾                       |
| 199         | 77_71 | ﴿ لَقَادِ ٱسْتَكْبَرُواْ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾            |
| ٤٠          | 77    | ﴿ يَوْمَ يَرُونَ يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾           |
| 7.0         | **    | ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ حِجْرًا مَعْجُورًا ﴾                   |
| 717         | 3 7   | ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾             |
| 717         | 70    | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ تَنزِيلًا ﴾                         |
| 717         | 77    | ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِإِ ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾          |
| 790         | **    | ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾       |
| 3 1 7 0 9 7 | 4.    | ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾           |
| 7/7/7/7     | 71    | ﴿ وَكَفَىٰ بِرَيْلِكَ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴾              |
| 799         | 71    | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا هَادِيُــا وَنَصِيرًا ﴾          |
| 199         | 44    | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً ﴾     |
| 199         | 44    | ﴿ كَذَالِكَ وَرَتَّلُنَّهُ تَرْتِيلًا ﴾                  |
| Y912111     | ٣٢    | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَرَتَّلْنَكُ تَرْبِيلًا ﴾ |
| Y90_7AT     | 37    | ﴿ ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ سَبِيلًا ﴾                       |
| ۲۸.         | 40    | ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَذِيرًا ﴾                  |



|                     | 1              |                                                                 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 • Y               | 4740           | ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا مُوسَى تَدْمِيرًا ﴾                     |
| YIV                 | ٥٣_٠٤          | ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى نَشُورًا ﴾                         |
| YAA                 | 47             | ﴿ فَقُلْنَ ٱذْهَبَآ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾               |
| 3 • 7               | ٣٧             | ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾                            |
| 7771.               | ٣٧             | ﴿ وَأَعْنَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾               |
| 444                 | ٤٠ <u>-</u> ٣٧ | ﴿ وَقُوْمَ نُوجٍ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾                       |
| Y + £               | ٣٩٣٨           | ﴿ وَعَادًا وَتُمُودَا تَكَرَّنَا تَسْبِيرًا ﴾                   |
| 7.7.                | 44             | ﴿ وَكُلَّا صَرَيْنًا تَبَّرْفَا تَنْبِيرًا ﴾                    |
| 3 • 7_7/7           | ٤٠             | ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْأَ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾                    |
| 7.77                | ٤٠             | ﴿ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾                        |
| ۲۰٤                 | 13_73          | ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ مَنْ أَضَالُ سَبِيلًا ﴾                      |
| 790                 | 73             | ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾                       |
| 791                 | 27             | ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾                     |
| 711711              | ٤٣             | ﴿ أَرْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾                  |
| 718                 | ٤٤             | ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴾                              |
| 790                 | ٤٤             | ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلَّانَعْكُمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ |
| 7.7.7               | ٤٥             | ﴿ أَلَمْ تَرُ إِلَىٰ رَبِّكِ كُيْفَ مَدُّ ٱلظِّلَّ ﴾            |
| 7.7.7               | ٤٧             | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴾                   |
| 79.                 | 0 +            | ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ إِلَّا كُفُورًا ﴾                        |
| Y • <b>\</b> _Y • • | 01             | ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَيَةٍ نَّذِيرًا ﴾   |
| YAV                 | 94             | ﴿ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴾                       |
| Y • 0_ £ Y          | ٥٣             | ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي وَحِجْرًا تَعْجُورًا ﴾                       |
| 7/17/17             | ٥٤             | ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾                                    |
| T.7_7.7.            | ٥٦             | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَبَذِيرًا ﴾             |
|                     |                |                                                                 |

| 790         | ٥٧    | ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ مَ رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴾                        |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 717         | ٥٨    | ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴾                       |
| W. 7_7 1 W  | ٥٩    | ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَعَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴾                                |
| 711         | ٦.    | ﴿ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠٠٠               |
| W+7_798_71W | 7.*   | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠٠                       |
| 1 + 7_3 / 7 | 17    | ﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِي وَقَدَمَرًا مُّنِيرًا ﴾                            |
| 7.1         | 77    | ﴿ وَهُو ۗ ٱلَّذِي جَعَلَ شُكُورًا ﴾                                    |
| 717         | 73    | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ هَوْنَا ﴾                                     |
| 719         | V7_77 | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرِّحْمَانِ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾                     |
| 797_77.     | 74    | ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ قَالُواْ سَلَنَمًا ﴾                           |
| 794         | 37    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِ مَرْسُجٌ دًا وَقِينَمًا ﴾           |
| 7.77        | ٥٢    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانَ غَـرَامًا ﴾                    |
| 791         | ٦٧    | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾                      |
| 791_789     | ٦٨    | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾                          |
| 717         | ٧.    | ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَقُورًا رَّحِيمًا ﴾                               |
|             | براء  | ۳۲ _ الشع                                                              |
| 1 🗸         | 7_1   | ﴿ طَسَمَ ١ إِنْ عَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾                 |
| ٥٨          | YV    | ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ﴾                                            |
| ٥٨          | 37    | ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَنَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾            |
| 470         | 77.70 | ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾                      |
|             | ىل    | ۲۷ _ النه                                                              |
| ٤٨          | ١٧    | ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتِمِنَ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾                            |
| ٤٩          | 1/1/  | ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ إِنِّ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾ |
| ٤٨          | 19    | ﴿ فَنَبَسَّمُ ضَاحِكًا نِعْمَتَكَ ﴾                                    |
|             | 1     |                                                                        |

| ٧٢       | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴾                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳       | ﴿ وَيَوْ يَحْشُرُ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾                                             |
| 71.31    | ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ بِهَا عِلْمًا ﴾                                               |
| بص       | ۲۸ _ القص                                                                         |
| 7_1      | ﴿ طَدَ إِنَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾                                |
| ١٤       | ﴿ وَلَدًا مَعَ أَشُدُّهُ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                 |
| ان       | ٣١ _ لقه                                                                          |
| 7_1      | ﴿ الَّهِ ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾                                 |
| ٨        | ﴿ إِنَّ ٱلدِينَ ءَامَنُواْ جَنَّنْتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾                                 |
| YA       | ﴿ مَّا حَلْقُكُمْ كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾                                            |
| جدة      | سا ـ ۳۲                                                                           |
| ١.       | ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَلْفِرُونَ ﴾                            |
| زاب      | ٣٣ _ الأح                                                                         |
| 1        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ ﴾                                       |
| ١        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾                     |
| ۲        | ﴿ وَٱنَّبِعْ مَا يُوجَىٰ خَبِيرًا ﴾                                               |
| ٥        | ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ رَّحِيمًا ﴾                                            |
| ٩        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَصِيرًا ﴾                                    |
| 14-14    | ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾                                |
| Y 1      | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ كَثِيرًا ﴾                                                  |
| 4 8      | ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴾                                    |
| **       | ﴿ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ قَدِيرًا ﴾                                            |
| 44       | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل جَمِيلًا ﴾                                          |
| Y 9_ Y A | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾                                      |
|          | ۸۳<br>۸۵ ۱-۲<br>۱۵ ا-۲<br>۱۰ ۱-۲<br>۱۰ ا-۲<br>۱۰ ۱۲<br>۱۰ ۱۲ ۲۱<br>۲۰ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۸ |

|             |        | _                                                               |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 777         | ٧. آ   | ﴿ يَكِنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾                     |
| 787_770     | 44     | ﴿ يَنِيسَاءَ ٱلنِّبِي إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ ﴾                     |
| 100         | 40     | ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾                     |
| 770         | **     | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي تَخْشَلُهُ ﴾                          |
| . 37        | ٤٠     | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                        |
| 720         | ٤١     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾          |
| 777         | 13_73  | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَحِيمًا ﴾                  |
|             | ٤٥     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾                 |
| 777         | ٤٥     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَنَهَ ذِيرًا ﴾                       |
| 777         | ٤٨     | ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَكِيلًا ﴾                        |
| 777         | ٤٩     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ جَمِيلًا ﴾                  |
| 7 2 0       | ٤٩     | ﴿ يَنَالِيهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ تَعَنَدُونَهَا ﴾            |
| 771         | ٥٠     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَصْلَلْنَا لَكَ أَرُوا جَكَ ﴾ |
| 777         | 0 *    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا رَّحِيهُ                       |
| 751         | ٥٠     | ﴿ قَدْعَلِمْنَكَا رَّحِيهُ الْ                                  |
| ١٣٨         | 01     | ﴿ ﴿ مُرْجِي مَن عَلِيمًا ﴾                                      |
| 780         | ٥٣     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ إِنَنَهُ ﴾                  |
| 78.         | ٥٤     | ﴿ إِن تُبَدُواْ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                      |
| 720         | 70     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْبِكَتَهُ تَسْلِيمًا ﴾                   |
| 741         | ٥٩     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾            |
| 137         | ٥٩     | ﴿ يَتَأْيُهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ رَّجِيمًا ﴾                       |
| 7 2 0 2 7 2 | 77_7 • | ﴿ فَي لَّمْ يَلْكُهِ تَبْدِيلًا ﴾                               |
| 750         | 79     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجِيهَا ﴾                  |
| 720_777     | V •    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَدِيدًا ﴾                  |

| 137        | ٧٣       | ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ تَحِيمًا ﴾                                  |  |  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۲۶ ـ سیا   |          |                                                                   |  |  |
| 117_111_AV | 1        | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلْخَيِيرُ ﴾                                  |  |  |
| ١١٣        | 1        | ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾                               |  |  |
| 94         | 7        | ﴿ يَعْلَمُ مَا أَلْغَفُورُ ﴾                                      |  |  |
| ٧٤         | ٣        | ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾         |  |  |
| 110-91     | ٣        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُبِينِ                             |  |  |
| 117        | ٣        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَتَأْتِينَكُمْ                     |  |  |
| 9 19       | 0_8      | ﴿ لَيَجْزِي ٱلَّذِينَ مِن رِجْزِ ٱلبِيُّر ﴾                       |  |  |
| V &        | 0        | ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ يَجْزِ ٱلِيُّكُ ﴾                            |  |  |
| 97         | ٦        | ﴿ وَيُرَى ٱلَّذِينَ ٱلْحَيِيدِ ﴾                                  |  |  |
| 11.77      | <b>V</b> | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴾                            |  |  |
| 117_7      | ٨        | ﴿ بَلُ ٱلَّذِينَ وَٱلضَّالَ ٱلْبَعِيدِ ﴾                          |  |  |
| ٣١٢        | ٨        | ﴿ أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْبَعِيدِ ﴾                            |  |  |
| 9.1        | 17       | ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾                        |  |  |
| ٧٥         | 19       | ﴿ رَبِّنَا بِنَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ |  |  |
| Vo         | 19       | ﴿ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ شَكُورٍ ﴾                           |  |  |
| ٨٩         | ۲.       | ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                          |  |  |
| 114        | 71       | ﴿ وَمَاكَانَ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾                                     |  |  |
| 9 8        | **       | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ظَهِيرِ ﴾                                         |  |  |
| AV         | 37       | ﴿ الله الله الله الله الله الله الله الل                          |  |  |
| 90         | 7.7      | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                            |  |  |
| ٨٨         | 44       | ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى صَادِقِينَ ﴾                                 |  |  |
| ٨٨         | ٣.       | ﴿ قُل لَّكُور وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ ﴾                             |  |  |
|            |          |                                                                   |  |  |

| 20,24,7 0,7,0,200,0 | 74 h  |                                                                |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 97                  | 41    | ﴿ لَن نُوْمِنَ بَيْنَ يَدَيَّةً ﴾                              |
| 1.7                 | 71    | ﴿ وَلَوْ تَرَيْنَ إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾            |
| 1.4                 | 44-41 | ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾                    |
| 11475               | 70    | ا ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُّ بِمُعَذِّبِينَ ﴾                        |
| 118_118             | **    | ﴿ وَمَا أَمْوَلُكُمْ ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾                 |
| ٧٤                  | 71    | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ مُعْضَرُونَ ﴾                         |
| 97                  | ٤٣    | ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ سِحْرُ مَبِينٌ ﴾                            |
| ٨٧                  | ٤٥    | ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾                          |
| 74                  | ٤٨    | ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾  |
| 1.4                 | ٥١    | ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾             |
|                     | طو    | ما ـ فاد                                                       |
| ۸١                  | 1     | ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴾                           |
| 1.1_17              | ١     | ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾        |
| ٨٢                  | ۲     | ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                           |
| AV                  | ٣     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ثُوَّفَكُونِ ﴾                         |
| AV_AY               | ٤     | ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾                     |
| \\_\Y_\Y            | ٥     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلْغَرُورُ ﴾                           |
| 94                  | ٥     | ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْغَرُورُ ﴾                            |
| ٨٨                  | 7     | ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ ٱلسَّعِيرِ ﴾                              |
| ٨٩                  | ٧     | ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَبِيرٌ ﴾                                |
| 914                 | ٨     | ﴿ فَلَا نَذُهَبُ بِمَا يَصَّنعُونَ ﴾                           |
| ٨٣                  | ٩     | ﴿ أَرْسَلُ ٱلرِّيْحَ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾                    |
| ۸۳                  | ١.    | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ |
| ٨٣                  | 11    | ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم يَسِيرٌ ﴾                                |

|   | 114-9-4 | 11    | ﴿ وَأَلَّهُ خَلَقَكُم جَعَلَكُمْ أَزُولَجًا ﴾   |
|---|---------|-------|-------------------------------------------------|
|   | 91      | 11    | ﴿ وَمَا تَعْمِلُ يَمِيرُ ﴾                      |
|   | ٨٣      | ١٢    | ﴿ وَمَا يَسْتَوِي تَشْكُرُونَ ﴾                 |
|   | 31_18   | ١٣    | ﴿ يُولِحُ ٱلَّيْلَ مِن فِظْمِيرِ ﴾              |
|   | 94      | ١٣    | ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ فِطْمِيرٍ ﴾             |
|   | 94      | 1 &   | ﴿ إِن تَدْعُوهُم مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾               |
|   | ٨٤      | 10    | ﴿ هَيْنَانُهُا ٱلنَّاسُ ٱلْحَمِيدُ ﴾            |
|   | A &     | 11_11 | ﴿ إِن يَشَأَ عَلَى ٱللَّه بِعَزِيزٍ ﴾           |
|   | 94      | ١٨    | ﴿ وَلَا تَزِرُ وَلَوْ كَأَنَ ذَأَ قُكُرِيَّةً ﴾ |
|   | ٨٤      | 71_19 | ﴿ وَمَا يَسْتَوِي وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴾            |
|   | 3 A_0 P | 3.7   | ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾          |
|   | ٨٧      | 70    | ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ ٱلْمُنيرِ ﴾                |
| 1 | ۸٤      | YV    | ﴿ أَلَوْ تَرَ شُودٌ ﴾                           |
|   | ۸٤      | 7.7   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ عَفُورُ ﴾                     |
|   | ٨٥      | 4.79  | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ شَكُورٌ ﴾                     |
| 1 | 90_00   | 71    | ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ بَصِيرٌ ﴾           |
|   | ٨٥      | 77    | ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ حَرِيرٌ ﴾                     |
| 1 | ٨٩      | 77    | ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَفُورٍ ﴾               |
|   | 9.1     | 47    | ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ كَفُورٍ ﴾             |
| 1 | ۲۸      | 40    | ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ نَصِيرٍ ﴾                |
|   | 91      | ٣٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾            |
|   | 98      | ٣٩    | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي إِلَّا خَسَارًا ﴾                |
| 1 | 98_98   | ٤٠    | ﴿ قُلْ أَرَهُ يَتُّمْ إِلَّا غُرُورًا ﴾         |
|   | 7.      | ١ ٤   | ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ غَفُورًا ﴾           |
|   |         | -     |                                                 |

| T     |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ إِلَّا نَفُورًا ﴾                                                  |
| ٤٤    | ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾                                                     |
|       | 4 - 77                                                                                       |
| 49    | ﴿ إِن كَانَتَ هُمْ خَنَصِدُونَ ﴾                                                             |
| ٤٩    | ﴿ مَا يَنْظُرُونَ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾                                                       |
| ٥٣    | ﴿ إِن كَانَتْ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾                                                       |
| 79    | ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ مُّبِينٌ ﴾                                                     |
| افات  | ۳۷ ـ الص                                                                                     |
| ٣_١   | ﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ صَفًّا ذِكْرًا ﴾                                                            |
| ۲     | ﴿ فَأَلزَّ جِزَتِ زَجْرًا ﴾                                                                  |
| ٤     | ﴿ إِنَّ إِلَهَكُو لَوَحِدُ ﴾                                                                 |
| ٦     | ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكَوْرِكِ ﴾                              |
| \ •_V | ﴿ وَحِفْظًا شِهَاتُ ثَافِيُّ ﴾                                                               |
| 11    | ﴿ فَأَسْتَفْلِهِمْ طِينٍ لَّازِبِ ﴾                                                          |
| 11    | ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾                                                   |
| 11_17 | ﴿ أَءِذَا مِنْنَا ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾                                                |
| ١٩    | ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَنِعِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾                             |
| ۲۱_۲۰ | ﴿ وَقَالُواْ يَنُونِيْلَنَا بِهِ عِنْكُذِبُونَ ﴾                                             |
| 77    | ﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾                                                   |
| 77    | ﴿ بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾                                                       |
| YV    | ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾                                       |
| ٣.    | ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا قَوْمًا طَلْغِينَ ﴾                                                      |
| 47_41 | ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا كُنَّا غَلِينَ ﴾                                                         |
| 3.7   | ﴿ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                                               |
|       | 28<br>29<br>29<br>29<br>20<br>70<br>71<br>71<br>71<br>71<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77<br>77 |

| ***             | 40          | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ يَسْتَكَبُّرُونَ ﴾                        |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 79717           | 74          | ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنًا تَجْنُونِ ﴾                              |
| ***             | ٣٨          | ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا يِقُوا ٱلْعَدَابِ ٱلأَلْيِمِ ﴾                |
| ٣٨٠             | ٤١          | ﴿ أُولَنبِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾                          |
| ۳۸۱             | ٤٧_٤١       | ﴿ أُوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ عَنْهَا يُنزَقُونَ ﴾                 |
| 777             | 0 •         | ﴿ فَأَفَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَلْسَاءَ لُونَ ﴾           |
| 777             | 07_07       | ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾                     |
| <b>TV</b> 8     | 00          | ﴿ فَأَطَّلُمَ فَرَءَاهُ فِي سَوْآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾                |
| ***             | 7.          | ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُونَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾                   |
| ***             | 77          | ﴿ إِنَّا حَعَلْنَكُهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴾               |
| 7VV_7V {        | 78          | ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَدِيدِ ﴾           |
| 474             | ٨٢          | ﴿ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾                 |
| 779             | ٧٦          | ﴿ وَيَعَيْنَكُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكُرْبُ ٱلْعَظِيمِ ﴾           |
| TAV             | \ \_\X      | ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾         |
| ***             | ٨٠          | ﴿ إِمَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                     |
| TV9             | ٨٩٨٨        | ﴿ فَنَظَرَ نَظَرَةً إِنِّي سَقِيمٌ ﴾                            |
| TV0_TV &        | 97          | ﴿ قَالُواْ أَيْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي أَلْجَحِيمِ |
| ۳۸۰             | 1 - 1_99    | ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾                    |
| <b>*</b> ****** | 3 • 1 - 1 1 | ﴿ وَنَكَذَيْنَكُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                    |
| ٣٨٠             | 117         | ﴿ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَلِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾        |
| 779             | 110         | ﴿ وَنَجَيْنَهُ مَا وَقُوْمَ هُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾   |
| 844             | 177_17.     | ﴿ سَلَنُعُ عَلَىٰ مُوسَونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                     |
| 444             | 171         | ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ بَعَنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                     |
| ٣٨٧             | 127_179     | ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾        |

|                 | 1       |                                                               |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٧٨             | 121     | ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                   |
| <b>*</b>        | 731     | ﴿ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾                     |
| 771             | 731_331 | ﴿ فَلُوۡلَآ أَنَّهُ ۚ يُوۡمِ يُبۡعَثُونَ ﴾                    |
| 440-464         | 180     | ﴿ ﴿ فَنَبَذُنْهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيتُ ﴾                |
| 777             | 10-189  | ﴿ فَأَسْتَفْتِهِ مِ أَلِرَبِكَ شَنِهِدُونَ ﴾                  |
| 470             | 101_107 | ﴿ أَمْ لَكُور سُلْطَانُ كُنْنُمْ صَدِقِينَ ﴾                  |
| ٣٨٠             | 178     | ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴾                |
| 777             | 177.170 | ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾                         |
| 477             | 177     | ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾                         |
| ٢٨٦             | ١٧٣     | ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾                      |
| <b>۲۹۰_</b> ۳۸٦ | ١٧٤     | ﴿ فَنُولًا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾                           |
| 474             | 177110  | ﴿ وَأَبْصِيرُهُمْ فَسَوْفَ يَسْتَغْجِلُونَ ﴾                  |
| <b>FQFA7</b>    | ١٧٨     | ﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾                          |
| ٣٨٨             | 177-17. | ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾                       |
|                 | 0       | - WA                                                          |
| V •             | Y_1     | ﴿ صَّ وَٱلْقُرُءَانِ عِزَّةِ وَشِقَاقِ ﴾                      |
| ٣٧.             | 10      | ﴿ وَمَا يَنْظُرُ مِن فَوَاقٍ ﴾                                |
| ٧.              | 75      | ﴿ إِنَّ هَلَآ أَخِي ٱلْخِطَابِ ﴾                              |
| 477             | V \$    | ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ |
| V*_7V           | 14-74   | ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾                       |
|                 | افر     | £ _ { .                                                       |
| ٤٥              | ٤٠      | ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾                    |
| 94              | ٥٨      | ﴿ وَمَا يَسْتَوِي مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾                       |

| ۱۶ _ فصلت |             |                                                               |  |  |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
| 17        | ۲-1         | ﴿حَمَد يَعْلَمُونَ ﴾                                          |  |  |
| 14        | . 0         | ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آُكِنَّةٍ ﴾                       |  |  |
| ٤ ٠       | 71          | ﴿ وَقَالْ لِجُلُودِهِمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾              |  |  |
| ١٣        | 77          | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَعَلَّكُمْ تَغَلِّبُونَ ﴾      |  |  |
| 440       | 44          | ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾                            |  |  |
| 17_17     | ٤٤          | ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ بَعِيدٍ ﴾                                 |  |  |
| 18        | ٤٤          | ﴿ وَلَوْ جَعَلْتَهُ وَعَرَيْنٌ ﴾                              |  |  |
| ٤ ٠       | 0 4         | ﴿ وَلَيِنَ أَذَقْنَكُ غَلِيظٍ ﴾                               |  |  |
|           | ورى         | ۲٤ _ الش                                                      |  |  |
| ٤٥        | ۲.          | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ نَصِيبٍ ﴾                                 |  |  |
|           | <b>فر</b> ف | ٣٤ _ الن                                                      |  |  |
| 0 &       | 1/11/       | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم غَيْرُ مُبِينٍ ﴾                  |  |  |
| 00        | 74          | ﴿ وَكُذَالِكَ مَا آرْسَلْنَا مُقْتَدُونَ ﴾                    |  |  |
| 07        | 71          | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَظِيمٍ ﴾                        |  |  |
| ٥٧        | ٣٢          | ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ يَجْمَعُونَ ﴾                            |  |  |
| 09        | 40_44       | ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                      |  |  |
| ٥٨        | 07_01       | ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ مُقْتَرِنِينَ                          |  |  |
| 440       | 00          | ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَجْمَعِينَ                            |  |  |
| 71        | ٧١          | ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم خَالِدُونَ ﴾                              |  |  |
| 1.4       | ٨٤          | ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾                      |  |  |
|           | خان         | ع٤ _ الد                                                      |  |  |
| 717       | 18          | ﴿ ثُمَّ تَوَلَّواْ عَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلَّدٌ مَّغِنُونًا ﴾ |  |  |
| ۳۸۲       | 07_01       | ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴾                    |  |  |
|           |             |                                                               |  |  |

|         | قاف  | ٢٤ _ الأح                                                                |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 711     | 79   | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ مُنذِرِينَ ﴾                                 |
| 411     | ٣.   | ﴿ قَالُواْ يَنْقُومُنَا مُسْتَقِيمٍ ﴾                                    |
| 377     | ۳1   | ﴿ يَنْقُومَنَا آجِيبُوا أَلِيدٍ ﴾                                        |
|         | برات | ٩٤ _ الحج                                                                |
| 101-108 | ١    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلِيمٌ ﴾                                       |
| 108     | ۲    | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾                               |
| 100     | ٣    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴾                                    |
| 107     | ٤    | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْتَقِلُونَ ﴾                                    |
| 1 £ 9   | ٥    | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ تَحِيدٌ ﴾                                             |
| 108     | 7    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ نَدِمِينَ ﴾                                     |
| 101     | ٨    | ﴿ فَضَالًا مِنَ ٱللَّهِ حَكِيمٌ ﴾                                        |
| 10.     | ٩    | ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                                    |
| 101     | ١.   | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ تُرْحَمُونَ ﴾                                  |
| 108_101 | 11   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                 |
| 301     | ١٢   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ |
| 104     | ١٢   | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ رَّحِيمٌ ﴾                                      |
| 115     | 14   | ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾                                   |
| 189     | 1 8  | ﴿ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ تُحِيمُ ﴾                                       |
| 101     | 17   | ﴿ قُلْ أَنَّعُ لِمُونَ عَلِيدُهُ ﴾                                       |
| -       |      | j - 0·                                                                   |
| 777     | ١    | ﴿ فَنَ وَالْفُرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ ﴾                                      |
|         | پات  | ٥١ ـ الذار                                                               |
| 770     | ١_٤  | ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً أَمْرًا ﴾                                      |

| 889 |  |
|-----|--|
|-----|--|

| Y                                      |       |                                                                        |
|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 377                                    | 7_0   | ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْفِعٌ ﴾        |
| <b>TV1</b>                             | ٧     | ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ﴾                                       |
| <b>TV E</b>                            | ١٢    | ﴿ يَسْنَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾                               |
| 791                                    | 17-17 | ﴿ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يُفْلَنُونَ ﴾                                   |
| 700                                    | ١٣    | ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْنَنُونَ ﴾                             |
| 474                                    | 1 8   | ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرْ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾                              |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | 10    | ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلْتِ وَعُيُونٍ ﴾                        |
| 797                                    | 37    | ﴿ هَلْ أَنْكُ ٱلْمُكَرِّمِينَ ﴾                                        |
| ٣٨٠                                    | 7170  | ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ عَلِيمٍ ﴾                                    |
| ٣٨٩                                    | 44    | ﴿ وَقَالَتْ عَبُوزٌ عَقِيمٌ ﴾                                          |
| ٣٨٨                                    | 1753  | ﴿ فَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُور فَنسِقِينَ ﴾                               |
| 777                                    | ٣٨    | ﴿ وَفِي مُوسَىٰ تَشِينِ ﴾                                              |
| 44.                                    | 49    | ﴿ فَنَوَلَّى بِرُكْنِهِ، وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴾              |
| ************************************** | ٤ ٠   | ﴿ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَدُنَهُمْ فِي ٱلَّيْمِ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾ |
| 474                                    | ٤١    | ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾        |
| ٣٩.                                    | ٤٣    | ﴿ وَفِي تُمُودَ حَتَّى حِينٍ ﴾                                         |
| 44.                                    | 0 7   | ﴿ كُنَالِكَ مَا أَتَى أَوْ يَعْنُونُ ﴾                                 |
| 777                                    | ٥٣    | ﴿ أَتُواصَوا بِهِ عَبِلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾                        |
| \$47.74£                               | ٥٤    | ﴿ فَنُولًا عَنْهُمْ فَكَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾                            |
|                                        | طور   | الم                                                                    |
| 717                                    | 44    | ﴿ فَذَكِتْ وَلَا تَعِنُونِ ﴾                                           |
| 717                                    | ۳.    | ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكَرَبَصُ بِهِ ، رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ ﴾      |
|                                        | نجم   | 41 - 04                                                                |
| 740                                    | ١     | ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾                                           |
|                                        |       |                                                                        |

|   | ٤٠٥              | Vo    | ﴿ ﴿ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾     |
|---|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|   | 707              | V~_V0 | ﴿ ﴿ فَ لَا أَقْسِمُ عَظِيمٌ ﴾                     |
|   | ٤ + ٤            | ۸۳    | ﴿ فَلُوْلُا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴾         |
|   | 111              | 97.90 | ﴿ إِنَّ هَٰذَا رَبِّكَ ٱلْمَظِيمِ ﴾               |
|   |                  | دید   | ٧٥ _ الح                                          |
|   | 177-177          | 1     | ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾         |
|   | 177              | 7     | ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُ ﴾           |
|   | ١٨٣              | ۲     | ﴿ لَهُ مُلْكُ قَدِيرً ﴾                           |
|   | ۳۸۳ <u>-</u> ۱٦٦ | ٣     | ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                |
|   | ١٨٤              | ٤     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾                  |
|   | ١٨٤              | ٤     | ﴿ يَعْلَرُ مَا يَلِجُ تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾       |
|   | 140              | ٦     | ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾           |
|   | 110              | V     | ا ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدُّ ﴾ |
|   | 110              | ٧     | ﴿ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾            |
|   | 110              | ٨     | ﴿ وَمَا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾        |
|   | 177              | ٩     | ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴾   |
|   | 1/1              | ٩     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ رَّحِيمٌ ﴾               |
| ı | 771              | ١.    | ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾           |
|   | 7.11             | ١.    | ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ خَبِيرٌ ﴾                       |
|   | 117110           | 11_1. | ﴿ وَمَالَكُونَ أَجْرٌ كَرِيدٌ ﴾                   |
| 1 | 111              | ١٢    | ﴿ بُشِّرَنِكُمُ ٱلْيَوْمَ ٱلْعَظِيمُ ﴾            |
|   | ١٨٨              | ١٣    | ﴿ يَوْمَ يَقُولُ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾            |
|   | ١٨٨              | 10    | ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ وَبِيْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾  |
|   | 119              | 17    | ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ فَلْسِقُونَ ﴾                   |



| 119         | Y1  | ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴾                          |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 19.         | **  | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ يَسِيرُ ﴾                          |
| 177         | 7 8 | ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ﴾ |
| 19.         | 7 8 | ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ٱلْحَمِيدُ ﴾                           |
| 177         | 70  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِيُّ عَنِيزٌ ﴾                              |
| 191         | 40  | ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ لِلنَّاسِ ﴾                          |
| 119         | 77  | ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فَنْسِقُونَ ﴾                           |
| 114179      | **  | ﴿ أُمَّ قَفَيْنَا مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴾                       |
| 197_191_177 | 7.7 | ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾          |
| 198         |     | ,                                                              |
| 19171       | 44  | ﴿ لِتَالُّا يَعْلَمُ ٱلْعَظِيمِ ﴾                              |
|             | دلة | ٥٨ _ المجا                                                     |
| 146/147     | ۲   | ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَامِهِ رُونَ غَفُورٌ ﴾                          |
|             | ئىر | ٥٩ _ الحث                                                      |
| 171-771     | ١   | ﴿ سَبَّحَ يِلَّهِ أَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                     |
| ١٧٠         | *   | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾                        |
| 119         | 0   | ﴿ مَا قَطَعْتُم ٱلْفَاسِقِينَ ﴾                                |
| 1171_771    | ٦   | ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾                      |
| 191         | ٧   | ﴿ وَمَا ءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ ٱلْعِقَابِ ﴾                     |
| ١٨٢         | ٨   | ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾           |
| 197         | ٩   | ﴿ وَمَن يُوقَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                            |
| ١٦٦         | ١.  | ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾                        |
| ١٨٦         | 1 . | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو رَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾                      |
| <b>\\</b> • | 11  | ﴿ ﴿ أَلَمْ مَرْ إِنَّهُمْ لَكَذِيبُونَ ﴾                       |
|             |     |                                                                |

|     | -  |
|-----|----|
| 203 | 73 |
|     |    |

| 18_11 | ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8   | ﴿ لَا بُفَائِلُونَكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾                                                                                               |
| 10    | ﴿ كَمَنَلِ ٱلَّذِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                                                                                                 |
| ١٨    | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                           |
| ١٨    | ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                           |
| 19    | ﴿ وَلَا كُونُواْ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾                                                                                                 |
| 71    | ا ﴿ لَوْ أُرِلْنَا لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴾                                                                                        |
| **    | ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلرَّحْكُنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾                                                                                                |
| 77_37 | ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾                                                                                                 |
| 77    | ﴿ هُوَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                                                                    |
| 37    | ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزَيْزُ ٱلْحَكِيدُ ﴾                                                                                                |
| تحنة  | ٦٠ _ المم                                                                                                                              |
| ١     | ﴿ يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلسَّبِيلِ ﴾                                                                                       |
| ١     | ﴿ نُسِرُونَ إِلَيْهِم ٱلسَّبِيلِ ﴾                                                                                                     |
| 1     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِّنَ ٱلْحَقِّ ﴾                                                                                   |
| ۲     | ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ لَوْتَكَفُّرُونَ ﴾                                                                                                 |
| ٤     | ﴿ قَدْ كَانَتْ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                                                 |
| ٤     | ﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                               |
| ٥     | ﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَكِمُ ﴾                                                                                        |
| ٧     | ﴿ ﴿ عَسَى اللَّهُ رَّحِيمٌ ﴾                                                                                                           |
| ٨     | ﴿ لَا يَنْهَا كُرُ ٱللَّهُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                                                                                            |
| ٩     | ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱلظَّالِمُونَ ﴾                                                                                               |
| ١.    | ﴿ وَلِكُمْ حَكُمْ عَلِيمُ حَكِيدٌ ﴾                                                                                                    |
| 1.    | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾                                                                                          |
|       | 18<br>10<br>11<br>19<br>17<br>17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 |

| 20,49-04,600000. | · t    |                                                               |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 101107           | 11     | ﴿ وَإِنْ فَاتَّكُمْ بِهِ عَمُوْمِنُونَ ﴾                      |
| 189              | ١٢     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ رَّحِيمٌ ﴾                          |
| 108              | 12     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أَصْعَنْبِ ٱلْقُبُورِ ﴾              |
| -                | ـــــ  | ال ـ الم                                                      |
| 141              | 1      | ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ الْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾                     |
| 194              | ۲      | ﴿ يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾                |
| 14.              | ٤      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴾                      |
| ١٦٨              | ٥      | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾                        |
| ١٨٩              | ٥      | ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾             |
| ١٦٨              | ٦      | ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى مُبِينٌ ﴾                               |
| 198              | V      | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                   |
| 194              |        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُمْ أَلِيمِ ﴾ |
| 190_110          | 11_1 • | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ نَعَلَمُونَ ﴾             |
| 1.4              | 17_1.  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾     |
| 190              | ۱۳     | ﴿ وَأُخْرَىٰ يَجْبُونَهَا مَا مِنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾      |
| 179              | ١٤     | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ظَنِهِرِينَ ﴾             |
| 198              | ١٤     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾           |
|                  | بعة    | ۲۲ _ الجه                                                     |
| 177177           | 1      | ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ أَلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾                  |
| 19.              | ٤      | ﴿ ذَالِكَ فَضِلُ ٱلْعَظِيمِ ﴾                                 |
| 190              | ٥      | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾                            |
| 171              | V_0    | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾                          |
| 1.1              | 7      | ﴿ قُلْ يَدَأَيُّهَا صَدِقِينَ ﴾                               |
| 198              | ٨      | ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ تَعْمَلُونَ ﴾                          |
|                  |        |                                                               |

| 771             | ١     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾            |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 176             | 1/    | ﴿ عَنِامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ﴾           |
| 198             | 1 1   | ﴿ وَأُلِلَّهُ شَكُورٌ حَلِيهُ ﴾                                    |
| 177             | 17_17 | ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ شَكُورُ حَلِيدً                               |
| ۱۸٦             | 17    | ﴿ وَمَن يُوقَ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾                                     |
| 197             | 17    | ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ المُقْلِحُونَ ﴾                               |
| 197             | 31    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ رَّحِيمُ ﴾                                |
| 198             | 12    | ﴿ وَإِن تَعْفُواْ رَّحِيمُ ﴾                                       |
| 197             | 17"   | ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                              |
| 177             | 1     | ﴿ مَاۤ أَصَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴾                            |
| 11/1            | 1,    | ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَصِيرُ ﴾                               |
| 144             | 1     | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ ٱلْعَظِيمُ ﴾                                      |
| 17 (170         | ٨     | ﴿ فَنَامِنُواْ بِإَلِلَّهِ خَبِيرٌ ﴾                               |
| 142140          | V     | ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ يَسِيرٌ ﴾                                       |
| 19.             | 7     | ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُ غَنِيُّ حَمِيدً ﴾                              |
| 191_19.         | 0     | ﴿ أَلَوْ بَأْتِكُونِ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                    |
| 140             |       | ﴿ يَعْدُ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ﴾<br>﴿ يَمْدُ مِنْ الْفِي ٱلصَّدُورِ ﴾ |
| 118             | ٣     | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                 |
| 118             | 7     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَصِيرُ ﴾                                           |
| 177_17          | 1     | ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴾                               |
| * 4 *** * 1 *** | ين    | ٦٤ _ التغام                                                        |
| 19.             | 1     | و فَإِذَا قُضِيَتِ أَللَّهَ ﴾                                      |
| 190_198         | ٩     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ تَعَلَّمُونَ ﴾               |

| _           |          |                                                                 |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 777         | 1        | . ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ أَمْرًا ﴾                           |
| 777         | ١        | ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ ﴾                              |
| 747         | 1        | ﴿ وَلَا يَغْرُجْنَ مُبْيَنَةً ﴾                                 |
| 747         | ۲        | ﴿ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِغْرَجًا ﴾              |
| 747         | <b>Y</b> | ﴿ ذَلِكُمْ يُوعَظُ ٱلْأَخِرُ ﴾                                  |
| ۲۳۸         | ٣        | ﴿ وَمَن يَتُوكُّلُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾                     |
| 777         | ٤        | ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ يُسْرًا ﴾                                 |
| 747         | ٤        | ﴿ وَمَن يَنَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِنْمُرًا ﴾ |
| 745741      | ٥        | ﴿ وَمَن يَنَّقِي ٱللَّهَ لَهُ وَأَجْرًا ﴾                       |
| 787         | V        | ﴿ لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ بَعْدَعُسْرٍ يُسْرَكُ                     |
| 777         | ١.       | ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَ ﴾                  |
| 777         | 11_1.    | ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ إِلَى النُّورِ ﴾                         |
| 749         | 11       | ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ لَهُ رِزْقًا ﴾                                 |
| 78+         | 14       | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ عِلْمَا ﴾                              |
|             | بريم     | 77 _ التح                                                       |
| 745_744_741 | ١        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                    |
| 437         |          |                                                                 |
| 7 2 7       | ۲        | ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾                   |
| 737         | 4        | ﴿ فَلَمَّا نَبَّأَهَا ٱلْعَلِيعُ ٱلْخَبِيرُ ﴾                   |
| 737         | ٤        | ﴿ إِن نَنُوبًا ذَلِكَ ظَهِيرً ﴾                                 |
| 727         | ٥        | ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَ وَأَبْكَارًا ﴾                              |
| 747         | 7        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَارًا ﴾                               |
| 7 8 0       | 7        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾                       |
| 749         | ٨        | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾                       |

| 20V |  |
|-----|--|
|-----|--|

| 7 8 0                                                | ٨                                         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ نَصُوعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749                                                  | ٨                                         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771                                                  | ٩                                         | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱلْمَصِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | لك                                        | ٧٧ _ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7127.0                                               | ١                                         | ﴿ تَبَارَكِ ٱلَّذِي كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y • 9                                                | ۲                                         | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 417                                                  | ۲                                         | ﴿ وَهُوَ الْمَزِيرُ ٱلْغَفُورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y17_Y+A                                              | ٣                                         | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ مِن فُطُورٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y • 9                                                | ٣                                         | ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاقًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۰                                                  | ٥                                         | ﴿ وَأَعْنَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 317_017                                              | ٥                                         | ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّعِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 710                                                  | <b>\_</b> \                               | ﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y • A                                                | ٨                                         | ﴿ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُا أَلَدْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y • A                                                | ٩                                         | ﴿ قَالُواْ بَلَنَ ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717                                                  | ١.                                        | ﴿ مَا كُنَّا فِي ٱصَّعَلِ ٱلسَّعِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112317                                               | 11_1 •                                    | ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا ٱلسَّعِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 717                                                  | 11                                        | ﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 712711                                               | 17                                        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717                                                  | 3 /                                       | ﴿ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y • 9                                                | 10                                        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَـٰ لَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71/211                                               | 11-11                                     | » عَ أَمِنهُم مَّن فِي نَذِيرِ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y * A                                                | ١٧                                        | فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ فَذِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YIV                                                  | ١٨                                        | <ul> <li>وَلَقَدْ كَذَّبَ كَانَ نَكِيرِ إِنْ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717                                                  | 19                                        | ﴿ أُولَهُ بَرُواْ بِكُلِّ شَيْعٍ بَصِيرً ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717<br>717<br>717<br>717<br>717<br>717<br>714<br>717 | 1.<br>11<br>17<br>18<br>10<br>17_17<br>1V | ﴿ مَا كُنَا فِي أَصِّعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾<br>﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَا ٱلسَّعِيرِ ﴾<br>﴿ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾<br>﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَعْشَوْنَ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴾<br>﴿ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾<br>﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ وَإِلَتِهِ ٱلنَّشُورُ ﴾<br>﴿ مَا أَمِنهُم مَن فِي فَذِيرِ ﴿<br>فَسَتَعْامُونَ كَيْفَ فَذِيرِ ﴿<br>وَلَقَدْ كُذَّبَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ |



| 717         | 19               | ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾                           |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 717         | ۲.               | ﴿ أُمَّنَّ هَٰذَا فِي غُرُورٍ ﴾                              |
| 717         | ۲.               | ﴿ أَمَّنْ هَلَا ٱلرَّحْمَانِ ﴾                               |
| 711         | 71               | ﴿ بَلِ لَّجُّواْ فِي عُتُوٍّ وَنْفُورٍ ﴾                     |
| 719         | 77               | ﴿ أَفَمَن يَمْشِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾              |
| ۲۰۸         | 77               | ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْدُ نَذِيرُ مُّبِينٌ ﴾                 |
| ۲۱.         | 4.4              | ﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾         |
| 714         | T T A            | ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمِّر بِمَآءِ مَّعِينٍ ﴾                    |
| 718         | 49               | ﴿ قُلْ هُو ٱلرَّحْمَانُ تُبِينِ                              |
|             | نلم              | UI _ 7A                                                      |
| 772772717   | 7                | ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ                  |
| 71          | ٣٤               | ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ |
| 419_414     | ٤٩               | ﴿ لَوْلَا أَن وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾                             |
|             |                  | - 19 - 19 - ILa                                              |
| 790         | ٣_١              | ﴿ ٱلْمَاقَدُ مَا ٱلْمَاقَدُ ﴾                                |
| 777         | *                | ﴿ وَمَا آذَرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾                            |
| 790         | ٤                | ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادًا إِلْقَارِعَةِ ﴾                 |
| rav         | 19               | ﴿ هَآقُهُ أَقْرَءُ وَأَكِنَابِيَهُ ﴾                         |
| rav         | ۲.               | ﴿ إِنَّ ظُنَنتُ أَنِّي مُكَنقِ حِسَابِيَّة ﴾                 |
| <b>79</b> V | 77-71            | ﴿ نَهُوَ فِي عِيشَةِ دَانِيَةٌ ﴾                             |
| <b>79</b>   | 17_37            | ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾              |
| rav         | 72.70            | ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي عَنِي سُلُطَينِيهُ ﴾                  |
| 441         | 47_4.            | ﴿ خُدُوهُ فَغُلُوهُ فَأَسَلَكُوهُ ﴾                          |
| 707         | ٤٣_٣٨            | ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا أَلْعَالَمِينَ ﴾                      |
| 707         | ζ 1 <u>_</u> 1 Λ | ﴿ فلا اقسِمْ بِما العابيين ﴾                                 |

| 717          | ٤١      | ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴾             |  |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۷۰ ـ المعارج |         |                                                                       |  |  |
| 707          | ٤ ١_٤ ٠ | ﴿ فَلاَ أُقْدِمُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾                        |  |  |
|              | ۲       | ٧١ _ نو                                                               |  |  |
| ۲۸۳          | ۲۸      | ﴿ وَلَا دُ الظَّالِمِينَ إِلَّا لَبَارًا﴾                             |  |  |
|              | ن       | ۷۲ _ الج                                                              |  |  |
| 5.47107V1    | ١       | ﴿ قُلْ أُو مِي قُرْءَ النَّا عَجَبَا ﴾                                |  |  |
| T1V_T11      | Y_1     | ﴿ قُلْ أُورِي إِلَيَّ أَحَدًا ﴾                                       |  |  |
| 717          | 7_1     | ﴿ قُرْءَ الَّا عَجَبًا إِنَّ يَهْدِئ إِلَى ٱلرُّسْدِ ﴾                |  |  |
| 717          | ۲       | ﴿ فَتَامَنَا بِهِ مُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ﴾              |  |  |
| 777          | ۲       | ﴿ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّسَّدِ أَحَدًا ﴾                                  |  |  |
| 719          | ٣       | ﴿ وَأَنَّهُ تَعَلَىٰ وَلَدَّا﴾                                        |  |  |
| 719          | ٤       | ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ شَطَطًا ﴾                                           |  |  |
| 719          | ٥       | ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا كَذِبًا﴾                                          |  |  |
| ***          | ٦       | ا ﴿ وَأَنَّامُ كَانَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾                            |  |  |
| 777_777      | ٧       | ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ أَحَدًا ﴾                                      |  |  |
| riv          | ١.      | ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِئَ رَشَدًا ﴾                                     |  |  |
| ٠ ٢٣_٤ ٢٣    | 15      | ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا وَلَا رَهَقَا﴾                            |  |  |
| 211          | ١٤      | ﴿ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ﴾                  |  |  |
| 777          | ١٨      | ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ |  |  |
| 474          | 19      | ﴿ وَأَنَّدُ لَنَّا قَامَ لِيدًا ﴾                                     |  |  |
| TTT_T1A      | ۲.      | ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ = أَحَدًا ﴾      |  |  |
| <b>*</b> 1V  | 71      | ﴿ قُلْ إِنِّي لَا آَمْلِكُ لَكُونَ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾              |  |  |
| 411          | 77      | ﴿ قُلْ إِنِّي لَن مُلْتَحَدًّا ﴾                                      |  |  |
|              |         |                                                                       |  |  |

| 777         | 77      | ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ أَحَدًا ﴾                              |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------|
|             | لمدثر   |                                                            |
| 797_711     | 0 •     | ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةً ﴾                      |
| +           | لقيامة  | 11 _ Vo                                                    |
| 70.         | 7_1     | ﴿ لَا أُقْسِمُ ٱللَّوَامَةِ ﴾                              |
| 707         | ٣       | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَىٰ بَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾        |
| 408         | 4_3     | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ تُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾              |
| 707         | ٥       | ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾           |
| 707         | 1.      | ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِدٍ أَيْنَ ٱلْمَعَرُ ﴾         |
| 707         | 170     | ﴿ يُنَبِّوا ٱلْإِنْكُ يَوْمَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ |
| 707         | ١٤      | ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ ﴾           |
| 707         | Y 0_Y Y | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِنْ ِنَاضِرَةً بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾          |
| <b>70</b> . | 77_71   | ﴿ فَلَاصَدَّقَ أَهْلِهِ عِيتُمَطَّيُّ                      |
| 708_707     | 77      | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدّى ﴾               |
|             | نسان    | 77 _ 1¥                                                    |
| 17          | 1210    | ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم قَدَّرُوهَا لَقَدِيرًا ﴾             |
| -           | رسلات   | ۷۷ _ الم                                                   |
| 770         | 0_1     | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ فَٱلْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا ﴾               |
| 475         | 18_17   | ﴿ لِأَيِّ يَوْمِ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾                    |
| ٣٨٨         | 1/17    | ﴿ أَلَوْ نُهْلِكِ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                       |
| ***         | ١٨      | ﴿ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                    |
| ٣٨٠         | 77      | ﴿ إِلَّىٰ قَدَرِ مَّعَلُّومِ ﴾                             |
| 77.7        | ٤٣-٣٠   | ﴿ ٱنطَلِقُوا ۚ إِلَّى ظِلِّو مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾          |
| 400         | 44-44   | ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي جِمَالَتُ صُفَرٌ ﴾                      |

52 173

| *        |               |                                                         |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 491      | 7270          | هَنَدَا يَوْمُ هَمُّمْ فَيَعْنَذِرُونَ ﴾                |
| 3 7 7    | 4241          | هَلْذَا يَوْمُ كَيْدُ فَكِيدُونِ ﴾                      |
| ۲۸۱      | 13            | إِنَّ ٱلْمُنَّفِّينَ فِ ظِلَالِ وَعُيتُونٍ ﴾            |
| 440      | 13_73         | إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾                |
| ۲۷۸      | ٤٤            | إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾               |
|          | زعات          | ٧٩ _ النا                                               |
| 770      | 0_1           | وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا فَٱلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ﴾     |
| ٣٧٣      | 11_1 •        | وَ يَقُولُونَ أَهِ نَا عِظْنَمَا يَغِيرَةً ﴾            |
| ٧٣       | 11            | و أَو ذَا كُنَّا عِظْمًا نَّخِرَةً ﴾                    |
| 419      | ١٣            | وْ فَإِنَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴾                    |
| 444      | 10            | وْ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾                      |
| 474      | 7210          | ﴿ هَلَ أَنْكُ لِّمَن يَغْشَقَ ﴾                         |
| 777      | 1 ∨           | ﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَعَىٰ ﴾          |
| 474      | YV            | ﴿ ءَأَنَتُمْ أَشَدُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآةُ بَنَنَهَا ﴾ |
| 404      | <b>77_7</b> V | ﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ وَلِأَنْعَلِيكُو ﴾                  |
| 400      | 47            | ﴿ وَبُرَزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴾                  |
| TV \_TV0 | ۳۹۳۷          | ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾                |
| 441      | 73_33         | ﴿ يَشَالُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ مُناهَلَهَا ﴾            |
|          | تكوير         | JI _ A1                                                 |
| ٤٠٢      | ١             | ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴾                             |
| ٤٠٥      | 18            | ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾                     |
| ٤٠٥      | 10            | ﴿ فَلَآ أُقْيِمُ بِٱلْخُنْشِ ﴾                          |
| 707      | 19_10         | ﴿ فَلَا أُقْبِيمُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾                     |
| 717      | 77            | ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ﴾                        |

| ٤٠٦             | T/_TV         | ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾                             |  |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                 | ۸۲ _ الانفطار |                                                                   |  |
| 8.7_849         | 1             | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾                                   |  |
| ٤٠٥             |               | ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾                    |  |
| ٤٠٠             | 77            | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا شَاةً رَكَّبَكَ ﴾                   |  |
| ٤٠١             | ٩             | ﴿ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ﴾                            |  |
| ٤٠١             | 17_1 .        | ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴾                            |  |
| ٤٠١             | 18_14         | ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَفِي بَحِيمٍ ﴾                               |  |
| 1 • 3_7 • 3     | 1111          | ﴿ وَمَا أَذْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلَّذِينِ ﴾                         |  |
|                 | ففين          | ۸۳ _ المط                                                         |  |
| 177             | ٣_١           | ﴿ وَمَنْ لِلْمُطَفِّفِينَ يُغْسِرُونَ ﴾                           |  |
| 770             | 7_4           | ﴿ وَإِذَا كَالُّوهُمْ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾                     |  |
| 777_777         | ٧             | ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴾                 |  |
| 777             | ٨             | ﴿ وَمَا أَذَرَ بِكَ مَا سِجِينٌ ﴾                                 |  |
| 777             | ١٤            | ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ |  |
| 777             | 10            | ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لَّكَحْجُوبُونَ ﴾    |  |
| 777             | ١٨            | ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾              |  |
| 777             | 19            | ﴿ وَمَا آَدُرَنِكَ مَا عِلْيُتُونَ ﴾                              |  |
| 777             | 44-44         | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ حَافِظِينَ ﴾                         |  |
| 377             | 3757          | ﴿ فَٱلْمَوْمَ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ ﴾                             |  |
|                 | ىقاق          | ٤٨ _ الإنش                                                        |  |
| 8 - 7_8 3_7 - 3 | ١             | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتَ ﴾                                    |  |
| ٤ ٠ ٠           | ۲             | ﴿ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتَ ﴾                               |  |
| ٤ ٠ ٠           | 7             | ﴿ يَتَأَيُّهُ الْإِنسَانُ فَمُلَقِيهِ ﴾                           |  |

| ٤٠١         | 17_V        | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾                             |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7.1_7.0     | 11          | ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا شُورًا ﴾                                             |
| ٤٠٥         | 17          | ﴿ فَلَا أُفْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴾                                           |
| 707         | 19_17       | ﴿ فَلاَ أُفْسِمُ بِٱلشَّفَقِ عَن طَبَقٍ ﴾                                |
| ٤٠٦         | ۲۱_۲۰       | ﴿ فَمَا لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يَسْجُدُونَ ١٠٠٠                        |
| ٤٠١         | Y 2_Y .     | ﴿ فَمَا أَنْ لَا يُؤْمِنُونَ أَلِيدٍ ﴾                                   |
| ٤٠٢         | Y 0_Y &     | ﴿ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ غَيْرُمَمُّنُونِ ﴾                              |
|             | ىلى         | VA _ 18                                                                  |
| TTT_1AT_171 | ١           | ﴿ سَيِّجِ ٱسْءَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾                                     |
| ٣٥٠         |             |                                                                          |
| ***         | 4-4         | ﴿ ٱلَّذِي حَلَقَ فَسَّوَىٰ إِنَّ وَٱلَّذِي فَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾            |
| ***         | 0_8         | ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجَعَلَهُمْ غُثَامًا أَخُونَا﴾ |
| 447         | <b>7_V</b>  | ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى آ اللَّهُ ﴾                                 |
| 177         | <i>7_</i> V | ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَيَ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾                  |
| 444         | V           | ﴿ إِنَّهُ يَعْلَدُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَعْفَى ﴾                             |
| 84          | ٨           | ﴿ وَنُنسَرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                                             |
| 240         | 17-1 -      | ﴿ سَيَدَّكُرُ مَن يَخْشَىٰ وَلَا يَحْيَىٰ ﴾                              |
| 789         | 14-11       | ﴿ وَلَنَجَنَّامُ } ٱلْأَشْقَى وَلَا يَحْيَى ﴾                            |
| 737_P37     | ١٤          | ﴿ قَدُّ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّي ﴾                                          |
| 70TEQ_TE1   | 10_18       | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّن إِنَّ وَذَكُرَ أَسْمَ رَبِّهِ عِ فَصَلَّى ﴾ |
| 787         | 11_11       | ﴿ مَلْ ثُوِّيْدُونَ خَيْرٌ وَأَبْقَيَ                                    |
| 757         | 1 🗸         | ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ                                        |
| 737         | 19_11       | ﴿ إِنَّ هَاذَا لَفِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾                            |



|         | بجر     | ۹۸ _ الن                                                                  |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠      | ٥       | ﴿ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴾                                 |
|         | يلد     | JI _ 4 ·                                                                  |
| 107     | 1       | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾                                       |
| 707     | ٤       | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ﴾                                |
| 307_007 | 7_0     | ﴿ أَيَعْسَبُ أَن مَا لَا لَّبُدَّا﴾                                       |
| 700     | ٧       | ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَحَدُ ﴾                                     |
| 707     | 1711    | ﴿ فَلَا ٱقْنَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾                            |
| 707     | Y1V     | ﴿ ثُمَّةَ كَانَ مِنَ نَارٌ مَوْصَدَةً ﴾                                   |
|         | يل      | LII _ 47                                                                  |
| 337     | ١_3     | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَعْشَىٰ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ﴾                        |
| 737_107 | ٤       | ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ﴾                                            |
| 48.     | V_0     | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ لِلْيُسْرَىٰ ﴾                                   |
| 787     | 10      | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى لِلْمُسْرَىٰ ﴾                                    |
| 451     | 11      | ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُّهُ إِذَا تُرَدَّيَّ ﴾                        |
| 444     | 14-14   | ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ١٠ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ |
| ٣٥٠_٣٣٥ | 3121    | ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾                            |
| 137_737 | ١٨      | ﴿ ٱلَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَّكَّ ﴾                                    |
| 781     | P 1_+ Y | ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندُهُ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَى ﴾                             |
| 444     | ۲.      | ﴿ إِلَّا ٱبْلِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾                          |
|         | حی      | ۹۳ ـ الض                                                                  |
| 337_107 | Y_1     | وَالصُّحَى ١                                                              |
| 450     | ۴       | و مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾                                     |
| 444-444 | 0_4     | إِ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ رَبُّكَ فَمَرَّضَيَ ﴾                            |

| <b>78</b> A | ٥          | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾                   |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 404         | V          | ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَىٰ ﴾                             |
|             |            | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 454         | 1          | ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾                            |
|             | ىلق        | LI _ 47                                                      |
| 701         | 18_14      | ﴿ أَرَهُ يَتَ إِن أَللَّهُ يَرَىٰ ﴾                          |
|             | لزلة       | ٩٩ ـ الزا                                                    |
| 8 . 7       | , 1        | ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ﴾                 |
| 8.4         | ٦          | ﴿ يَوْمَيِ إِيصَدُرُ أَعَمَالَهُمْ ﴾                         |
| £ • ٣_£ 7   | <b>/_V</b> | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ يَرَوُ                                      |
| _           | ارعة       | ١٠١ _ الق                                                    |
| 790         | 7-1        | ﴿ ٱلْقَارِعَةُ أَدْرَبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾                 |
| 79V_797     | 7_V        | ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ رَّاضِيةِ ﴾                          |
| 441         | 11_1       | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ نَـَارُ حَامِيكٌ ﴾                   |
|             | بمزة       | ٤٠١ ـ الــ                                                   |
| 777         | ١          | ﴿ وَنَٰلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ﴾             |
| 377         | ۲          | ﴿ ٱلَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدَهُ ﴾                       |
| 770         | ٣          | ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ وَ أَخَلَدُمُ ﴾                    |
| 772770      | ٤          | ﴿ كَلَّا لَيُنْبُذَنَّ فِي ٱلْخُطْمَةِ ﴾                     |
| 777         | ٥          | ﴿ وَمَا أَدْرَبِنِكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ﴾                       |
| 777         | 9_1        | ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ |





## فِهُ إِنَّ الْمُضَادِرُ وَالْرَاجِعِ

ابن عاشور ، محمد الطاهر بن محمد ، التّحرير والتنوير ، الدار التونسيّة للنّشر ، تونس ، ١٩٨٤م.

ابن عطية الأندلسي، عبد الحق بن غالب ت ٥٤٢هـ، المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار العقيدة، الإسكندرية، ط١ ، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحقيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 121٣هـ/ 199٣م.

أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

أحمد مختار عمر ، دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط٢ ، ١٤٢٧٦هـ/٢٠٠٦م.

أحمد مختار عمر، علم الدّلالة، علم الكتب القاهرة، ط٥، ١٩٩٨.

الالوسي ، روح المعاني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: محمد أحمد الأمد ، وعمر عبد السلام السلامي ، ط١ ، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت.

البغوي ، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود ، معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تحقيق: محمد عبد الله النمر ، دار طيبة للنشر والتوزيع.

البيضاوي ، ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨هـ.

دروزة ، محمد عزت ، التفسير الحديث ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٣٨٣هـ.

الرازي ، محمد بن عمر ، مفاتيح الغيب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٢٠هـ.

الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ، مكتبة نزار مصطفى الباز.

الزّبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق: نواف الجراح ، دار صادر ، بيروت ، ط۱ ، ۲۰۱۱م.

الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق: مصطفى عبد القادر

عطاً ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢١هـ/٢٠٠١م.

الزمخشري ، محمود جار الله ، أساس البلاغة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط1 ، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.

الزمخشري، محمود جار الله، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٧هـ.

السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف ، الدّر المصون ، دار الكتب العلمبة ، بيروت ، تحقيق: علي محمد معوض وآخرون ، ط١ ، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.

السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن ، الإتقان في علوم القرآن ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥م.

الشّعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، شركة ميديا بروتك، القاهرة، ط١، ٢٠١٥م.

الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر، عناية القاضي وكفاية الرّاضي على تفسير البيضاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج٦، ص ١١٩.

الشّوكاني ، محمد بن علي بن عبد الله ، فتح القدير ، دار ابن كثير ، دار الكلم الطيب ، دمشق ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤هـ.

الطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ، المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي عبد المجيد ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

الطّبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، المكتبة العصرية صيدا ـ بيروت ، ط١ ، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.

الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،

تحقيق محمود شاكر أبو فهر ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٢. طنطاوي ، محمد سيد ، التفسير الوسيط ، دار السعادة ، القاهرة . الغرناطي ، ابن الزبير ، البرهان في تناسب سور القرآن .

فرهود ، محمد السعدي ، لباب التفاسير ، المؤسسة العربية الحديثة ، ط١.

الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق: محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: محمد رضوان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢١.

القيسي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية، تحقيق مجموعة من الباحثين، جامعة الشارقة، ط١، ١٤٢٩هـ، ٢٠٠٨م.

محمد يونس ، وصف اللغة العربية دلاليًّا ، جامعة الفاتح ، طرابلس ، ١٩٩٣.

المدني ، محمد محمد ، المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٦٢م الموافق لـ ١٣٨٢هـ.

مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ، الجامع الصّحيح ، دار الفكر ، بيروت.

## فهرس المصادر والمراجع



النّجار، زغلول، تفسير الآيات الكونية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.

\* \* \*





## الفِهِ سُنْ

| هداء داع                                                     |
|--------------------------------------------------------------|
| خطّة الكتاب                                                  |
| لمقدّمة                                                      |
| فحوى المقاربة التّفسيريّة الجديدة١٦                          |
| كشف ترتيب نزول سور القرآن الكريم في مكّة المكرّمة والمدينة   |
| المنوّرة                                                     |
| جدول ترتيب السّور حسب النّزول وفق ما جاء في الرواية          |
| السابقة                                                      |
| المدخل: مَلمَحُ التّجاذبُ اللّفظيّ في السّورة القرآنيّة٣١    |
| المطلب الأول: رؤية في المصطلح                                |
| مصطلح المصاحبات اللغوية٩                                     |
| مصطلح التّجاذب اللفظي ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| المطلب الثاني: التّجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة ٣٧ |
| المثال الأوّل: الجار والمجرور (على آثار)٣٧                   |
| المثال الثاني: مادة (ردد) ۳۹                                 |
| المثال الثالث: المصدر الموصوف (حِجْرًا محجورًا) ٤٠           |

## بجاهران رائد عائمة الناباليور

| المثال الرابع: مادة الاستبشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المثال الخامس: مادّة (وفّى) ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المثال السّادس: مادّة (وزع) ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المثال السابع: مادة الاستفزاز٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المطلب الثالث: التّجاذب اللّفظي للموادّ المعجميّة المتقاربة ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المثال الأوّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحِلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المترَفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رجل عظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أسورة/ أساورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زخرف/ فضّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| صحاف من ذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المثال الثاني: أسرة القصم والتّفريق والإهلاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المطلب الرّابع: دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اللفظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المثال الأول: تنوع التعبير في مقولة إبليس ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المثال الثاني: مادّة (مزق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفَصْدَكُ الْحَادِينَ الْحَدِينَ الْحَدَيْنَ الْعَبْعُلِيلِينَا الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْحَدَيْنَ الْعَلَامِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلِيمِ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْنَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُ |
| السُّور المتشابهة المطالع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المبحث الأوّل: سُـوَرُ الحمد (الفاتحة ، وفاطر ، والأنعام ، وسبأ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والكهف) ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سورةُ فاط تعریفٌ برت العالمین۱۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| سورةُ الأنعام مفصّلةٌ لقضايا أُمّ الكتاب                                    |
| ارتباط سورة سبأ بما قبلها وما بعدها نزولًا من سُور الحمد ١٠٩                |
| سررةُ الكهف مُكمِّلةٌ لسورة الأنعام١١٤                                      |
| المبحث الثاني: سورتا النّساء و الحجّ ١٢١                                    |
| المبحث الثالث: سور ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، المائدة، والحجرات، |
| والممتحنة                                                                   |
| ١ ـ التّحذير من اتّخاذ أعداء الله أولياء ١                                  |
| ٢ ـ التّحذيرُ من عداوة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب ١٤٥                 |
| ٣ ـ بَسْط الكفّار أيديهم وألسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين ١٤٥٠٠٠               |
| ٤ ـ البراءةُ من الشّرك وأهله                                                |
| ٥ ـ إلى الله وحده المصير١٤٨                                                 |
| ٦ - الله هو العزيز الحكيم                                                   |
| ٧ ـ رحمة الله الواسعة٨١٠                                                    |
| ٨ ـ العدل أساسُ الملك ٨                                                     |
| ٩ _ الحديث عن الظالمين ، وتوكيد وصفهم بالظّلم                               |
| المُهلك كالمُهلك                                                            |
| ١٠ _ الله هو العليم الحكيم                                                  |
| ١١ ـ التذكير بعقد الإيمان١١                                                 |
| ١٢ ـ مناداة الذين آمنوا في السور الثلاث                                     |
| ١٣ ـ الوعد بالمغفرة والأجر العظيم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |

| 18 - أصناف البشر الذين عطّلوا عقولهم فوصمهم البيان القرآني   |
|--------------------------------------------------------------|
| بأنَّهم لا يعقلون ١٥٥                                        |
| ١٥ - الأمر بتقوى الله                                        |
| ١٦ ـ العلمُ بما في السّماوات وما في الأرض١٥٨                 |
| المبحث الرابع: السور المُسبِّحات، (الإسراء، والحديد، والحشر، |
| والصف، والجمعة، والتغابن، والأعلى)١٦١                        |
| سورة الأعلى١٦١                                               |
| سورة الإسراء ١٦٢                                             |
| ١ ـ الحضور المكتّف لمادة التّسبيح في مواضع منها ١٦٤          |
| الأسماء الحسني ١٦٤                                           |
| ٢ ـ الأسماء الحسنى في المسبّحات ١٦٥                          |
| في سورة الإسراء                                              |
| الأسماء الحسنى في سورة الحديد١٦٦                             |
| سورة الحشر                                                   |
| سورة التغابن ١٦٧                                             |
| ٣ ـ حديث الإسراء والحشر والصّف والجمعة عن بعض أنبياء         |
| بني إسرائيل١٦٨                                               |
| ٤ ـ إرسال الرسل تترى ، وحديث سورتي الحديد والصّف عن          |
| عیسی ابن مریم ۱۲۹                                            |
| ٥ ـ حديث عن أهل الكتاب١٦٩                                    |



| ٦ ـ سُورةَ الإسراء وشأنُّها مع بني إسرائيل ١٧٢                 |
|----------------------------------------------------------------|
| القول الأوّل ١٧٢                                               |
| القول الثّاني                                                  |
| الرأي الثالث                                                   |
| ترجيحٌ وموازنة ١٧٩                                             |
| ٧ ـ النعريف بالصّادقين الحقيقيين ، والتصريح بأنَّ اليهود ليسوا |
| من الصّدق في شيء ا ١٨١                                         |
| ٨ ـ العلاقة بين الواقعة والحديد                                |
| ٩ ـ وصف الله تعالى بأنَّه على كل شيء قديرٌ ٩                   |
| ١٠ ـ وصفُ الله تعالى بأنّه بكلّ شيءِ عليم ١٨٣٠٠٠٠٠٠٠           |
| ١١ ـ خلق السماوات والأرض ١٨٤                                   |
| ١٢ ـ وصفه تعالى بأنّه بصير بما يعملون ١٨٤                      |
| ١٣ ـ العلم بذات الصدور                                         |
| ١٤ ـ الحديث عن ضرورة الإيمان بالله ورسوله ١٨٥                  |
| ١٥ ـ حديث سورتي الحديد والتغابن عن الإنفاق ١٨٥                 |
| ١٦ _ وصف الله بالرَّحمة والرأفة                                |
| ١٧ ـ وصف الله تعالى بأنه خبير بكل ما تعملون١٨٦                 |
| ١٨ _ التبشير بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار ١٨٧           |
| ١٩ _ ذِكْرُ الفوز العظيم                                       |
| ٢٠ _ حديثٌ عن المنافقين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |

| ٢١ ـ الحديث عن مصير أهل النار ٢١ ـ الحديث                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| ۲۲ ـ حديث مستفيض عن الفاسقين ٢٢ ـ حديث                             |  |
| ٢٣ ـ حديث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات ١٨٩             |  |
| ٢٤ ـ التّذييل بعبارة ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ ١٩٠    |  |
| ٢٥ ـ وصفُ الله تبارك وتعالى ذاته العليّة بأنّه غنيٌّ حميد ١٩٠      |  |
| ٢٦ ـ البأس الشديد                                                  |  |
| ۲۷ ــ الدَّعوة إلى تقوى الله تعالى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |  |
| ٢٨ ـ صف الله تعالى بالاسمين الكريمين: ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ١٩٢     |  |
| ٢٩ ـ التَّحذير من الشُّحّ                                          |  |
| ٣٠ ـ الحديث عن الكافرين بأنّهم ذاقوا وبال الأمر ١٩٢                |  |
| ٣١ ـ نداء الله الذين آمنوا في المسبِّحات٩٣                         |  |
| ٣٧ ـ حديث عن عالم الغيب والشهادة                                   |  |
| ٣٣ ـ عدم هداية الله الظالمين١٩٤                                    |  |
| ٣٤ ـ تشابه النُّوب اللُّغويّ التَّعبيري في صدر الَّاية وختامها ١٩٥ |  |
| ٣٥ ـ تبشير المؤمنين في الإسراء والصَّف ٢٠٠٠.٠٠٠                    |  |
| المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك ، الرّوابط المضمونيّة          |  |
| واللَّفظيَّة بين السورتين ١٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |  |
| المَلمح الأول: شُبَهُ وردُّها                                      |  |
| المَلمَح الثاني                                                    |  |
| المَلْمَحُ الثالث                                                  |  |



| 7+7        | الملمَحُ الرّابع                                   |
|------------|----------------------------------------------------|
| Y•Y        | المَلمَح الخامس                                    |
| ۲۰٤        | الملامح اللفظية والتعبيريّة                        |
|            | ١ ـ سورة المُلك مُكمِّلةٌ لسورة الفرقان.٠٠٠٠٠      |
|            | ٢ ـ تُرى لماذا هذا الاستهلالُ المهيبُ المتشابهُ في |
| Y.7        | السورتين؟                                          |
| Y•V        | ٣ ـ تشابُه المطلعين                                |
| Y•V        | ٤ ـ صِفةُ النِّذارة                                |
|            | • تقدير الخلق                                      |
| ۲۰۸        | ٦ ـ الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة           |
| Y • 9      | ٧ ـ الله وحده الذي يملك النَّشور                   |
| Y • 9      | ٨ ـ إعداد السّعير للمكذّبين والكافرين ٢٠٠٠٠٠       |
|            | ٩ _ إعداد العذاب الأليم لأصحابه                    |
|            | ١٠ ـ المصدران: العُتُوُّ والنَّفور                 |
| <b>TIT</b> | ١١ ـ أصحاب الجنّة وأصحاب النّار ٢١٠                |
| الساعة ٢١٢ | ١٢ _ المقابلة بين حالي السماء في الدنيا وعند قيام  |
| ۲۱۳        | ۱۳ ـ اسم الله الرّحمن                              |
| Y18        | ١٤ _ تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم               |
| مصابیح ۲۱۶ | ١٥ _ حديث السّورتين عن تزيين السماء بالسّرُج وال   |
|            | ١٦ ـ ذِكْرُ الزَّفير والشّهيق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |

| ١٧ _ توظيف عدد من الأسماء الحسني ١٧٠ _ ٢١٦                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨ ـ حديث عن الأقوام المكذّبين ٢١٧                                                                                |
| ١٩ ـ وصف إهلاك قوم لوط وتهديد للمشركين المخاطَبين ٢١٧                                                             |
| ٢٠ ـ مقـابلــةٌ بين خطـاب الله للرّسـول ، وخطـاب الرّسـول                                                         |
| لقومه لقومه                                                                                                       |
| ٢١ ـ حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين ٢١٨ ٢١                                                                     |
| ٢٢ ـ مقارنة بين نوعين من المشي ٢٢ ـ مقارنة بين نوعين من                                                           |
| ٢٣ ـ فواصل السورتين ٢٢١                                                                                           |
| جدول المقارنة بين الفرقان والملك                                                                                  |
| المبحث السادس: سُور (يا أيُّها النّبيّ)، الأحزاب، والطلاق،                                                        |
| والتّحريم                                                                                                         |
| ١ _ تشترك السور الثلاث في مناقشة محور الأسرة ٢٣٠                                                                  |
| ٢ _ مناداة الرّسول بلقب النّبوّة٢                                                                                 |
| ٣ ـ أنواع المُطلّقات وعِددهنّ ٢٣١                                                                                 |
|                                                                                                                   |
| ٤ _ الحديث عن الأزواج التي أحلّ الله لنبيّه الزواج بهنّ ٢٣٢                                                       |
| <ul> <li>٤ _ الحديث عن الأزواج التي أحل الله لنبيّه الزواج بهنّ ٢٣٢</li> <li>٥ _ الأمر بتقوى الله تعالى</li></ul> |
|                                                                                                                   |
| ٥ ـ الأمر بتقوى الله تعالى                                                                                        |
| <ul> <li>٥ ــ الأمر بتقوى الله تعالى</li></ul>                                                                    |

| ١٠ ـ التّقوى والتّوبة النّصوح سبيلان لتكفير السّيّئات ٢٣٩    |
|--------------------------------------------------------------|
| ١١ ـ الوعد بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار ٢٣٩           |
| ١٢ ـ قدرةُ الله المطلقة                                      |
| ١٣ ـ علم الله المحيط بكل شيء ٢٤٠                             |
| ۱٤ ـ تأكيد مغفرته ورحمته بعباده                              |
| ١٥ ـ الله هو العليم الحكيم                                   |
| ١٦ ـ التَّرغيب في التوبة                                     |
| ١٧ _ تعدادُ صفات المؤمنين والمؤمنات ٢٤٣                      |
| ١٨ ـ الدّعوة إلى جهاد الكفّار والمنافقين ١٨٠ ـ ١١ ٢٤٤        |
| ١٩ ـ مناداة الذين آمنوا١٠٠٠ مناداة الذين                     |
| ٢٠ _ عدم تكليف النّفس ما لا يُطاقُ في الإنفاق على الأهل ٢٤٦  |
| المبحث السابع: سورتا القيامة والبلد ٢٤٩                      |
| ١ _ الاشتراكُ في صيغة القسم بعبارة ﴿ لَآ أُفْسِمُ ۗ في بداية |
| السورتين السورتين                                            |
| ٢ _ الاشتراكُ في الحديث عن الإنسان ٢٥٢                       |
| ٣ _ التّحدُّثُ عن حُسبان الإنسان وظنّه ٢٥٣                   |
| ٤ _ حديثُ السّورتين عن أعضاء جسم الإنسان ٢٥٥                 |
| ٥ _ حديثُ السّورتين عن السّعداء والأشقياء٠٠٠٠                |
| المبحث الثامن: سورتا المطفّفين والهمزة ٢٥٩                   |
| سن يدى سورة المطفّقين                                        |
|                                                              |



| 17.   | ٠ |   |       |   | *  | #  |    |    |     |    |     |     | *           |      |      |     | *   |    |       | c   | ىز         | و<br>هـ ه | ال   | 0  | رر   | سو  | ) د      | .ي  | يد  | ز   | بير |      |    |
|-------|---|---|-------|---|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-------------|------|------|-----|-----|----|-------|-----|------------|-----------|------|----|------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 177   | , |   | <br>  |   |    |    |    |    |     | ن  | رتي | ور  | ga<br>April | 11   | ن    | بہ  | نة  | ظ  | لَّهٔ | ال  | و          | ä         | ري   | مو | ئيب  | 2.4 | ال       | 1   | ابد | ڙو  | الز |      |    |
|       |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     | ٳێ          | الثا | الحا | م   | الع |    |       |     |            |           |      |    |      |     |          |     |     |     |     |      |    |
|       |   |   |       |   |    |    |    |    | ل   | ص  | وا  |     |             |      |      |     |     |    | رُ    | سو  | الم        | }         |      |    |      |     |          |     |     |     |     |      |    |
| 770   |   |   | <br>• |   |    |    |    |    |     |    |     |     | ن           | قا   | فر   | وال | 9   | e1 | ,     | w } | 11         | نا        | ر.   | ۔و | فد   | * 1 | زل       | ر و | 1   | ۵   | یر  | مب   | ال |
| 449   |   |   | <br>  | * |    |    |    |    |     |    |     |     | *           |      |      | ن . | قار | را | الة   | وا  | ۶          | را        | لغيم | K  | 1    | ن.  | <u>ب</u> | نة  | ار  | مق  | ال  |      |    |
| 4.4   |   |   | <br>  | • |    | ن  | قا | فر | بال | 9  | واء | مدر | K           | 1    | ي    | رت  | سو  | لب | ل     | بدا | اه         | فو        | j    | ي  | ائ   | م   | >        | 1   | ۣڵ  | لدو | ج   |      |    |
| ٣.٣   |   |   | <br>  |   | -  |    | •  |    |     |    |     |     |             | 4    |      |     |     |    |       | # 1 | دا۔        | سر        | 2    | 11 | 10   | ور  | لغيس     | _   | بال | ام  | فو  |      |    |
| ۲ • ٤ |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             |      |      |     | ì   |    |       |     | ان         | ق         | فر   | ال | 0    | ور  | نعم      | 4   | بىر | ام  | فو  |      |    |
| ٣.٧   |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             | 1    | 2    | ال  | 9   |    |       | >   | 31         | نا        | ر.   | ٠  | لم   |     | ني       | ئا  | 11  | ے   | >   | مب   | ال |
| ٣.٧   |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             |      |      |     |     |    |       |     |            |           |      |    |      |     |          |     |     |     |     |      |    |
| 411   |   |   | <br>  |   |    | W. |    |    |     |    |     | •   |             |      |      |     |     |    |       |     | ن          | ج         | ال   | č  | را   | سو  | N.       | ي   | يد  |     | بير |      |    |
| 417   |   | 4 |       |   |    |    | *  |    | 4   |    |     |     | 2           | جر   | ال   | وا  | -   | ف  | کھ    | J   | 1          | ني        | ر.   | ۔  | į bi | ڹ   | بي       | نة  | ارا | ىقا | الم |      |    |
| ۲۲٦   |   |   |       |   |    |    |    |    | a   |    |     |     |             |      |      |     |     |    | •     |     | _          | فو        | ک    | 1  | 0    | ور  | •••      | , , | بال | اص  | فو  |      |    |
| 411   | * |   |       | P | •  |    |    |    |     | ٠  |     |     |             |      |      |     |     |    |       |     |            | ن         | ج    | ال | Ď    | ور  | ممو      |     | بار | اص  | فو  |      |    |
|       |   |   | 6     | J | لي | إل | 9  | 6  | ی   | عل | Ý.  | وا  | 4           | . (  | وم   |     | راا | 9  | 6     | d   | <b>b</b> ) | )         | ور   | -  | d    | : . | h.       | ئال | 11  | -   | حد  | ابدا | ال |
| 449   |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             |      |      |     |     |    |       |     |            |           |      |    |      |     |          |     |     |     |     |      |    |
| 449   |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             |      |      |     |     |    |       |     |            |           |      |    |      |     |          |     |     |     |     |      |    |
| ۳۴.   |   |   |       | , |    |    |    |    |     |    |     | ь   |             |      | r .  |     |     | 4  |       |     |            |           |      |    |      | 4   | ~        | الد |     | 1   | سو  | ı    |    |
| ۱۳۳   |   |   |       |   |    |    |    |    |     |    |     |     |             |      |      |     |     |    |       |     |            |           |      |    |      | ,   |          |     |     |     |     |      |    |



| سورة اللّيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة والضّحى ۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه) النّفظيّ المشترك بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفَصَيْلِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| السور المُفتَتَحة بأنساق تعبيرية متشابهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لمبحث الأوّل: سُورٌ ، (والصّافّات ، والذّاريات ، والمُرسلات ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والنّازعات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة الصّافّات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سورة الذّاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سورة المُرسلات٣٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة النّازعات النّا        |
| تلتقي سورة الصّافّات والذّاريات والمُرسلات والنازعات في جملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وجوَّه منها وجوَّه منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثاني: سورتا القارعة والحاقة٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المبحث الثالث: أسرة سُـوَر ، الواقعة ، والتّكوير ، والإنفطار ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والانشقاق ، والزّلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| العلاقات بين أسرة الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والزلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الواقعة والتّكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة ٤٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| جَعَاهُ الْمُرْالِدُ فِي عُلْمُ مُقَالِمَا الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالُولُ الْمُتَعَالِدُ الْمُتَعَالُدُ الْمُتَعِلَدُ الْمُتَعَالُدُ الْمُتَعِلَدُ الْمُتَعَالُدُ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِيدُ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللّهِ الْمُتَعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلَّذِ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُتَعِلِدُ اللّهِ الْمُعِلِدُ الْمُتَعِلِدُ اللَّهِ الْمُعِلِدُ اللَّهِ الْمُعِلِدُ اللَّهِ الْمُعِلِدُ اللَّهِ الْمُعِلِّذِ الْمُتَعِلِدُ الْمُعِلِدُ اللَّهِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِدُ الْمِعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمُعِلِدِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِدُ الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| { · V   | الخاتمة               |
|---------|-----------------------|
| ٤١١     | فهرس الآيات           |
| £7V VF3 | فهرس المصادر والمراجع |
| ٤٧٣     | المحتدى               |

\* \* \*



الدكتور امحمد محمد صابق المستغانمي، يحمل شهادة دكتوراه في اللغة العربيّة، في تخصّص البلاغة العربيّة، المجزائر، وفي دولة البلاغة العربيّة المتحدة. يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بالشّارقة، وهو عضو أتحاد المجامع اللغوية والعلمية، وعضو بالمجلس العلمي للمعجم التاريخي للغة العربيّة، مُعِدّ ومقدّم برامج تلفزيونية مثل "البيان القرآني" في قناة المجد العلميّة، ويرنامج "في رحاب سورة" في قناة الشارقة الفضائيّة، له عدة من المؤلفات منها؛ تصريف القول في القصص القرآني؛ دراسة مقارنة لقصة موسى عليه السّلام، والخطيب الناجح بين عوامل الإقناع ووسائل الإمتاع،

وكيف تصبح فصيح اللسان، ومفاتيح النُجاح وسُنن السعادة؛ رؤية تأصيليّة، ويلاغة النَّظم في لغة الجسم في القرآن الكريم، والأساور المرصّعة في اسرار الأحرف المقطّعة، وجواهر الدُرر في علم مقارنات السّور، وأخرى تحت الطبع.



يُمثّلُ هذا الكتاب رؤيةُ تأصيليّةُ لعلم مقارنات السّور الذي يُعنى بإيضاح العلاقات والرّوابط المضمونيّة واللّفظيّة بين مجموعات السّور القرآنيّة التي أطلق عليها المؤلف عنوان "الأسر القرآنيّة". يتميّز هذا الفرع العلميّ من علوم القرآن بالبحث في الرّوابط الدّقيقة، وبيان الهندسة اللفظيّة الموزّعة في طيّات السّور المتشابهة المطالع، والسّور المتشابهة الفواصل، والسّور التتابية الموادّ المعجميّة التي تبدأ بأنساق وأنماط تعبيريّة متشابهة من غير أن تتّحد مطالعها في الموادّ المعجميّة المستعملة، وهو ميدان واسع فسيح يفتح أبواباً أمام الباحثين الأكاديميين وعشّاق البيان

القرآني لزيد من التَدبُر في نصوص التَنزيل، وتنوَق جماليّات البناء المحكم للسور القرآنية. كما تجيب هذه المقاربة التُفسيريّة عن جملة من الأسئلة القرآنيّة الخالدة، وتساعد في توجيه كثير من آيات المتشابه اللفظي، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشّك جانباً من أسرار المجموعات القرآنية التي تتشابه مطالعها مثل أسرة سور الحمد، وسور المسبّحات، وأسرة تبارك وغيرها، وجوانب أخرى من العلاقات بين السّور المتشابهة الأنساق في مطالعها مثل أسرة الصّافات والدّاريات والمرسلات وأخواتها.



www.ibn-katheer.com info@ibn-katheer.com

ISBN 978-614-415-285-0 9 786144 152850